## الفنبرُ الوسطِ للقُرِّزِ السَّارِيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّيِّ لِلقُرِّزِ الْسِيْرِيِّيِّيِّيِّيْ

تفسير المتحافات المتحافات صرت المنافات عاف والمنافذة المنافذة الم

الدكورمخدسك طنطاوي مفتى جمهورية مصرالعربية

الجلدالثانىعشر



راجعـــة

د . عبدالرهن العكدوي الأساد بكلية العوة الإسلامية

الناشر : دار المعارف - ١١١٦ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

### بشسيلله الزخن الرجيس

رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّا أَإِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّ

صدق الله العظيم

• • .



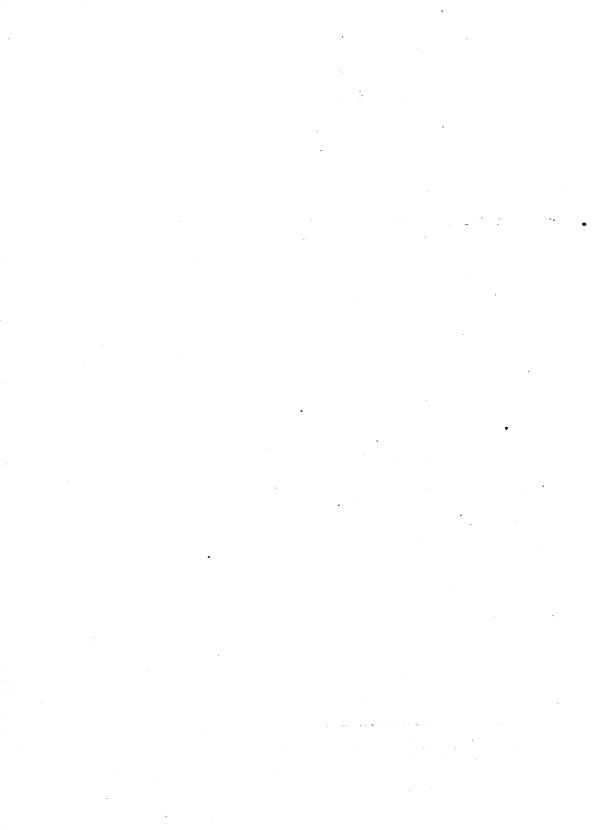

#### بِسَسِمِ ٱللهُ ٱلرَّهُ مَنِ ٱلرَّحِسِمِ

#### معترمة

١ - سورة « يس » من السور التي يحفظها كثير من الناس ، لاشتهارها فيها بينهم ، وهي السورة السادسة والثلاثون في ترتيب المصحف ، وكان نزولها بعد سورة « الجن » .

قال القرطبى : وهى مكية بإجماع ، وهى ثلاث وثبانون آية . إلا أن فرقة قالت : إن قوله - تعالى - : ﴿ ونكتب ما قدموا وآثارهم ... ﴾ نزلت فى بنى سلمة من الأنصار ، حين أرادوا أن يتركوا ديارهم ، وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول -ﷺ - '' .

٢ - وقد ذكروا في فضلها كثيرا من الآثار ، إلا أن معظم هذه الآثار ضعفها المحققون من العلماء ، لذا نكتفى بذكر ما هو مقبول منها .

قال ابن كثير ما ملخصه : أخرج الحافظ أبو يعلى عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله - على الله عن أبى هريرة قال الله عن أبي ساء في الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ال

وأخرج ابن حيان في صحيحة ، عن جندب بن عبداقه قال : قال رسول اقه - ﷺ - : « من قرأ « يس » في ليلة ابتغاء وجه اقه غفر له » .

وأخرج الإمام أحمد في مسنده ، عن معقل بن يسار ، أن رسول الله - الله عن البقرة سنام القرآن ، ويس قلب القرآن . لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له ، واقرءوها على موتاكم » أى : في ساعات الاحتضار وعند خروج الروح .

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا صفوان . قال : كان المشيخة يقولون : إذا قرئت - يعني يس- عند الميت ، خفف عنه بها (<sup>۲)</sup> .

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي جـ ۱۵ ص ۱.

<sup>(</sup>٢) راجع تنسير ابن كثير جـ٦ ص ٥٤٨.

وذُكِرَ أنها تسمى المُعِمَّةُ ، والمدافعة ، والقاضية ، ومعنى المعمة : التى تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة . ومعنى المدافعة التى تدفع عن صاحبها كل سوء ، ومعنى القاضية : التى تقضى له كل حاجة - بإذن الله وفضله (۱) .

٣ - وقد افتتحت سورة « يس » بتأكيد صدق الرسول - ﷺ - فيها يبلغه عن ربه،
 وبتكذيب أعدائه الذين أعرضوا عن دعوته، وبتسليته عها أصابه منهم من أذى .

قال – تعالى – : ﴿ يَسُ وَالْقُرَآنِ الْحَكَيْمِ . إنك لَمْ المُرْسَلَيْنِ . عَلَى صَرَاطَ مُسْتَقَيْمٍ . تنزيل العزيز الرحيم . لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون . لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ﴾ .

٤ - ثم ساقت السورة الكريمة بعد ذلك قصة أصحاب القرية ، وما جرى بينهم وبين الرسل الذين جاءوا إليهم لهدايتهم ، وكيف أهلك اقه - تعالى - المكذبين لرسله ...

قال - سبحانه -: ﴿ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون . إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون . قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون . قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون . وما علينا إلا البلاغ المبين ﴾ .

٥ - ثم تسوق السورة الكريمة بعد ذلك ، ألوانا من مظاهر قدرة الله - تعالى - ، ومن نعمه على عباده ، تلك النعم التي نراها في الأرض التي نعيش عليها ، وفي الخيرات التي تخرج منها ، كما نراها في الليل والنهار . وفي الشمس وفي القمر ، وفي غير ذلك من مظاهر نعمه التي لا تحصي .

قال - تعالى - ﴿ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها ، وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ، وفجرنا فيها من العيون . ليأكلوا من ثمره ، وما عملته أيديهم أفلا يشكرون . سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ، ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ﴾ .

آ - وبعد هذا البيان الحكيم لمظاهر قدرة الله - تعالى - ، وفضله على عباده ، حكت السورة الكريمة جانبا من دعاوى المشركين الباطلة ، وردت عليهم بما يخرس ألسنتهم ، وصورت أحوالهم عندما يخرجون من قبورهم مسرعين ، ليقفوا بين يدى الله - تعالى - للحساب والجزاء ...

<sup>(</sup> ۲ ) راجع تفسير الآلوسي جـ ۲۲ ص ۲۰۹ .

قال – تعالى – : ﴿ وَنَفَخَ فِي الصّورِ فَإِذَا هُمْ مَنَ الأَجداثِ إِلَى رَبِهُمْ يَنْسَلُونَ . قَالُوا يَاويلنا مَن بَعْثنا مِن مُرقدناً ، هذا ما وعد الرحمن وصدق المُرسلون . إِن كَانَتَ إِلَا صَيْحَةُ وَاحدةً فَإِذَا هُمْ جَمِعَ لَدَيْنا مُحضرون . فاليوم لاتظلم نفس شيئا ، ولاتجزون إلا ما كنتم تعملون ﴾ .

وبعد أن تحكى السورة الكريمة ما أعده اقه تعالى بفضله وكرمه لعباده المؤمنين ، من
 جنات النعيم ، ومن خير عميم ، تعود فتحكى ما سيكون عليه الكافرون من هم وغم ، وكرب
 وبلاء ، بسبب كفرهم ، وتكذيبهم للحق الذى جاءهم به نبيهم - الله - الله ...

قال – تعالى – : ﴿ أَلَمْ أَعَهَدُ إِلَيْكُمْ يَابَنَى آدَمُ أَنْ لَا تَعْبَدُوا الشَّيْطَانُ ، إِنَهُ لَكُمْ عَدُو مَبِينَ . وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم . ولقد أضل منكم جبلا كثيرًا أفلم تكونوا تعقلون . هذه جهنم التى كنتم توعدون . اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ﴾ .

٨ - ثم تنزه السورة الكريمة النبى - ﴿ عَلَا اللَّهُ مَا أَعَدَاؤُهُ ، مَنَ أَنَهُ شَاعَرُ ، وتسليه
 عَلَا أَصَابُهُ مَنْهُم ، وتبين للناس أَن وظيفته - ﴿ إِنَّا هَى الْإِنْذَارِ وَالْبِلَاغِ .

قال – تعالى – ﴿ وماعلمناه الشعر وما ينبغى له ، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين . لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ﴾ .

إلى أن يقول - سبحانه -: ﴿ فلا يجزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ﴾ . 
٩ - ثم تختتم السورة الكريمة بحكاية ما قاله أحد الأشقياء منكرا للبعث والحساب ، وردت عليه وعلى أمثاله برد جامع حكيم ، برشد كل عاقل إلى إمكانية البعث ، وأنه حق لاشك فيه ..

قال - تعالى - : ﴿ أو لم يو الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين . وضرب لنا مثلا ونسى خلقه ، قال من يحيى العظام وهى رميم . قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون . أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ، بلى وهو الخلاق العليم . إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ﴾ .

اوبعد. فهذا عرض مجمل لسورة « يس » ومنه نرى، أن هذه السورة الكريمة، قد المتمت بإبراز الأدلة الأدلة على وحدانية الله – تعالى – وعلى كمال قدرته كما اهتمت بإبراز الأدلة المتعددة على أن البعث حق ، وعلى أن الرسول – 幾 – صادق فيما يبلغه عن ربه ...

كما اهتمت بضرب الأمثال لبيان حسن عاقبة الأخيار، وسوء عاقبة الأشرار. كل ذلك بأسلوب بليغ مؤثر، يغلب عليه قصر الآيات، وإيراد الشواهد المتنوعة على قدرة اقه – تعالى – ، عن طريق مخلوقاته المبثوثة في هذا الكون ، والتي من شأن المتأمل فيها بعقل، سليم ، أن يهتدى إلى الحق ، وإلى الصراط المستقيم .

وصدق الله - تعالى - في قوله : ﴿ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ﴾ .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،

القاهرة - مدينة نصر د . محمد سيد طنطاوي

صباح الخميس نر ٢٣ من تقوال سنة ١٤٠٥ هـ م

#### التفسسير

قال اقه - تعالى - :

#### بِنَسِينَ إِلَّهُ الْحُرُّالِ حِيمِ

يسَ ﴿ وَالْقُرْءَانِ الْمُحْكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ عَلَى الْمَرْسِلِينَ ﴾ عَلَى الْمَرْسِلِينَ ﴾ الْمَرْسِلِينَ ﴾ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِمِ الْمُرْسِلُونَ ﴾ الْمُرْسِلُونَ ﴾ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

قوله – تعالى – يس من الألفاظ التي اختلف المفسرون في معناها ، فمنهم من يرى أن هذه الكلمة اسم للسورة ، أو للقرآن ، أو للرسول - 護一 .

ومنهم من يرى أن معناها : يا رجل ، أو يا إنسان .

ولعل أرجح الأقوال أن هذه الكلمة من الألفاظ المقطعة التى افتتحت بها بعض السور القرآنية ، للإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم ، وللتنبيه إلى أن هذا القرآن المؤلف من جنس الألفاظ التى ينطقون بها ، هو من عند الله – تعالى – ، وأنهم ليس فى إمكانهم أو إمكان غيرهم

أن يأتوا بمثله ، أو بعشر سور من مثله ، أو بسورة من مثله ...

قال الآلوسى : قوله − تعالى − : ﴿ يس ﴾ : الكلام فيه كالكلام في « ألم » ونحوه من الحروف المقطعة في أوائل بعض السور ، إعرابا ومعنى عند الكثيرين .

وظاهر كلام بعضهم أن « يس » بمجموعه ، اسم من أسائه –ﷺ – .

وقرأ جمع بسكون النون مدغمة في الواو ، وقرأ آخرون بسكونها مظهرة ، والقراءتان سبعيتان ...(۱) .

قوله - تعالى - : ﴿ والقرآن الحكيم ﴾ قسم منه - تعالى - بكتابه ذى الحكمة العالية . والهدايات السامية ، والتوجيهات السديدة ، والتشريعات القويمة ، والآداب الحميدة ... وقوله - سبحانه - : ﴿ إنك لمن المرسلين ﴾ جواب لهذا القسم .

أى : وحق هذا القرآن الحكيم ، إنك أيها الرسول الكريم - لمن عبادنا الذين اصطفيناهم لحمل رسالتنا ، وتبليغ دعوتنا إلى الناس ، لكى يخلصوا العبادة لنا ، ولا يشركوا معنا في ذلك غيرنا .

وجاء هذا الجواب مشتملا على أكثر من مؤكد، للرد على أولئك المشركين الذين استنكروا رسالة النبي - على وقالوا في شأنه: « لست مرسلا ».

قال بعض العلماء: واعلم أن الأقسام الواقعة في القرآن. وإن وردت في صورة تأكيد المحلوف عليه ، إلا أن المقصود الأصلى بها تعظيم المقسم به ؛ لما فيه من الدلالة على اتصافه - تعالى - بصفات الكمال ، أو على أفعاله العجيبة ، أو على قدرته الباهرة فيكون المقصود من الحلف : الاستدلال به على عظم المحلوف عليه ، وهو هنا عظم شأن الرسالة . كأنه قال : إن من أنزل القرآن - وهو ما هو في عظم شأنه - هو الذي أرسل رسوله محمدا - على - ومثل ذلك يقال له في الأقسام التي في السور الآتية ... "" .

وقوله - تعالى - ﴿ على صراط مستقيم ﴾ خبر ثان لحرف « إن » في قوله - تعالى - قبل ذلك :﴿ إنك لمن المرسلين ﴾ .

أى : إنك – يا محمد– لمن أنبيائنا المرسلين ، على طريق واضح قويم ، لا اعوجاج فيه ولا اضطراب ، ولا ارتفاع فيه ولا انخفاض ، بل هو فى نهاية الاعتدال والاستقامة .

قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ على صراط مستقيم ﴾ خبر بعد خبر، أوصلة للمرسلين.

<sup>(</sup>۱) تفسير الآلوسي جـ ۲۲ ص ۲۱۰.

<sup>(</sup> Y ) تفسير « صفوة البيان » جـ Y ص ٢١٥ لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف .

فإن قلت : أى حاجة إليه خبرا كان أو صلة ، وقد علم أن المرسلين لا يكونون إلا على صراط مستقيم ؟

قلت: ليس الغرض بذكره ماذهبت إليه من تمييز من أرسل على صراط مستقيم عن غيره من ليس على صفته. وإنما الغرض وصفه، ووصف ما جاء به من الشريعة، فجمع بين الوصفين في نظام واحد، كأنه قال: إنك لمن المرسلين الثابتين على طريق ثابت، وأيضا فإن التنكير فيه دل على أنه أرسل من بين الصرط المستقيمة، على صراط مستقيم لا يكتنه وصفه –أى: في التضخيم والتعظيم - (1).

ثم مدح - سبحانه - كتابه بمدائح أخرى فقال : ﴿ تنزيل العزيز الرحيم ﴾ وقد قرأ بعض القراء السبعة : ﴿ تنزيل ﴾ بالنصب على المدح ، أو على المصدرية لفعل محذوف . أى : نزل الله - تعالى - القرآن تنزيل العزيز الرحيم .

وقرأ البعض الآخر : ﴿ تنزيل ﴾ بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف . أى : هذا القرآنُ هو تنزيلُ العزيز – الذي لايغلبه غالب– ، الرحيم أي الواسع الرحمة بعباده .

ثم بين - سبحانه - الحكمة من إرساله لنبيه - ﷺ - فقال : ﴿ لَتَنَذُرُ قُومًا مَا أَنَذُرُ آبَاؤُهُمُ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴾ .

واللام في قوله : ﴿ لتنذر ﴾ متعلقة بفعل مضمر يدل عليه قوله : ﴿ إنك لمن المرسلين ﴾ .

والإِنذار : إخبار معه تخويف في مدة تتسع للتحفظ من الخوف . فإن لم تتسع له فهو إعلام وإشعار لا إنذار . وأكثر ما يستعمل في القرآن في التخويف من عذاب الله – تعالى– .

والمراد بالقوم: كفار مكة الذين بعث النبى - ﷺ - لإنذارهم ، وهذا لا يمنع أن رسالته عامة إلى الناس جميعا ، كما قال - تعالى - : ﴿ قل يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا ... ﴾ و ﴿ ما ﴾ نافية . والمراد بآبائهم : آباؤهم الأقربون ، لأن آباءهم الأبعدون قد أرسل اقه - تعالى - إليهم إسهاعيل - عليه السلام - .

أى: أرسلناك - يا محمد- بهذه الرسالة من لدنا ، لتنذر قوما ، وهم قريش المعاصرون لك ، لم يسبق لهم أو لآبائهم أن جاءهم نذير منا يحذرهم من سوء عاقبة الإشراك باقه - تعالى - فهم لذلك غافلون عها يجب عليهم نحو خالقهم من إخلاص العبادة له ، وطاعته في السر والعلن .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٤ .

قال ابن كثير : قوله ﴿ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ﴾ يعنى بهم العرب ، فإنه ما أتاهم من نذّير من قبله . وذكرهم وحدهم لاينفى من عداهم كما أن ذكر بعض الأفراد لاينفى العموم ، الذى وردت به الآيات والأحاديث المتواترة ... (١) .

وقال الجمل ما ملخصه : قوله ﴿ لتنذر قوما ... ﴾ أى العرب وغيرهم وقوله ﴿ ما أنذر آباؤهم ﴾ أى الأقربون ، وإلا فآباؤهم الأبعدون قد أنذروا فآبال العرب الأقدمون أنذروا بإساعيل ، وآباء غيرهم أنذروا بعيسى .. و « ما » نافية ، لأن قريشا لم يبعث إليهم نبى قبل نبينا - ﷺ - فالجملة صفة لقوله « قوما » أى : قوما لم ينذروا . وقوله ﴿ فهم غافلون ﴾ مرتب على الإنذار ... (") .

ثم بين - سبحانه - مصير هؤلاء الغافلين ، الذين استمروا في غفلتهم وكفرهم بعد أن جاءهم النذير ، فقال : ﴿ لقد حق القول على أكثرهم ، فهم لا يؤمنون ﴾ .

والجملة جواب لقسم محذوف . ومعنى ﴿ حق ﴾ ثبت ووجب .

والمراد بالقول: العذاب الذي أعده الله - تعالى - لهم بسبب إصرارهم على كفرهم. أي : والله لقد ثبت وتحقق الحكم أزلا بالعذاب على أكثر هؤلاء المنذرين بسبب عدم إيانهم برسالتك ، وجحودهم الحق الذي جثتهم به ، وإيثارهم باختيارهم الغي على الرشد ، والضلال على الهدى ...

وقال - سبحانه - ﴿ على أكثرهم ﴾ لأن قلة منهم اتبعت الحق ، وآمنت به ، وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ إِن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ﴾ " .

ثم صور - سبحانه - انكبابهم على الكفر ، وإصرارهم عليه ، تصويرا بليغا فقال : ﴿ إِنَا جَعَلْنَا فَيْ أَعْنَاتُهُم أَغُلَالًا فَهِي إِلَى الأَذْقَانَ فَهُم مَقْمَحُونَ ﴾ .

والأغلال : جمع غل - بضم الغين ، وهو القيد الذي تشد به اليد إلى العنق بقصد التعذيب والأذقان : جمع ذقن - بفتح الذال- وهو أسفل الفم .

ومقمحون . من الإقباح ، وهو رفع الرأس مع غض البصر . يقال : قمح البعير قموحا إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب . والفاء في قوله ﴿ فهي ﴾ وفي قوله ﴿ فهم ﴾ : للتقريع .

<sup>(</sup>١) تفسير أبن كثير جـ٦ ص ٥٤٩.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٣ ص ٥٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآيتان ٩٦. ٩٧

أى : إنا جعلنا في أعناق هؤلاء الجاحدين قيودا عظيمة ، فهى – أى هذه القيود – واصلة إلى أذقانهم ، فهم بسبب ذلك مرفوعة رءوسهم ، مع غض أبصارهم ، بحيث لايستطيعون أن يخفضوها ، لأن القيود التي وصلت إلى أذقانهم منعتهم من خفض رءوسهم .

فقد شبه - سبحانه - في هذه الآية ، حال أولئك الكافرين ، المصرين على جحودهم وعنادهم ، بحال من وضعت الأغلال في عنقه ووصلت إلى ذقنه ، ووجه الشبه أن كليها لا يستطيع الانفكاك عها هو فيه .

ثم أكد - سبحانه - هذا الإصرار من الكافرين على كفرهم فقال: ﴿ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ﴾ . أى : أننا لم نكتف بجعل الأغلال في أعناقهم ، بل أضفنا إلى ذلك أننا جعلنا من أمامهم حاجزا عظيا ، ومن خلفهم كذلك حاجزا عظيا . ﴿ فأغشيناهم ﴾ أى : فجعلنا على أبصارهم غشاوة وأغطية تمنعهم من الرؤية ﴿ فهم لا يبصرون ﴾ شيئابسبب احتجاب الرؤية عنهم .

فالآية الكريمة تمثيل آخر لتصميمهم على كفرهم ، حيث شبههم - سبحانه - بحال من أحاطت بهم الحواجز من كل جانب ، فمنعتهم من الرؤية والإبصار .

ولذا قال صاحب الكشاف عند تفسيره لهاتين الآيتين : ثم مثل تصميمهم على الكفر ، وأنه لاسبيل الى ارعوائهم ، بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين فى أنهم لا يلتفتون إلى الحق ، ولا يعطفون أعناقهم نحوه ، ولا يطأطئون رءوسهم له ، وكالحاصلين بين سدين لايبصرون ما قدامهم ولا ماخلفهم فى أن لا تأمل لهم ولا تبصر ، وأنهم متعامون عن النظر فى آيات الله »(۱۰) .

وقد ذكروا في سبب نزول هاتين الآيتين روايات منها ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة ، أن أبا جهل قال : لئن رأيت محمدا لأفعلن ولأفعلن ، فأنزل الله – تعالى – قوله : ﴿ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ... ﴾ فكانوا يقولون لأبي جهل : هذا محمد – على – فيقول : أين هو ؟ ولاسح ه\*\* ...

وقوله – تعالى – : ﴿ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ﴾ بيان لما وصل إليه هؤلاء الجاحدون من عناد وانصراف عن الحق .

وقولة ﴿ سواء ﴾ اسم مصدر بعني الاستواء ، والمراد به اسم الفاعل . أي : مستو . أي : أن هؤلاء الذين جعلنا في أعناقهم أغلالا .. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جدة ص٥.

<sup>(</sup>٢) لياب النقول في أسباب النزول جـ ١٨٧ للسيوطي .

واستجابوا له.

سدا ، مستو عندهم إنذارك إياهم وعدمه ، فهم - لسوء استعدادهم وفساد فطرهم - لا يؤمنون بالحق الذى جئتهم به سواء دعوتهم إليه أم لم تدعهم إليه ، وسواء خوفتهم بالعذاب أم لم تخوفهم به ، لأنهم ماتت قلوبهم ، وصارت لاتتأثر بشىء مما تدعوهم إليه ..

ثم بين - سبحانه - من هم أهل للتذكير فقال: ﴿ إِنَمَا تَنْدُرُ مِنَ اتَّبِعِ الذَّكُرِ ﴾ . أي : إنما الرسول الكريم - إنذارا نافعا ، أولئك الذين اتبعوا إرشادات القرآن الكريم وأوامره ونواهيه ...

وينفع إنذارك -أيضا- مع من ﴿ خشى الرحمن بالغيب ﴾ أى : مع من خاف عقاب الرحمن دون أن يرى هذا العقاب ، ودون أن يرى اقه - تعالى- الذى له الخلق والأمر . هؤلاء هم الذين ينفع معهم الإنذار والتذكير والإرشاد ، لأنهم فتحوا قلوبهم للحق ،

والفاء في قوله : ﴿ فبشره بمغفرة وأجر كريم ﴾ لترتيب البشارة أو الأمر بها ، على ما قبلها من اتباع الذكر والحشية .

أى : فبشر - أيها الرسول الكريم - هذا النوع من الناس ، بمغفرة عظيمة منا لذنوبهم ، وبأجر كريم لا يعلم مقداره أخد سوانا .

ثم أكد - سبحانه - أن البعث حق ، وأن الجزاء حق ، لكى لايغفل عنها الناس ، ولكى يستعدوا لهم بالإيمان والعمل الصالح فقال : ﴿ إِنَا نَحْنُ نَحْنِي المُوتَى ... ﴾ .

أى : إنا نحن بقدرتنا وحدها نحيى الموتى بعد موتهم ، ونعيدهم إلى الحياة مرة أخرى لكى نحاسبهم على أعالهم .

﴿ ونكتب ما قدموا وآثارهم ﴾ أى : وإنا نحن الذين نسجل عليهم أعالهم التي عملوها في الدنيا سواء أكانت هذه الأعال صالحة أم غير صالحة .

ونسجل لهم - أيضا - آثارهم التى تركوها بعد موتهم سواء أكانت صالحة كعلم نافع ، أو صدقة جارية ... أم غير صالحة كدار للهو واللعب ، وكرأى من الآراء الباطلة التى اتبعها من جاء بعدهم ، وسنجازهم على ذلك بما يستحقون من ثواب أو عقاب ﴿ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾ أى : وكل شيء أثبتناه وبيناه في أصل عظيم ، وفي كتاب واضح عندنا . ألا وهو اللوح المحفوظ ، أو علمنا الذى لا يعزب عنه شيء .

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه: وفي قوله: ﴿ آثارهم ﴾ قولان: أحدهما: ونكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم، وآثارهم التي أثروها – أي تركوها – من

بعدهم ، فنجزيهم على ذلك - أيضا - ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر . كقوله - ﷺ - من سن في الإسلام سنة حسنة ، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة ، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ..

والثانى : أن المراد بقوله ﴿ وآثارهم ﴾ أى : آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية . فقد روى مسلم والإمام أحمد عن جابر بن عبداقه قال : خلت البقاع حول المسجد ، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول اقه - ﷺ - فقال لهم : « إنه بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى المسجد ؟ قالوا : نعم يارسول اقه ، قد أردنا ذلك ، فقال : يابنى سلمة ، دياركم تكتب آثاركم ».

ثم قال ابن كثير: ولا تنانى بين هذا القول والذى قبله ، بل فى القول الثانى تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى ، فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب ، فلأن تكتب التى فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى " .

هذا ، وتلك الرواية الصحيحة تشير إلى أن هذه الآية ليست مدنية - كها قيل - ، لأن هذه الرواية تصرح بأن الرسول - ﷺ - قد قال لبنى سلمة ، « دياركم تكتب آثاركم » أى : ألزموا دياركم تكتب آثاركم .. دون إشارة إلى سبب النزول .

قال الآلوسى ما ملخصه : والأحاديث التى فيها أن الله - تعالى - أنزل هذه الآية ، حين أراد بنو سلمة أن ينتقلوا من ديارهم. معارضة بما فى الصحيحين من أن النبى - ﷺ - قرأ لهم هذه الآية ، ولم يذكر أنها نزلت فيهم ، وقراءته - ﷺ - لاتنافى تقدم النزول . أى : أن الآية مكية كبقية السورة" .

وبذلك نرى الآيات الكريمة ، قد أثبتت صدق الرسول - ﷺ - فيها يبلغه عن ربه ، وبينت الحكمة من رسالته ، كها بينت أن يوم القيامة آت لا ريب فيه .

ثم أمر الله - تعالى - رسوله - ﷺ - أن يقرأ على الناس - ليعتبروا ويتعظوا - قصة أصحاب القرية ، وما جرى بينهم وبين الرسل الذين جاءوا لهدايتهم وإرشادهم إلى الطريق المستقيم فقال - تعالى - .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٦ ص ٥٥١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الآلوسي جـ ٢٢ ص ٢١٨.

وَاضْرِبْ لَمُ مَنْلًا أَصْحَبُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَاضْرِبْ لَمُ مَنْلًا أَصْحَبُ الْقَرْيَةِ إِذْ اَلْمَا الْمُرْسَلُونَ وَالْمَا أَنْتُمْ إِلَّا الْمَثْرُ مِثْلُنَ الْمِنْ الْمُؤْنَ وَالْمَا أَنْتُمْ إِلَّا الْمَثْرُ مِثْلُنَ الْمِنْلُونَ وَالْمَا أَنْتُمْ إِلَّا اللّهَ مُنْ مُنْلُونَ وَلَا اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

قال القرطبى ما ملخصه : قوله – تعالى – : ﴿ واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية ﴾ وهذه القرية على القرية على القرية على القرية على القرية هي « أنطاكية » في قول جميع المفسرين ... والمرسلون : قيل : هم رسل من الله على الابتداء . وقيل : إن عيسى بعثهم إلى أنطاكية للدعاء إلى الله – تعالى – ('') .

ولم يرتض ابن كثير ما ذهب إليه القرطبي والمفسرون من أن المراد بالقرية « أنطاكية » كما أنه لم يرتض الرأى القائل بأن الرسل الثلاثة كانوا من عند عيسى – عليه السلام – فقد قال –رحمه اقه – ما ملخصه : وقد تقدم عن كثير من السلف ، أن هذه القرية هي أنطاكية ، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عيسى – عليه السلام – وفي ذلك نظر من وجوه :

أحدها: أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل اقه -عز وجل- لا من جهة عيسى ، كما قال - تعالى - : ﴿ إِذْ أَرسَلْنَا إِلَيْهِم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ... ﴾ الثانى : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل عيسى إليهم ، وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح عليه

التابى : أن أهل أنطأكيه أمنوا برسل عيسى إليهم ، وكانوا أول مدينه أمنت بالمسيح عليه السلام ، ولهذا كانت عند النصارى ، إحدى المدن الأربعة التى فيها بتاركة -أى ، علماء بالدين المسيحى ..

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ١٤.

الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب عيسى ، كانت بعد نزول التوراة ، وقد ذكر أبو سعيد الخدرى وغيره ، أن اقه تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم ، بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين ...

فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة . قرية أخرى غير أنطاكية .. فإن هذه القرية المشهورة بهذا الإسم لم يعرف أنها أهلكت ، لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك ١٠٠٠ .

والذى يبدو لنا أن ما ذهب إليه الإمام ابن كثير هو الأقرب إلى الصواب وأن القرآن الكريم لم يذكر من هم أصحاب القرية ، لأن اهتهامه في هذه القصة وأمثالها ، بالعبر والعظات التي تؤخذ منها .

وضرب المثل في القرآن الكريم كثيرا ما يستعمل في تطبيق حالة غريبة ، بأخرى تشبهها ، كا في قوله - تعالى - ﴿ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ، فلم يغنيا عنها من الله شيئا . وقيل ادخلا النار مع الداخلين ﴾ .

فيكون المعنى : واجعل – أيها الرسول الكريم – حال أصحاب القرية ، مثلا لمشركى مكة في الإصرار على الكفر والعناد ، وحذرهم من أن مصيرهم سيكون كمصير هؤلاء السابقين ، الذين كانت عاقبتهم أن أخذتهم الصيحة فإذا هم خامدون ، لأنهم كذبوا المرسلين .

وقوله – سبحانه – : ﴿ إِذْ جَاءُهَا المُرسَلُونَ ﴾ بدل اشتبال من ﴿ أَصْحَابُ القريةَ ﴾ .

والمراد بالمرسلين : الذين أرسلهم الله إلى أهل تلك القرية ، لهدايتهم إلى الحق .

وقوله : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمَ اثْنَيْنَ فَكَذُبُوهُمَا .. ﴾ بيان لكيفية الإِرسال ولموقف أهل القرية من جاءوا لإرشادهم إلى الدين الحق .

أى : إن موقف المشركين منك – أيها الرسول الكريم – ، يشبه موقف أصحاب القرية من الرسل الذين أرسلناهم لهدايتهم ، إذ أرسلنا إلى أصحاب هذه القرية اثنين من رسلنا ، فكذبوهما . وأعرضوا عن دعوتها .

والفاء في قوله ﴿ فكذبوهما ﴾ للإفصاح ، أي : أرسلنا إليهم اثنين لدعوتهم إلى إخلاص العبادة لنا فذهبا إليهم فكذبوهما .

وقوله : فعززنا بثالث أى : فقوبنا الرسالة برسول ثالث ، من التعزيز بمعنى التقوية ، ومنه

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير جـ٦ ص ٥٥٩.

قولهم : تعزز لحم الناقة ، إذا اشتد وقوى . وعزز المطر الأرض ، إذا قواها وشدها . وأرض عزاز ، إذا كانت صلبة قوية .

ومفعول ﴿ فعززنا ﴾ محذوف لدلالة ما قبله عليه أى : فعززناهما برسول ثالث ﴿ فقالوا ﴾ أى الرسل الثلاثة لأصحاب القرية : ﴿ إنا إليكم مرسلون ﴾ لا إلى غيركم ، فأطيعونا فيها ندعوكم إليه من إخلاص العبادة لله - تعالى - ، ونبذ عبادة الأصنام .

ثم حكى – سبحانه – ما دار بين الرسل وأصحاب القرية من محاورات فقال : ﴿ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ، وما أنزل الرحمن من شىء ، إن أنتم إلا تكذبون ﴾ . أى : قال أصحاب القرية للرسل على سبيل الاستنكار والتطاول : أنتم لستم إلا بشراً مثلنا في البشرية ، ولا مزية لكم علينا ، وكأن البشرية في زعمهم تتنافي مع الرسالة ، ثم أضافوا إلى ذلك قولهم : وما أنزل الرحمن من شىء مما تدعوننا إليه .

ثم وصفوهم بالكذب فقالوا لهم : ما أنتم إلا كاذبون ، فيها تدعونه من أنكم رسل إلينا . وهكذا قابل أهل القرية رسل الله ، بالإعراض عن دعوتهم وبالتطاول عليهم ، وبالإنكار لل جاءوا به ، وبوصفهم بالكذب فيم يقولونه .

ولكن الرسل قابلوا كل ذلك بالأناة والصبر ، شأن الواثق من صدقه ، فقالوا لأهل القرية : ﴿ رَبُّنَا يَعْلُمُ إِنَا إِلَيْكُمْ لَمُرسَلُونَ . وما علينا إلا البلاغ المبين ﴾ .

أى : قالوا لهم بثقة وأدب : ربنا – وحده – يعلم إنا إليكم لمرسلون ، وكفى بعلمه علما ، وبحكمه حكما ، وما علينا بعد ذلك بالنسبة لكم إلا أن نبلغكم ما كلفنا بتبيلغه إليكم تبليغا واضحا ، لا غموض فيه ولا التباس .

فأنت ترى أن الرسل لم يقابلوا سفاهة أهل القرية بمثلها ، وإنما قابلوا تكذيبهم لهم . بالمنطق الرصين ، وبتأكيد أنهم رسل الله ، وأنهم صادقون في رسالتهم ، لأن قولهم ﴿ ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ﴾ جار مجرى القسم في التوكيد .

وقولهم : ﴿ وَمَا عَلَيْنَا إِلَا البَلَاغُ الْمِينَ ﴾ تحديد للوظيفة التي أرسلهم الله – تعالى – من أجلها .

ولكن أهل القرية لم يقتنعوا بهذا المنطق السليم ، بل ردوا على الرسل ردا قبيحا ، فقالوا لهم : ﴿ إِنَا تَطْيِرِنَا بِكُم ، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ، وليمسنكم منا عذاب أليم ﴾ والتطير : التشاؤم . أى قالوا في الرد عليهم : إنا تشاممنا من وجودكم بيننا ، وكرهنا النظر إلى

وجوهكم ، وإذا لم ترحلوا عنا ، وتكفوا عن دعوتكم لنا إلى مالا نريده ، لنرجمنكم بالحجارة ، وليمسنكم منا عذاب شديد الألم قد ينتهى بقتلكم وهلاككم .

قال صاحب الكشاف: قوله ﴿ تطيرنا بكم ﴾ أى: تشاءمنا بكم ، وذلك أنهم كرهوا دينهم ، ونفرت منه نفوسهم ، وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء مالوا إليه ، واشتهوه وآثروه وقبلته طباعهم ، ويتشاءموا مما نفروا عنه وكرهوه ، فإن أصابهم خير أو بلاء ، قالوا : ببركة هذا وبشؤم هذا ..(١٠) .

ولكن الرسل قابلوا هذا التهديد - أيضا - بالثبات ، والمنطق الحكيم فقالوا لهم : ﴿ طَائِرُ كُم مَعْكُم ، أَئِن ذكرتم بل أُنتم قوم مسرفون ﴾ .

أى : قال الرسل لأهل القرية : ليس الأمر كما ذكرتم من أننا سبب شؤمكم ، بل الحق أن شؤمكم معكم ، ومن عند أنفسكم ، بسبب إصراركم على كفركم ، وإعراضكم عن الحق الذى جئناكم به من عند خالقكم .

وجواب الشرط لقوله : ﴿ أَئِن ذَكَرَتُم ﴾ محذوف ، والتقدير : أَئِن وعظتم وذكرتم بالحق ، وخوفتم من عقاب الله .. تطيرتم وتشاءمتم .

وقوله : ﴿ بِل أَنتِم قوم مسرفون ﴾ إضراب عما يقتضيه الاستفهام والشرط من كون التذكير سببا للشؤم .

أى : ليس الأمر كما ذكرتم من أن وجودنا بينكم هو سبب شؤمكم ، بل الحق أنكم قوم على عادتكم الإسراف في المعاصى ، وفي إيثار الباطل على الحق ، والغي على الرشد ، والتشاؤم على التيامن .

ثم بين – سبحانه – بعد تلك المحاورة التي دارت بين أهل القرية وبين الرسل ، والتي تدل على أن أهل القرية كانوا مثلاً في السفاهة والكراهة للخير والحق .

بين - سبحانه - بعد ذلك ما دار بين أهل القرية ، وبين رجل صالح منهم ساءه أن يرى من قومه تنكرهم لرسل الله - تعالى - وتطاولهم عليهم ، وتهديدهم لهم بالرجم : فقال - تعالى - :

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٩.

وَجُلَّهُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَحْلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُومِ أَتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ أَتَّبِعُواْ مَن لَّايَسَّتَلُكُو لَجْرًا وَهُم مُهْتَدُونَ ۞ وَمَالِي لَاۤ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَأْتَغِذُمِن دُونِهِ عَالِهِ كَدَّ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّمْنَ أَبِضُرِ لَا تُغْنِ عَفِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْتًا وَلَا يُنقِدُونِ ﴿ إِنَّ إِذَا لَفِي صَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِنِّ عَامَنتُ بِرَبِكُمْ فَأَسْمَعُونِ ۞ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجُنَّةُ قَالَ يَنْلَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۞ بِمَاغَفَرَ لِي رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِمِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَلِحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَسِدُونَ الكَيْحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُوابِهِ-يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أَلَوْيِرُواْ كُوْأَهْلَكُنَا فَبَلَهُم مِّرِ } أَلْقُرُونِ أَنَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠

وقوله – سبحانه – : ﴿ وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى .. ﴾ معطوف على كلام محذوف -يفهم من سياق القصة ، والتقدير :

وانتشر خبر الرسل بين أصحاب القرية ، وعلم الناس بتهديد بعضهم لهم ﴿ وجاء من أقصا المدينة ﴾ أى من أبعد مواضعها ﴿ رجل يسعى ﴾ أى : رجل ذو فطرة سليمة ، يسرع

<sup>( . )</sup> أول الجزء الثالث والمشرون.

الخطا لينصح قومه ، وينهاهم عن إيذاء الرسل ويأمرهم باتباعهم .

قالوا: وهذا الرجل كان إسمه حبيب النجار، لأنه كان يشتغل بالنجارة.

وقد أكثر بعض المفسرين هنا من ذكر صناعته وحاله قبل مجيئه ، ونحن نرى أنه لا حاجة إلى ذلك ، لأنه لم يرد نص صحيح يعتمد عليه فيها ذكروه عنه .

ويكفيه فخرا هذا الثناء من اقه - تعالى - عليه بصرف النظر عن إسمه أو صنعته أو حاله ، لأن المقصود من هذه القصة وأمثالها في القرآن الكريم هو الاعتبار والافتداء بأهل الخير .

وعبر هنا بالمدينة بعد التعبير عنها في أول القصة بالقرية للإشارة إلى سعتها ،وإلى أن خبر هؤلاء الرسل قد انتشر فيها من أولها إلى آخرها .

والتعبير بقوله : ﴿ يسعى ﴾ : يدل على صفاء نفسه ، وسلامة قلبه ، وعلو همته ، ومضاء عزيمته ، حيث أسرع بالحضور إلى الرسل وإلى قومه ، ليعلن أمام الجميع كلمة الحق ، ولم يرتض أن يقبع في بيته - كما يفعل الكثيرون - بل هرول نحو قومه ، ليقوم بواجبه في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

وقوله − تعالى − : ﴿ قال ياقوم اتبعوا المرسلين ﴾ بيان لما بدأ ينصح قومه به بعد وصوله إليهم .

أى : ﴿ قال ﴾ لقومه على سبيل الإرشاد والنصح ﴿ ياقوم اتبعوا المرسلين ﴾ الذين جاءوا لهدايتكم إلى الصراط المستقيم ، ولإنقاذكم من الضلال المبين الذي انغمستم فيه .

ثم أكد هذه الدعوة بقوله : ﴿ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ﴾ اتبعوا هؤلاء الرسل الذين جاءوا بأمر ربكم إليكم ، ليرشدوكم الى الطريق الحق ، والحال أنهم في أنفسهم ثابتون على الهدى ، راسخون في التمسك بالعقيدة السليمة .

ثم أخذ بعد ذلك فى حض قومه على اتباع الحق ، عن طريق بيان الأسباب التى حملته على الإيمان ، حتى يستثير قلوبهم نحو الهدى ، فقال - كما حكى القرآن عنه - : ﴿ ومالى لا أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون . أأتخذ من دونه آلحة ؟ إن يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون . إنى إذا لفى ضلال مبين . إنى آمنت بربكم فاسمعون ﴾ .

أى : قال الرجل الصالح لقومه : وأى مانع يمنعنى من أن أعبد الله – تعالى – وحده ، لأنه هو الذى خلقنى ولم أكن قبل ذلك شيئا مذكورا ، وهو الذى إليه يكون مرجعكم بعد مماتكم ، فيحاسبكم على أعهالكم فى الدنيا ، ويجازيكم عليها بما تستحقون من ثواب أو عقاب .

والاستفهام في قوله : ﴿ أَأْتَخَذُ مِن دُونِهِ آلْهَةً .. ﴾ للإنكار والنفي .

أى : لا يصح ولا يجوز أن اتخذ معه فى العبادة آلهة أخرى ، كائنة ما كانت هذه الآلهة ، لأنه ﴿ إن يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئا ﴾ من النفع ، حتى ولو كان هذا النفع فى نهاية القلة والحقارة .

﴿ ولا ينقذون ﴾ : ولا تستطيع هذه الآلهة إنقاذى وتخليصى مما يصيبنى من ضر أراد الرحمن أن ينزله بى .

﴿ إِنَى إِذَا ﴾ لو اتخذت هذه الآلهة شريكا مع اقه في العبادة ﴿ لَفَي ضَلَالَ مَبِينَ ﴾ أي : لأكونن في ضلال واضح لا يخفي على أحد من العقلاء .

ثم ختم حدیثه معهم بإعلان إیمانه بکل صراحة وقوة فقال : ﴿ إِنَى آمنت بربكم ﴾ ، الذي خلقكم ورزقكم ﴿ فاسمعون ﴾ أي : فاسمعوا ما نطقت به ، واشهدوا لي بأني آمنت بربكم الذي خلقكم وخلقني ، وكفرت بهؤلاء الشركاء ، ولن أشرك معه – سبحانه – في العبادة أحدا . مها كانت النتائج .

وهكذا نرى الرجل الصالح الذى استقر الإيمان فى قلبه ومشاعره ووجدانه يدافع عن الحق الذى آمن به دفاعا قويا دون أن يخشى أحدا إلا اقه ، ويدعو قومه بشتى الأساليب إلى اتباعه ويقيم لهم ألوانا من الأدلة على صحة ما يدعو إليه .

ثم يصارحهم في النهاية ، ويشهدهم على هذه المصارحة ، بأنه قد آمن بما جاء به الرسل إيمانا لا يقبل الشك أو التردد ، ولا يثنيه عنه وعد أو وعيد أو إيذاء أو قتل .

ورحم الله صاحب الكشاف ، فقد أجاد فى تصوير هذه المعانى فقال ما ملخصه : قوله : ﴿ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ﴾ كلمة جامعة فى الاستجابة لدعوة الرسل ، أى : لا تخسرون معهم شيئا من دنياكم ، وتربحون صحة دينكم ، فينتظم لكم خير الدنيا وخير الآخرة .

ثم أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه ، وهو يريد مناصحتهم ، وليتلطف بهم وبداريهم .. فقال : ﴿ ومالى لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ﴾ .

ثم قال : ﴿ إِنَى آمنت بربكم فاسمعون ﴾ يريد فاسمعوا قولى وأطيعونى ، فقد نيهتكم على الصحيح الذي لا معدل عنه ، أن العبادة لا تصح إلا لمن منه مبتلؤكم وإليه مرجعكم ..(۱) .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جد٤ ص ١١.

ولكن هذه النصائح الغالية الحكيمة من الرجل الصالح لقومه ، لم تصادف أذنا واعية بل إن سياق القصة بعد ذلك ليوحى بأن قومه قتلوه ، فقد قال - تعالى - بعد أن حكى نصائح هذا الرجل لقومه ، ﴿ قيل ادخل الجنة ... ﴾ .

أى : قالت الملائكة لهذا الرجل الصالح عند موته على سبيل البشارة : ادخل الجنة بسبب إيانك وعملك الطيب .

قال الآلوسى : قوله : ﴿ قيل ادخل الجنة ..﴾ استئناف لبيان ما وقع له بعد قوله ذلك . ﴿ وَالظَاهِرِ أَنَ الأَمْرِ المقصود به الإِذْنَ له بدخول الجنة حقيقة ، وفي ذلك إشارة إلى أن الرجل قد فارق الحياة ، فعن ابن مسعود أنه بعد أن قال ما قال قتلوه ..

وقيل: الأمر للتبشير لا للإذن بالدخول حقيقة، أى: قالت ملائكة الموت وذلك على سبيل البشارة له بأنه من أهل الجنة – يدخلها إذا دخلها المؤمنون بعد البعث (١٠٠٠).

وقوله - تعالى - : ﴿ قال ياليت قومى يعلمون . بما غفر لى ربى وجعلنى من المكرمين ﴾ استئناف بيانى لبيان ما قاله عند البشارة .

أى : قيل له أدخل الجنة بسبب إيمانك وعملك الصالح ، فرد وقال : ياليت قومى الذين قتلونى ولم يسمعوا نصحى ، يعلمون بما نلته من ثواب من ربى ، فقد غفر لى - سبحانه - ، وجعلنى من المكرمين عنده ، بفضله وإحسانه ..

قال ابن كثير: ومقصوده - من هذا القول - أنهم لو اطلعوا على ماحصل عليه من ثواب ونعيم مقيم، لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل، فرحمه الله ورضى عنه، فلقد كان حريصا على هداية قومه.

روى ابن أبي حاتم أن عروة بن مسعود الثقفي ، قال للنبي - ﷺ - : ابعثني إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام ، فقال له - ﷺ - « إنى أخاف أن يقتلوك » ، فقال : يارسول اقه ، لو وجدوني نائها ما أيقظوني . فقال له رسول اقه - ﷺ - « انطلق إليهم » فانطلق إليهم ، فمر على اللات والعزى فقال : لأُصْبِحَنْك غدا بما يسوؤك ، فغضبت ثقيف فقال لهم : يا معشر ثقيف : أسلموا تسلموا - ثلاث مرات - . فرماه رجل منهم فأصاب أكْحَله فقتله - والأكحل : عرق في وسط الذراع - فبلغ ذلك رسول اقه - ﷺ - فقال : « هذا مثله كمثل صاحب يس ﴿ قال ياليت قومي يعلمون . بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ﴾".

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٢ ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير جـ٦ ص ٥٥٨.

وقال صاحب الكشاف ما ملخصه : وقوله : ﴿ ياليت قومى يعلمون ..﴾ إنما تمنى علم قومه بحاله ، ليكون علمهم بها سببا لاكتساب مثلها لأنفسهم ، بالتوبة عن الكفر ، والدخول فى الإيمان .. وفى حديث مرفوع : « نصح قومه حيا وميتا » .

وفيه تنبيه عظيم على وجوب كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل والترؤف على من أدخل نفسه فى غار الأشرار وأهل البغى ، والتشمر فى تخليصه ، والتلطف فى افتدائه ، والاشتغال بذلك عن الشاتة به ، والدعاء عليه ، ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته ، وللباغين له الغوائل وهم كفرة وعبدة أصنام ..(۱) .

ثم بين - سبحانه - ما نزل بأصحاب القرية من عذاب أهلكهم فقال : ﴿ وما أنزلنا على قومه من بعده ﴾: أي : من بعد موته .

- ﴿ من جند من الساء ﴾ لأنهم كانوا أحقر وأهون من أن نفعل معهم ذلك .
- ﴿ وما كتا منزلين ﴾ أى : وما صح وما استقام فى حكمتنا أن ننزل عليهم جندا من السياء ، لهوان شأنهم ، وهوان قدرهم .
- ﴿ إِنْ كَانَتَ إِلَا صَيْحَةُ وَاحِدَةً ﴾ أي : ما كانت عقوبتنا لهم إلا صيحة واحدة صاحها بهم جبريل بأمرنا .
- ﴿ فإذا هم خامدون ﴾ أى : هامدون ميتون ، شأنهم فى ذلك كشأن النار التى أصابها الخمود والانطفاء ، بعد أن كانت مشتعلة ملتهبة ، يقال . خمدت النار تخمد خودا . إذا سكن لهيبها ، وانطفأ شررها ، وخمد الرجل كقعد إذا مات وانقطعت أنفاسه .

وهكذا كانت نهاية الذين كذبوا المرسلين ، وقتلوا المصلحين ، فقد نزلت بهم عقوبة اقه - تعالى - فجعلتهم في ديارهم جائمين .

وبعد أن بين - سبحانه - سوء مصارع المكذبين ، أتبع ذلك بدعوة الناس إلى الاتعاظ بذلك من قبل فوات الأوان ، فقال - تعالى - : ﴿ ياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ﴾ .

والحسرة : الغم والحزن على ما فات ، والندم عليه ندما لا نفع من ورائه ، كأن المتحسر قد انحسرت عنه قواه وذهبت ، وصار في غير استطاعته إرجاعها .

و « يا » حرف نداء . و « حسرة » منادى وندلؤها على المجاز بتنزيلها منزلة العقلاء .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ١١.

والمراد بالعباد: أولئك الذين كذبوا الرسل، وآثروا العمى على الهدى، ويدخل فيهم دخولا أوليا أصحاب تلك القرية المهلكة.

والمقصود من الآية الكريمة ، التعجب من حال هؤلاء المهلكين ، وبيان أن حالهم تستحق التأثر والتأسف والاعتبار ، لأنها حالة تدل على يؤسهم وظلمهم لأنفسهم وجهلهم .

والمعنى : ياحسرة على العباد الذين أهلكوا بسبب إصرارهم على كفرهم احضرى فهذا أوان حضورك ، فإن هؤلاء المهلكين كانوا في دنياهم ما يأتيهم من رسول من الرسل، إلا كانوا به يستهزئون ، ويتغامزون ، و يستخفون به وبدعوته ، مع أنهم – لو كانوا يعقلون . لقابلوا دعوة رسلهم بالطاعة والانقياد .

قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ ياحسرة على العباد ... ﴾ نداء للحسرة عليهم ، كأنما قيل لها : تعالى ياحسرة فهذه من أحوالك التي حقك أن تحضرى فيها ، وهي حال استهزائهم بالرسل .

والمعنى : أنهم أحقاء بأن يتحسر عليهم المتحسرون ، ويتلهف عليهم المتلهفون . أو هم متحسر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين .

وقرى، : ياحسرة العباد ، على الإضافة إليهم لاختصاصها يهم ، من حيث إنها موجهة إليهم" .

أى : ياحسرة العباد منهم على أنفسهم ، بسبب تكذيبهم لرسلهم ، واستهزائهم يهم . ثم وبخ - سبحانه - كفار مكة ، بسبب عدم اعتبارهم بمن سبقهم فقال : ﴿ أَمْ يَرُوا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِن القرون أَنْهُم إليهم لا يرجعون ﴾ .

والقرون : جمع قرن . وهم القوم المقترنون في زمن واحد . و « كم » خبرية بمعنى كثير . أي : ألم يعلم كفار مكة أننا أهلكنا كثيرا من الأمم السابقة عليهم ، بسبب إصرارهم على كفرهم ، واستهزائهم برسلهم ، وأن هؤلاء المهلكين لا يرجعون إليهم ليخبروهم بما جرى لحم ، لأنهم لن يستطيعوا ذلك في الدنيا ، لحكمة أرادها الله - تعالى - .

ولكن الجميع سيعودون إليه - سبحانه - وسيعثهم يوم القيامة من قبورهم للحساب الجزاء ، كما قال - تعالى - : ﴿ وإن كل لما جميع لدينا محضرون ﴾ .

و « إن » حرف نفي ، و « كل » مبتدأ ، والتنوين فيه عوض عن المضاف إليه

<sup>(</sup>١) تفسير الكثاف جـ٤ ص ١٣.

و « لما » بمعنى إلا . و « جميَع » خبر المبتدأ . و « محضرون » خبر ثان .

أى: لقد علم أهل مكة وغيرهم أننا أهلكنا كثيرا من القرى الظالم أهلها. وأن هؤلاء المهلكين لن يرجعوا إلى أهل مكة في الدنيا ، ولكن الحقيقة التي لاشك فيها أنه ما من أمة من الأمم ، أو جماعة من الجهاعات المتقدمة أو المتأخرة إلا ومرجعها إلينا يوم القيامة ، لنحاسبها على أعهالها ، ولنجازها بالجزاء الذي تستحقه .

کها قال – سبحانه – فی آیة أخرى : ﴿ وَإِنْ كُلَا لَمَا لِيُوفِينُهُمْ رَبُّكُ أَعَالِمُمْ إِنَّهُ بَا يَعْمَلُونَ خبير ﴾'' .

ثم ساق – سبحانه – بعد ذلك ألوانا من الأدلة الدالة على وحدانيته وقدرته ، وهذه الأدلة منها ما هو أرضى ، ومنها ما هو سهاوى ، ومنها ما هو بحرى ، وكلها تدل – أيضا – على فضله ورحمته ، قال – تعالى – :

وَءَايَةُ لِمُمُّ الْأَرْضُ الْمَيْعَةُ أُحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنَهَا حَبَّا فِيهَا حَنَّاتِ مِن نَجْيلِ فَمَا عَبِلَةُ وَالْحَبُونِ ﴿ لَيَا حَكُواْمِن نَعْرِهِ وَاعْنَلْ وَالْحَبُونِ ﴿ لِيَا حَكُواْمِن نَعْرِهِ وَمَا عَمِلَتَهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْحَدُونَ ﴿ لَيَا حَكُواْمِن نَعْرِهِ وَمَا عَمِلَتَهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْحَدُونَ ﴿ لَيَا الْمَاكُونُ وَ اللّهَ مَا اللّهِ مَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

<sup>(</sup>۱) سورة هود آية ۱۱۱.

# وَءَايَةٌ لَمَّمُ أَنَا حَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَمُ مُنَ مُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَمُ مُنَعِّلِهِ مَا يَرَكَبُونَ ﴿ وَإِن نَشَرَأْنُغُرِقْهُمْ فَلَاصَرِيخٍ لَمُمُ وَلَا هُمُ مَنْ عَلَا إِلَى حِينِ ﴾ وَلِن نَشَرَأْنُغُرِقْهُمْ فَلَاصَرِيخٍ لَمُمُ وَلَا هُمُ يَنْقَذُونَ ﴾ وَلَا هُمُ يُنقَذُونَ ﴾ ولا هُمْ يُنقَذُونَ ﴾

قال الإمام الرازى ما ملخصه قوله: ﴿ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها ﴾ وجه تعلقه بما قبله ، أنه - سبحانه - لما قال : ﴿ وإن كل لما جميع لدينا محضرون ﴾ كان ذلك إشارة إلى الحشر ، فذكر ما يدل على إمكانه قطعا لإنكارهم واستبعادهم ، و عنادهم فقال : ﴿ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها .. ﴾ أى : وكذلك نحيى الموتى...(١) .

والمراد بالآية هنا: العلامة والبرهان والدليل.

والمراد بالأرض الميتة: الأرض الجدباء التي لا نبات فيها.

والمراد بالحب: جنسه من حنطة وشعير وغيرهما.

أى : ومن العلامات الواضحة لهؤلاء المشركين على قدرتنا على إحياء الموتى ، أننا ننزل الماء على الأرض الجدباء . فتهتز وتربو ، وتخرج ألوانا وأصنافا من الحبوب التى يعيشون عليها . ويأكلون منها .

ونكر - سبحانه - لفظ ﴿ آية ﴾ للإشعار بأنها آية عظيمة ، كان ينبغى لهؤلاء المشركين أن يلتفتوا إليها ، لأنهم يشاهدون بأعينهم الأرض القاحلة السوداء ، كيف تتحول إلى أرض خضراء بعد نزول المطر عليها .

واقه - تعالى - الذي قدر على ذلك ، قادر - أيضا - على إحياء الموتى وإعادتهم إلى الحياة .

وقوله : ﴿ أَحِينَاهَا ﴾ كلام مستأنف مبين لكيفية كون الأرض الميتة آية .

وقدم - سبحانه - الجار والمجرور في قوله ﴿ فمنه يأكلون ﴾ للدلالة على أن الحَبَّ هو الشيء الذي تكون منه معظم المأكولات التي يعيشون عليها ، وأن قِلَّته تؤدى الى القحط والجوع .

 <sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازى جـ ٧ ص ٧٧.

ثم بين - سبحانه - بعض النعم الأخرى التي تحملها الأرض لهم فقال : ﴿ وجعلنا فيها جتات من نخيل وأعناب ، وفجرنا فيها من العيون ﴾ .

والآية الكريمة معطوفة على قوله ﴿ أَحييناها ﴾ ، ونخيل : جمع نخل ، كعبيد جمع عبد ، وأعناب : جمع عنب : والعيون ، جمع عين . والمراد بها الآبار التي تسقى بها الزروع .

أى : أحيينا هذه الأرض الميتة بالماء .. وجعلنا فيها - بقدرتنا ورحمتنا - بساتين كثيرة من نخيل وأعناب ، وفجرنا وشققنا فيها كثيرا من الآبار والعيون التي تسقى بها تلك الزروع والثهار .

وخص النخيل والأعناب بالذكر ، لأنها أشهر الفواكه المعروفة لديهم ، وأنفعها عندهم . واللام في قوله : ﴿ وجعلنا .... ﴾ .

والضمير في قوله : ﴿ من ثمره ﴾ يعود إلى المذكور من الجنات والنخيل والأعناب . أو إلى اقة - تعالى - .

أى : وجعلنا فى الأرض ما جعلنا من جنات ومن نخيل ومن أعناب ، ليأكلوا ثهار هذه الأشياء التى جعلناها لهم ، وليشكرونا على هذه النعم .

و « ما » فى قوله : ﴿ وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ﴾ الظاهر أنها نافية والجملة حالية ، والاستفهام للحض على الشكر .

أى : جعلنا لهم فى الأرض جنات من نخيل وأعناب ، ليأكلوا من ثهار ما جعلناه لهم ، وإن هذه الثهار لم تصنعها أيديهم ، وإنما الذي أوجدها وصنعها هو الله – تعالى – بقدرته ومشيئته .

وما دام الأمر كذلك ، فهلا شكرونا على نعمنا ، وأخلصوا العبادة لنا .

قال ابن كثير: وقوله: ﴿ وما عملته أيديهم ﴾ أى: وماذاك كله إلا من رحمتنا بهم ، لا يسعيهم ولا كنهم ، ولا يحولهم وقوتهم . قاله ابن عباس وقتادة . ولهذا قال : ﴿ أَفلا يَشكرون ﴾ أى : فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى (۱) .

ويصح أن تكون « ما » هنا موصولة فيكون المعنى : ليأكلوا من ثمره ومن الذى عملته أيديهم من هذه الثار كالعصير الناتج منها ، وكغرسهم لتلك الأشجار وتعهدها بالسقى وغيره ، إلى أن آتت أكلها .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٦ ص ٥٦١.

قال الشوكانى : وقوله : ﴿ وما عملته أيديهم ﴾ معطوف على ثمره ، أى : ليأكلوا من ثمره ، ويأكلوا مما غرسوه وحفروه على أن «ما » موصولة ، وقيل : هى نافية ، والمعنى : لم يعملوه بأيديهم ، بل العامل له هو الله .. (١٠) .

ثم أثنى – سبحانه – على ذاته بما هو أهل له من ثناء فقال : ﴿ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ، ومن أنفسهم ، ومما لا يعلمون ﴾ .

ولفظ : ﴿ سبحان ﴾ اسم مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق بفعل محذوف ، والتقدير : سبحت الله سبحانا : أى : تسبيحا . بمعنى نزهته تنزيها عن كل سوء ، وعظمته تعظيها . و « من » في الآية الكرعة للبيان .

أى : ننزه الله – تعالى – تنزيها عن كل سوء . ونعظمه تعظيها لا نهاية له ، فهو – عز وجل – ﴿ الذِّي خَلَقَ الأَرْواجِ كُلُهَا ﴾ أي : الأنواع ، والأصناف كُلُهَا ذُكُورًا وإناثًا .

﴿ مما تنبت الأرض ﴾ أى خلق الأصناف كلها التي تنبت في الأرض من حبوب وغيرها .

﴿ وَمِنَ أَنْفُسُهُم ﴾ أي : وخلقها من أنفسهم إذ الذكر من الأنثى ، والأنثى من الذكر .

﴿ ونما لا يعلمون ﴾ أى : و خلق هذه الأصناف كلها من أشياء لا علم لهم بها ، وإنما مرد علمها إليه وحده - تعالى - كها قال - سبحانه - ﴿ ويخلق مالا تعلمون ﴾ .

فالمقصود من الآية الكريمة بيان لمظهر من مظاهر قدرته – تعالى – وبديع خلقه ، حيث خلق الأصناف كلها ، نرى بعضها نابتا فى الأرض ، ونرى بعضها متمثلا فى الإنسان المكون ، من ذكر وأنثى ، وهناك مخلوقات أخرى لا يعلمها إلا الله – تعالى – .

وبعد أن بين – سبحانه – مظاهر قدرته عن طريق التأمل في الأرض التي نعيش عليها ، عقب ذلك ببيان مظاهر قدرته عن طريق التأمل في تقلب الليل والنهار ، وتعاقب الشمس والقمر ، فقال – تعالى – : ﴿ وآية لهم الليل 'نسلخ منه النهار . فإذا هم مظلمون ﴾ .

وقوله : ﴿ نسلخ ﴾ من السلخ بمعنى الكشط والإِزالة ، يقال : سلخ فلان جلد الشاة ، إذا أزاله عنها .

والمراد هنا : إزالة ضوء النهار عن الليل ، ليبقى لليل ظلمته .

قال صاحب الكشاف: سَلْخ جلد الشاة، إذا كشطه عنها وأزاله. ومنه: سَلْخُ الحيةِ

<sup>(</sup>١) تفسير فتح القدير جـ٤ ص ٣٦٨.

لِخُرْشَائها - أى : لجلدها - فاستعير ذلك لإزالة الضوء وكشفه عن مكان الليل ، وملقى ظله ١٠٠٠ .

أى : ومن البراهين والعلامات الواضحة ، الدالة على وحدانية الله ، وقدرته على إحياء الموقى ، وجود الليل والنهار بهذه الطريقة التى نشاهدها ، حيث ينزع – سبحانه – عن الليل النهار ، فيبقى لليل ظلامه ، ويصير الناس في ليل مظلم ، بعد أن كانوا في نهار مضىء .

فمعنى : ﴿ فَإِذَا هُمْ مَظْلُمُونَ ﴾ : فإذا هم داخلون فى الظلام ، بعد أن كانوا بعيدين عنه . يقال : أظلم القوم . إذا دخلوا فى الظلام . وأصبحوا ، إذا دخلوا فى وقت الصباح .

وقوله – تعالى – : ﴿ والشمس تجرى لمستقر لها ﴾ بيان لدليل آخر على قدرته - تعالى – وهو معطوف على قوله – تعالى – قبل ذلك : ﴿ وآية لهم الليل .. ﴾ .

قال الآلوسي ما ملخصه : وقوله : ﴿ لمستقر لها ﴾ أى لحد معين تنتهي إليه .. شبه بمستقر المسافر إذا انتهى من سيره ، والمستقر عليه اسم مكان ، واللام بمعنى إلى ..

ويصح أن يكون اسم زمان ، على أنها تجرى إلى وقت لها لا تتعداه ، وعلى هذا فمستقرها : انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا .. (٢) .

والمعنى : وآية أخرى لهم على قدرتنا ، وهى أن الشمس تجرى إلى مكان معين لا تتعداه ، وإلى زمن محدد لا تتجاوزه ، وهذا المكان وذلك الزمان ، كلاهما لا يعلمه إلا اقه – تعالى – .

قال بعض العلماء: قوله – تعالى –: ﴿ والشمس تجرى لمستقر لها ﴾ أى: والشمس تدور حول نفسها ، وكان المظنون أنها ثابتة في موضعها الذى تدور فيه حول نفسها ، ولكن عرف أخيرا أنها ليست مستقرة في مكانها ، وإنما هي تجرى فعلا .. تجرى في اتجاه واحد ، في هذا الفضاء الكونى الهائل بسرعة حسبها الفلكيون باثني عشر ميلا في الثانية .

والله ربها الخبير بجريانها ويمصيرها يقول : إنها تجرى لمستقر لها ، هذا المستقر الذي ستنتهى إليه لا يعلمه إلا هو – سبحانه – ولا يعلم موعده سواه .

وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه ، وأن هذه الكتلة الهائلة تتحرك أو تجرى في الفضاء لا يسندها شيء ، حين نتصور ذلك ، ندرك طرفا من صفة القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم " .

<sup>· (</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ١٢.

 <sup>(</sup>٣) تفسير في ظلال القرآن جد ٢٣ ص ٢٥.

وقد ساق القرطبى عند تفسيره لهذه الآية جملة من الأحاديث فقال : وفي صحيح مسلم عن أبى ذر قال سألت رسول الله - ﷺ - عن قوله - تعالى - : ﴿ والشمس تجرى لمستقر لها ﴾ قال مستقرها تحت العرش .

ولفظ البخارى عن أبى ذر قال : قال النبى - ﷺ - لى حين غربت الشمس . « تدرى أين تذهب » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش ، فتستأذن فيؤذن لها ، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها ، وتستأذن فلا يؤذن لها . فقال لها : الرجعى من حيث جئت . فتطلع من مغربها . فذلك قوله - تعالى - : ﴿ والشمس تجرى لمستقر لها ﴾ (١) .

واسم الإشارة في قوله ﴿ ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ يعود الى الجرى المفهوم من « تجرى » .

أى : ذلك الجريان البديع العجيب المقدر الشمس ، تقدير الله – تعالى – العزيز الذى لا يغلبه غالب ، العليم بكل شيء في هذا الكون علما لا يخفى معه قليل أو كثير من أحوال هذا الكون .

ثم ذكر - سبحانه - آية أخرى تتعلق بكهال قدرته فقال: ﴿ والقمر قدرناه منازل .. ﴾ .

ولفظ القمر قرأه جمهور القراء بالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعده .

والمنازل جمع منزل. والمراد بها أماكن سيره في كل ليلة ، وهي ثمان وعشرون منزلا ، تبدأ من أول ليلة في الشهر ، إلى الليلة الثامنة والعشرين منه . ثم يستتر القمر ليلتين إن كان الشهر تاما . ويستتر ليلة واحدة إن كان الشهر تسعا وعشرين ليلة .

أى : وقدرنا سير القمر في منازل ، بأن ينزل في كل ليلة في منزل لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه ، إذ كل شيء عندنا بمقدار ..

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو « والقمر » بالرفع على الابتداء ، وخبره جملة « قدرناه » .

قال الآلوسى ما ملخصه . قوله : ﴿ والقمر قدرناه ﴾ - بالنصب - أى : وصيرنا سيره ، أى : محله الذي يسير فيه « منازل » فقدَّر بمعنى صير الناصب لمفعولين . والكلام على

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ١٧ وابن كثير جـ ٦ ص ٥٦٢.

حذف مضاف ، والمضاف المحذوف مفعوله الأول ﴿ ومنازل ﴾ مفعوله الثانى .
وقرأ الحرميان وأبو عمرو : ﴿ والقمرُ ﴾ بالرفع ، على الابتداء ، وجملة ﴿ قدرناه ﴾ خبره .

والمنازل: جمع منزل، والمراد به المسافة التي يقطعها القمر في يوم وليلة (١٠٠٠). وقوله – سبحانه –: ﴿ حتى عاد كالعرجون القديم ﴾ تصوير بديع لحالة القمر وهو في آخر منازله.

والعرجون : هو قنو النخلة ما بين الشهاريخ إلى منبته منها ، وهو الذى يحمل ثهار النخلة سواء أكانت تلك الثهار مستوية أم غير مستوية . وسمى عرجونا من الانعراج ، وهو الانعطاف والتقوس ، شبه به القمر في دقته وتقوسه واصفراره .

أى : وصيرنا سير القمر في منازل لايتعداها ولايتقاصر عنها ، فإذا صار في آخر منازله ، أصبح في دقته وتقوسه كالعرجون القديم ، أى : العتيق اليابس .

قال بعض العلماء: والذي يلاحظ القمر ليلة بعد ليلة . يدرك ظل التعبير القرآني العجيب حتى عاد كالعرجون القديم ﴾ وبخاصة ظل ذلك اللفظ « القديم » . فالقمر في لياليه الأولى هلال . وفي لياليه الأخيرة هلال . ولكنه في لياليه الأولى يبدو وكأن فيه نضارة وقوة . وفي لياليه الأخيرة يطلع وكأنما يغشاه سهوم ووجوم ، ويكون فيه شحوب وذبول . ذبول العرجون القديم . فليست مصادفة أن يعبر القرآن عنه هذا التعبير الموحى العجيب" .

وقوله − تعالى − : ﴿ لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار ، وكل فى فلك يسبحون ﴾ بيان لدقة نظامه − سبحانه − فى كونه ، وأن هذا الكون الهائل يسير بترتيب فى أسمى درجات الدقة ، وحسن التنظيم .

أى : لا يصح ولا يتأتى للشمس أن تدرك القمر فى مسيره فتجتمع معه بالليل . وكذلك لا يصح ولا يتأتى لليل أن يسبق النهار ، بأنه يزاحمه فى محله أو وقته ، وإنما كل واحد من الشمس والقمر ، والليل والنهار ، يسير ، فى هذا الكون بنظام بديع قدره الله – تعالى – له ، بحيث لا يسبق غيره ، أو يزاحمه فى سيره .

قال الإمام ابن كثير : قوله - تعالى - : ﴿لا الشمس ينبغي لمَّا أن تدرك القمر ﴾ قال

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير في ظلال القرآن جـ ٢٣ ص ٢٥.

مجاهد : لكل منها حد لا يعدوه ، ولا يَقصُر دونه ، إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا ، وإذا دهب سلطان هذا جاء سلطان هذا ..

وقال عكرمة : يعنى أن لكل منها سلطانا فلا ينبغى للشمس أن تطلع بالليل ، وقوله : ﴿ ولا الليل سابق النهار ﴾ يقول : لا ينبغى إذا كان الليل أن يكون ليل آخر ، حتى يكون النهار ..(۱) .

وقوله − تعالى − : ﴿ وكل في فلك يسبحون ﴾ التنوين في « كل » عوض عن المضاف إليه ..

قال الآلوسى: والفلك: مجرى الكواكب، سمى بذلك لاستدارته، كفلكة المغزل، وهى الخشبة المستديرة في وسطه، وفلكة الخيمة، وهي الخشبة المستديرة التي توضع على رأس العمود لئلا تتمزق الخيمة".

أى : وكل من الشمس والقمر ، والليل والنهار ، في أجزاء هذا الكون يسيرون بانبساط وسهولة ، لأن قدرة الله - تعالى - تمنعهم من التصادم أو التزاحم أو الاضطراب .

ثم ذكر - سبحانه - نوعا آخر من النعم التي امتن بها على عباده فقال : ﴿ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ﴾ .

وللمفسرين في تفسير هذه الآية أقوال منها : أن الضمير في « لهم » يعود إلى أهل مكة ، والمراد بذريتهم : أولادهم صغارا أو كبارا ، والمراد بالفلك المشحون : جنس السفن .

فيكون المعنى: ومن العلامات الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا ، أننا حملنا - بفضلنا ورحمتنا - أولادهم صغارا وكبارا في السفن المملوءة بما ينفعهم دون أن يصيبهم أذى ، وسخرنا لهم هذه السفن لينتقلوا فيها من مكان إلى آخر .

ويرى بعضهم أن الضمير في « لهم » يعود إلى الناس عامة ، والمراد بذريتهم آباؤهم الأقدمون ، والمراد بالفلك المشحون : سفينة نوح - عليه السلام - التي أنجاه الله - تعالى - فيها بمن معه من المؤمنين ، الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم .

فيكون المعنى: وعلامة ودليل واضح للناس جميعا على قدرتنا ، أننا حملنا – بفضلنا ورحمتنا – آباءهم الأقدمين الذين آمنوا بنوح – عليه السلام – فى السفينة التى أمرناه بصنعها ، والتى كانت مليئة ومشحونة ، بما ينتفعون به فى حياتهم .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ ٦ ص ٥٦٤.

<sup>(</sup>۲) تفسیر الآلوسی جـ ۲۳ ص ۲۳.

قال الجمل : وإطلاق الذرية على الأصول صحيح ، فإن لفظ الذرية مشترك بين الضدين ، الأصول والفروع ؛ لأن الذرية من الذرء بمعنى الخلق . والفروع مخلوقون من الأصول ، والأصول خلقت منها الفروع . فاسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد" .

وهذا الرأى الثانى قد اختاره الإمام ابن كثير ولم يذكر سواه ، فقد قال رحمه الله : يقول – تعالى – : ودلالة لهم – أيضا – على قدرته – تعالى – تسخيره البحر ليحمل السفن ، فمن ذلك – بل أوله – سفينة نوح التي أنجاه الله فيها بمن معه من المؤمنين ، ولهذا قال : ﴿ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم ﴾ أى : آباءهم .

﴿ فى الفلك المشحون ﴾ أى : فى السفينة المملوءة بالأمتعة والحيوانات ، التى أمره اقد أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين™.

وقوله – تعالى – : ﴿ وخلقنا لهم من مثله مايركبون ﴾ بيان لنعمة أخرى من نعمه – تعالى – على عباده .

والضمير في قوله - تعالى - : ﴿ من مثله ﴾ يعود على السفن المشبهة لسفينة نوح - عليه السلام - .

قال القرطبى: ما ملخصه قوله - تعالى - : ﴿ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ﴾ والأصل مايركبونه ... والضمير في « من مثله » للإبل . خلقها لهم للركوب في البر ، مثل السفن المركوبة في البحر ، والعرب تشبه الإبل بالسفن . وقيل إنه للإبل والدواب وكل ما يركب .

والأصح أنه للسفن . أى : خلقنا لهم سفنا أمثالها ، أى : أمثال سفينة نوح يركبون فيها . قال الضحاك وغيره : هي السفن المتخذة بعد سفينة نوح – عليه السلام  $-^{(1)}$  .

ثم بين – سبحانه – مظهرا آخر من مظاهر فضله على الناس فقال : ﴿ وَإِن نَشَأَ نَعْرَقُهُمْ فَلَا صَرِيحٌ لَمُ مَا وَمَنَاعًا إِلَى حَيْنَ ﴾ .

الصريخ: المغيث. أى: فلا مغيث لهم. أو فلا إغاثة لهم، على أنه مصدر كالصراخ، لأن المستغيث الخائف ينادى من ينقذه، فيصرخ المغيث له قائلا: جاءك الغوث والعون. والاستثناء هنا مفرغ من أعم العلل.

أى : وإن نشأ أن نغرق هؤلاء المحمولين في السفن أغرقناهم ، دون أن يجدوا من يغيثهم

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٤ ص ٥١٥. (٣) تفسير القرطبي جـ ١٥. ص ٣٤.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر جـ ٦ ص ٥٦٥.

منا ، أو من ينقذهم من الغرق ، سوى رحمتنا بهم ، وفضلنا عليهم ، وتمتيعنا إياهم بالحياة إلى وقت معين تنقضى عنده حياتهم .

فالآيتان الكريمتان تصوران مظاهر قدرة الله ورحمته بعباده أكمل تصوير ؛ وذلك لأن السفن التي تجرى في البحر – مهما عظمت – تصير عندما تشتد أمواجه في حالة شديدة من الاضطراب ، ويغشى الراكبين فيها من الهول والفزع ما يغشاهم ، وفي تلك الظروف العصيبة لا نجاة لهم مما هم فيه إلا عن طريق رعاية الله – تعالى – ورحمته بهم .

ثم ذكر - سبحانه - جانبا من رد المشركين السيئ على من يدعوهم إلى الخير ، ومن جهالاتهم حيث تعجلوا العذاب الذي لا محيص لهم عنه ، ومن أحوالهم عند قيام الساعة ، فقال - تعالى - :

وَإِذَا

قِيلَ لَمُمُ أَنَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُوْ لَعَلَّكُوْ تُرْحُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنَ اَيَةٍ مِّنْ اَيَةٍ مِنْ اَيَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ اَيْفَقُواْ مِمَا رَزَقَكُو اللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواُ لَلَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواُ لِلَّا فِي اللَّهِ مَا لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّه

### وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ لَهُ فَالْيُومَ لَا تُظْلَمُ لَكُمْ فَالْكُنْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَا لَكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَا لَكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَا لَكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

وقوله – تعالى – : ﴿ وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم .. ﴾ حكاية لموقف المشركين من الناصحين لهم ، وكيف أنهم صموا آذانهم عن سياع الآيات التنزيلية ، بعد صممهم عن التفكر في الآيات التكوينية .

أى : وإذا قال قائل لهؤلاء المشركين على سبيل النصح والإرشاد : ﴿ اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم ﴾ أى : احذروا ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر ، وصونوا أنفسكم عن ارتكاب المعاصى التى ارتكبها الظالمون من قبلكم ، فأهلكوا بسببها وأبيدوا ، وآمنوا باقه ورسوله واعملوا العمل الصالح ، لعلكم بسبب ذلك تنالون الرحمة من اقه – تعالى – .

وجواب « إذا » محذوف دل عليه ما بعده ، والتقدير : إذا قيل لهم ذلك أعرضوا عن الناصح ، و استخفوا به ، وتطاولوا عليه .

ويشهد لهذا الجواب المحذوف قوله – تعالى – بعد ذلك : ﴿ وَمَا تَأْتِيهُمْ مِنْ آيَةٌ مِنْ آيَاتُ ربهم إلا كانوا عنها معرضين ﴾.

و « من » الأولى مزيدة لتأكيد إعراضهم وصممهم عن ساع الحق ، والثانية للتبعيض . أى : ولقد بلغ الجحود والجهل والعناد عند هؤلاء المشركين ، أنهم ما تأتيهم آية من الآيات التي تدل على وحدانية اقه – تعالى – وقدرته ، وعلى أن الرسول – ﷺ – صادق في دعوته ، إلا كانوا عن كل ذلك معرضين إعراضا تاما ، شأنهم في ذلك شأن الجاحدين من قبلهم .

وأضاف – سبحانه – إليه الآيات التي أتتهم ، لتفخيم شأنها ، وبيان أنها آيات عظيمة ، كان من شأنهم – لو كانوا يعقلون – أن يتدبروها ، ويتبعوا من جاء بها .

ثم حكى - سبحانه - موقفا آخر ، من مواقفهم القبيحة بمن نصحهم وأرشدهم إلى الصواب ، فقال - تعالى - : ﴿ وإذا قيل لهم أنفقوا بما رزقكم الله ، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ... ﴾ .

وقد ذكروا فى سبب نزول هذه الآية روايات منها : أن أبا بكر الصديق – رضى الله عنه – كان يطعم مساكين المسلمين ، فلقيه أبو جهل فقال له : يا أبا بكر : أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء ؟ . قال نعم . قال : فها باله لم يطعمهم ؟ قال أبو بكر : ابتلى – سبحانه – قوما بالفقر ، وقوما بالغنى ، وأمر الفقراء بالصبر ، وأمر الأغنياء بالإعطاء .

فقال أبو جهل : واقه يا أبا بكر : إن أنت إلا في ضلال ، أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء وهو لا يطعمهم ، ثم تطعمهم أنت .. فنزلت هذه الآية .

وقيل : كان العاصى بن وائل السهمى ، إذا سأله المسكين قال له : اذهب إلى ربك فهو أولى منى بك . ثم يقول : قد منعه الله فأطعمه أنا ..(۱) .

والمعنى . وإذا قال قائل من المؤمنين لهؤلاء الكافرين : أنفقوا على المحتاجين شيئا من الخير الكثير ِالذي رزقكم الله – تعالى – إياه .

قال الكافرون - على سبيل الاستهزاء والسخرية - للمؤمنين : هؤلاء الفقراء الذين طلبتم منا أن ننفق عليهم ، لوشاء الله لأطعمهم ولأغناهم كها أغنانا .

﴿ إِن أَنتُم ﴾ أيها المؤمنون ﴿إِلا فِي ضلال مبين ﴾ في أمركم لنا بالإِنفاق عليهم أو على غيرهم .

قال الشوكانى ما ملخصه: وقوله: ﴿ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ﴾ حكاية لتهكم الكافرين ، وقد كانوا سمعوا المؤمنين يقولون: إن الرزاق هو الله ، وإنه يغنى من يشاء ، ويفقر من يشاء ، فكأنهم حاولوا بهذا القول الإلزام للمؤمنين ، وقالوا : نحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله . وهذا غلط منهم ومكابرة ومجادلة بالباطل ، فإن الله - سبحانه - أغنى بعض خلقه وأفقر بعضا ، وأمر الغنى أن يطعم الفقير ، وابتلاه به فيها فرض له من ماله من الصدقة ، وقولهم : ﴿ من لو يشاء الله أطعمه ﴾ هو وإن كان كلاما صحيحا في نفسه ، ولكنهم لما قصدوا به الإنكار لقدرة الله ، وإنكار جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة الله ، كان احتجاجهم من هذه الحيثية باطلا .

وقوله : ﴿ إِن أَنتم إِلا في ضلال مبين ﴾ من تتمه كلام الكفار . وقيل : هو رد من الله عليهم .. " .

ثم يحكى القرآن إنكارهم للبعث ، واستهزاءهم بمن يؤمن به فيقول : ﴿ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾ .

أى : ويقول الكافرون للمؤمنين - على سبيل الاسهتزاء والتكذيب بالبعث - ﴿ مَنْ هَذَا

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٣ ص ٥١٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير فتح القدير جـ٤ ص ٣٧٣.

الوعد ﴾ الذى تعدوننا به من أن هناك بعثا ، وحسابا وجزاء ... أحضروه لنا ﴿ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ ﴾ فيها تعدوننا به .

وهنا يجىء الرد الذى يزلزلهم ، عن طريق بيان بعض مشاهد يوم القيامة ، فيقول – سبحانه – : ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَا صَيْحَةً وَاحْدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يُخْصُمُونَ . فلا يُستطيعُونَ تُوصِيةً ولا إلى أهلهم يرجعُونَ ﴾ .

المراد بالصيحة هنا : النفخة الأولى التي ينفخها إسرافيل بأمر الله – تعالى – فيموت جميع الخلائق .

وقوله ﴿ يخصمون ﴾ أى : يختصمون فى أمور دنياهم . وفى هذا اللفظ عدة قراءات سبعية .

منها قراءة أبو عمرو وابن كثير : ﴿ وهم يَغَصَّمُونَ ﴾ - بفتح الياء والخاء وتشديد الصادّ مع الفتح - ومنها قراءة عاصم والكسائى : ﴿ وهم يَخِصَّمُونَ ﴾ بفتح الياء وكسر الخاء وتشديد الصاد مع الكسر .

ومنها قراءة حمزة ﴿ يَغْصِمُونَ ﴾ بإسكان الخاء وكسر الصاد مع التخفيف.

أى : أن هؤلاء الكافرين الذين يستنكرون قيام الساعة ، ويستبعدون حصولها ، جاهلون غافلون ، فإن الساعة آتية لا ريب فيها ، و ستحل بهم بغتة فإنهم ما ينتظرون ﴿ إلا صيحة واحدة ﴾ يصيحها إسرافيل بأمرنا ، فتأخذهم هذه الصيحة وتصعقهم وتهلكهم ﴿ وهم يخصمون ﴾ أى : وهم يتخاصمون ويتنازعون في أمور دنياهم .

وعندما تنزل بهم هذه الصيحة ، لا يستطيع بعضهم أن يوصى بعضا بما يريد أن يقول له ولا يستطيعون جميعا الرجوع إلى أهليهم ، لأنهم يصعقون فى أماكنهم التى يكونون فيها عند حدوث هذه الصيحة .

فأنت ترى أن الآيتين الكريمتين قد اشتملتا على أبلغ تصوير لأهوال علامات يوم القيامة ، ولسرعة مجىء هذه الأهوال .

أخرج الشيخان عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - على - : « لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبها بينها ، فلا يتبايعانه ، ولا يطويانه ، ولتقومن الساعة والرجل يليط حوضه - أى يسده بالطين - فلا يسقى منه ، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن ناقته فلا يطعمه ، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فمه فلا يطعمها »(١).

<sup>(</sup> ۱ ) تفسير الألوسي جـ ۲۳ ص ۳۱ .

ثم بين - سبحانه - حالهم عند النفخة الثانية فقال : ﴿ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ﴾ ..

والمراد بالنفخ هنا : النفخة الثانية التي يكون معها البعث والحساب .

والصور: القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، ولا يعلم كيفيته سوى الله - تعالى -: والأجداث: جمع جَدَث - بفتحتين - كفرس وأفراس - وهي القبور.

وينسلون : أى : يسرعون بطريق الجبر والقهر لا بطريق الاختيار ، والنَّسَلَان : الإِسراع في السير .

أى: ونفخ فى الصور النفخة الثانية، فإذا بهؤلاء الكافرين الذين كانوا يستبعدون البعث وينكرونه، يخرجون من قبورهم سراعا - وبدون اختيار منهم - متجهين إلى ربهم ومالك أمرهم ليقضى فيهم بقضائه العادل.

﴿ قالوا ﴾ بعد خروجهم من قبورهم بسرعة وفزع ﴿ ياويلنا ﴾ أى : ياهلاكنا احضر فهذا أوان حضورك .

ثم يقولون بفزع أشد: ﴿ من بعثنا من مرقدنا ﴾ أى من أثارَنا من رقادنا، وكأنهم لهول ما شاهدوا قد اختلطت عقولهم، وأصيبت بالهول، فتوهموا أنهم كانوا نياماً.

قال ابن كثير −رحمه الله − ﴿ قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا ﴾ يعنون قبورهم التى كانوا يعتقدون فى الدنيا أنهم لايبعثون منها، فلما عاينوا ما كذبوه فى محشرهم قالوا : ياويلنا من بعثنا من مرقدنا، وهذا لاينفى عذابهم فى قبورهم، لأنه بالنسبة إلى ما بعده فى الشدة كالرقاد .

وقوله : ﴿ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ﴾ رد من الملائكة أو من المؤمنين عليهم . أو هو حكاية لكلام الكفرة في رد بعضهم على بعض على سبيل الحسرة واليأس . و « ما » موصولة والعائد محذوف، أي : هذا الذي وعده الرحمن والذي صدّقه المرسلون .

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: إذا جعلت « ما » مصدرية ، كان المعنى : هذا وعد الرحمن، وصدق المرسلين، على تسمية الموعود والمصدق فيه بالوعد والصدق ، فها وجه قوله : ﴿ وصدق المرسلون ﴾؟ إذا جعلتها موصولة ؟ .

قلت : تقديره : هذا الذي وعده الرحمن، والذي صدقه المرسلون ، بعني : والذي صدق فيه المرسلون ، من قولهم : صدقوهم الحديث والقتال ...

ثم بين - سبحانه- سرعة امتثالهم وحضورهم للحساب فقال : ﴿ إِن كَانِتَ إِلَا صَيْحَةُ واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ﴾ .

أى : ما كانت النفخة التى حكيت عنهم آنفا ﴿ إِلاَ صَيْحَةُ وَاحْدَةً ﴾ صاحها إسرافيل بإذننا وأمرهم فيها بالقيام من قبورهم ﴿ فإذا هم جميع ﴾ دون أن يتخلف أحد منهم لدينا محضرون ومجموعون للحساب والجزاء .

﴿ فاليوم ﴾ وهو يوم القيامة ﴿ لا تظلم نفس شيئا ﴾ من الظلم ، وإنما كل نفس تو في حقها .

وقوله – تعالى – ﴿ ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ﴾ أى : ولا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا، فالجملة الكريمة تأكيد وتقرير لما قبلها .

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ﴾(١).

وبعد هذا الحديث المتنوع عن أحوال الكافرين يوم القيامة، جاء الحديث عها أعده الله – تعالى – بفضله وكرمه للمؤمنين، وعها يقال للكافرين في هذا اليوم من تبكيت وتأنيب فقال – تعالى – :

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٤٧

فقوله − تعالى − : ﴿ إِن أَصِحَابِ الجِنةِ اليَّوْمِ فِي شَغُلُ فَاكُهُونَ ﴾ بيان لأحوالهم الطيبة، بعد بيان أحوال الكافرين السيئة .

والشغل: الشأن الذي يشغل الانسان عها سواه من الشئون، لكونه أهم عنده من غيره، وما فيه من التنكير للتفخيم، كأنه قيل: في شغل أي شغل.

وفاكهون . أى : متنعمون متلذذون فى النعمة التى تحيط بهم، مأخوذ من الفكاهة – بفتح الفاء – وهى طيب العيش مع النشاط . يقال : فكه الرجل فكها وفكاهة فهو فكه وفاكه، إذا طاب عيشه، وزاد سروره، وعظم نشاطه وسميت الفاكهة بذلك لتلذذ الانسان بها .

أى : يقال للكافرين في يوم الحساب والجزاء زيادة في حسرتهم - إن أصحاب الجنة اليوم في شغل عظيم، يتلذذون فيه بما يشرح صدورهم، ويرضى نفوسهم، ويقر عيونهم، ويجعلهم في أعلى درجات التنعم والغبطة .

وعبر عن حالهم هذه بالجملة الاسمية المؤكدة، للإشعار بأن هذه الحال ثابتة لهم ثبوتا تاما، بفضل اقه - تعالى- وكرمه.

ثم بين – سبحانه – جانبا من كيفية هذا التمتع بالجنة ونعيمها فقال : ﴿ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكثون ﴾ .

و « هم » مبتدأ، و « أزواجهم » معطوف عليه . و « متكثون » خبر المبتدأ . قال الامام الرازى . ولفظ الأزواج هنا يحتمل وجهين :

أحدهما : أشكالهم في الاحسان . وأمثالهم في الإيمان، كما قال – تعالى– : ﴿ وآخر من شكله أزواج ﴾ .

وثانيهها : الأزواج هم المفهومون من زوج المرأة وزوجة الرجل، كما في قوله − تعالى − : ﴿ إِلاَ عَلَى أَزُواجِهُم أَو مَا مَلَكُتَ أَيَانُهُم ... ﴾('' .

ويبدو أن المراد بالأزواج هنا : حلائلهم اللاتي أحلهن الله لهم ، زيادة في مسرتهم ويهجتهم ، وعلى هذا سار عامة المفسرين .

والظلال: جمع ظل أو ظلة، وهي ما يظل الإنسان ويقيه من الحر.

والأرائك : جمّع أريكة وهي ما يجلس عليه الإنسان من سرير ونحوه للراحة والمتعة . أي : أن أصحاب الجنة هم وحلائلهم يجلسون على الأرائك متكتين في متعة ولذة .

<sup>(</sup>۱) تفسير الفخر الرازي جـ٧ ص ١٠٠.

﴿ لهم فيها ﴾ أى في الجنة ﴿ فاكهة ﴾ كثيرة متنوعة ﴿ ولهم ما يدعون ﴾ أى : ولهم فوق ذلك جميع ما يطلبونه من مطالب وما يتمنونه من أمنيات .

فقوله : ﴿ يدعون ﴾ يصح أن يكون من الدعاء بمعنى الطلب، كما يصح أن يكون من الادعاء بمعنى التمنى .

يقال : ادعُ على ماشئتَ أى : تمن على ما شئت . ويقال : فلان في خير ما يدَّعِي، أى : في خير ما يتمنى .

ثم ختم - سبحانه - هذا العطاء الجزيل للمؤمنين بقوله : ﴿ سلام قولا من رب رحيم ﴾ . وللمفسرين في إعراب قوله : ﴿ سلام ﴾ أقوال منها : أنه مبتدأ خبره الناصب للفظ ﴿ قولا ﴾ أى : سلام يقال لهم قولا ...'' .

وقد أشار صاحب الكشاف إلى بعض هذه الأقوال فقال : وقوله : ﴿ سلام ﴾ بدل من قوله ﴿ ما يدعون ﴾ كأنه قال لهم : سلام يقال لهم قولا من جهة رب رحيم .

والمعنى : أن الله - تعالى - يسلم عليهم بواسطة الملائكة، أو بغير واسطة، مبالغة في تكريمهم، وذلك غاية متمناهم .. " .

وقد ذكر الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية بعض الأحاديث، منها ما رواه ابن أبي حاتم - بسنده - عن جابر بن عبداقه قال : قال رسول الله - على - : « بينها أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع لهم نور ، فرفعوا رءوسهم فإذ الرب - تعالى - قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة . فذلك قوله : ﴿ سلام قولا من رب رحيم ﴾ قال : فينظر إليهم وينظرون إليه ، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ماداموا ينظرون إليه . حتى يحتجب عنهم، ويبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم » " .

والمتأمل في هذه الآيات الكريمة - كما يقول الإمام الفخر الرازى- يراها تشير إلى أن أصحاب الجنة ليسوا في تعب، كما تشير إلى وحدتهم، وإلى حسن المكان، وإلى إعطائهم كل ما يحتاجونه، وإلى تلذهم بالنعيم وإلى تلقيهم لأجمل تحية .. »<sup>(1)</sup>.

هذا هو حال المؤمنين ، وهذا بعض مايقال لهم من ألفاظ التكريم، فهاذا يقال للمجرمين .

<sup>(</sup>١) راجع حاشية الجمل على الجلالين جـ٣ ص ٥٢١ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جدة ص ٢٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير جـ٦ ص ٥٧٠.

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير الفخر الرازي جـ٧ ص ١٠١.

لقد بين - سبحانه- بعد ذلك ما يقال للمجرمين فقال: ﴿ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ﴾ أى : ويقال للمجرمين في هذا اليوم - على سبيل الزجر والتأنيب انفردوا - أيها المجرمون - عن المؤمنين، واتجهوا إلى ما أعد لكم من عذاب في جهنم، بسبب كفركم وجعودكم للحق .

يقال : امتاز وتميز القوم بعضهم عن بعض، إذا انفصل كل فريق عن غيره .

قال تعالى : ﴿ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك فى العذاب محضرون ﴾ (١) .

وقوله – تعالى – بعد ذلك :﴿ أَلَمُ أَعَهِدَ إِلَيْكُمْ يَابِنِي آدَمُ أَنْ لَاتَعَبِدُوا الشَّيْطَانَ ﴾ من جملة مايقال لهم – أيضا – على سبيل التقريع والتوبيخ .

والعهد بالشيء : الوصية به، والمراد به هنا : وصية اقه – تعالى – للناس على ألسنة رسله، أن يخلصوا له العبادة والطاعة، وأن يخالفوا : مايوسوس لهم به الشيطان من شرك ومعصية

قال الآلوسى: والمراد بالعهد هنا. ما كان منه - تعالى - على ألسنة الرسل - عليهم السلام - من الأوامر والنواهى التي من جملتها قوله - تعالى - ﴿ يابني آدم لايفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ... ﴾ .

وقيل : هو الميثاق المأخوذ عليهم في عالم الذر، إذ قال - سبحانه - ﴿ أَلَسَتُ بَرَبُكُمُ قَالُوا اللَّهِ ﴾ .

وقيل : هو ما نصب لهم من الحجج العقلية والسمعية الآمرة بعبادة الله - تعالى - الزاجرة عن عبادة غيره ...

والمراد بعبادة الشيطان : طاعته فيها يوسوس به إليهم، ويزينه لهم ، عبر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها" .

والمعنى : لقد عهدت إليكم - يابنى آدم - عهدا مؤكدا على ألسنة رسلى، أن لا تعبدوا الشيطان وأن لاتستمعوا لوسوسته، وأن لاتتبعوا خطواته، لأنه لكم عدو ظاهر العداوة، بحيث لاتخفى عداوته على أحد من العقلاء .

فجملة ﴿ إنه لكم عدو مبين ﴾ تعليل لوجوب الانتهاء عن طاعة الشيطان .

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآيات من ١٤ - ١٦.

<sup>(</sup> ۲ ) تفسير الآلوسي جـ ۲۳ ص ٤٠ .

وقوله : ﴿ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ﴾ بيان لما يجب عليهم أن يفعلوه بعد النهي على عليهم أن يجتنبوه .

و « أن » في قوله ﴿ أن لا تعبدوا ﴾ وفي قوله ﴿ وأن اعبدوني ﴾ مفسرة، والجملة الثانية معطوفة على الأولى .

أى : لقد عهدت إليكم بأن تتركوا عبادة الشيطان، وعهدت إليكم أن تعبدوني وحدى دون غيرى .

والإشارة فى قوله : ﴿ هذا صراط مستقيم ﴾ تعود إلى إخلاص العبادة قه −تعالى − . أى : هذا الذى أمرتكم به من إخلاص العبادة والطاعة لى هو الطريق الواضع المستقيم، الذى يوصلكم إلى عز الدنيا، وسعادة الآخرة .

وقوله – سبحانه – ﴿ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ﴾ استثناف مسوق لتأكيد النهى عن طاعة الشيطان . ولتشديد التوبيخ لمن اتبع خطواته .

« وجبلا كثيرا » بمعنى : خلقا كثيرا حتى إنهم لكثرتهم كالجبل العظيم .

ولفظ « جِبِلًا » قرأه نافع وعاصم - بكسر الجيم والباء، وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائى ﴿ جِبِلا ﴾ بضم الجيم وتسكين الباء مع تخفيف اللام وجميع القراءات بمعنى واحد .

أى : ولقد أغوى الشيطان منكم يابنى آدم خلقا كثيرا، فهل عقلتم ذلك، واتعظتم بما فعله مع كثير من أبناء جنسكم، وأخلصتم لنا العبادة والطاعة، واتخذتم الشيطان عدوا لكم كها صرح بعداوتكم . وبالعمل على إغوائكم .

قال - تعالى - : ﴿ إِن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ﴾ (١) .

وقال - سبحانه - حكاية عنه . ﴿ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ (") .

وبعد هذا التوبيخ لمن أطاعوا الشيطان، يقال لهم فى النهاية : ﴿ هذه جهنم التى كنتم توعدون ﴾ .

أى : هذه جهنم ماثلة أمام أعينكم أيها الكافرون، وهي التي كنتم توعدون بها في الدنيا . وكنتم تقابلون ذلك بالسخرية والتكذيب .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر آية ٦.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة ص الآيتان ٨٢ ، ٨٣ .

﴿ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ﴾ أى : ذوقوا حرها ولهيبها وسعيرها، بسبب كفركم فى الدنيا، وموتكم على هذا الكفر .

والأمر في قوله - تعالى - : ﴿ اصلوها ﴾ للتحقير والإهانة، كما في قوله - تعالى - : ﴿ ذق إنك أنت العزيز الكريم ﴾ والذين يأمرونهم بذك هم خزنة النار، بأمر من الله - تعالى - ثم تنتقل السورة الكريمة فتحكى لنا جانبا آخر من أحوال الكافرين في هذا اليوم العصيب، كما تحكى لنا جانبا من مظاهر قدرة الله - تعالى - فتقول:

والمراد باليوم فى قوله - تعالى - : ﴿ اليوم نختم على أفواههم ... ﴾ يوم القيامة . وقوله : ﴿ نختم ﴾ من الختم ، والختم الوسم على الشيء بطابع ونحوه . مأخوذ من وضع الخاتم على الشيء وطبعه فيه للاستيثاق ، لكى لا يخرج منه ما هو بداخله ، ولأ يدخله ما هو خارج عنه .

أى: فى يوم القيامة نختم على أفواه الكافرين فنجعلها لا تنطق ، وإنما تكلمنا أيديهم ، وتشهد عليهم أرجلهم بما كانوا يكسبونه فى الدنيا من أقوال باطلة ، وأفعال قبيحة . قالوا : وسبب الختم على أفواههم ، أنهم أنكروا أنهم كانوا مشركين فى الدنيا ، كما حكى عنهم - سبحانه - ذلك فى قوله - تعالى - : ﴿ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا مشركين ﴾ " .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ٢٣.

أو ليكونوا معروفين لأهل الموقف في ذلك اليوم العصيب ، أو لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة من إقرار الناطق ، أو ليعلموا أن أعضاءهم التي ارتكبت المعاصي في الدنيا ، قد صارت شهودا عليهم في الآخرة .

وجعل - سبحانه - ما تنطق به الأيدى كلاما ، وما تنطق به الأرجل شهادة ، لأن مباشرة المعاصى - غالبًا - تكون بالأيدى ، أما الأرجل فهى حاضرة لما ارتكب بالأيدى من سيئات ، وقول الحاضر على غيره شهادة بما له، أما قول الفاعل فهو إقرار ونطق بما فعله .

قال الجمل : وقال الكرخى : أسند سبحانه فعل الختم إلى نفسه ، وأسند الكلام والشهادة إلى الأيدى والأرجل ، لثلا يكون فيه احتال أن ذلك منهم كان جبرا ، أو قهرًا . والإقرار مع الإجبار غير مقبول . فقال : تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ، أى باختيارها بعد إقدار الله لها على الكلام ، ليكون أدل على صدور الذنب منهم" .

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات جملة من الأحاديث. التي صرحت بأن أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة بما ارتكبه في الدنيا من سيئات. ومن تلك الأحاديث ما جاء عن أنس بن مالك – رضى الله عنه – أنه قال: كنا عند النبى – ﷺ – فضحك حتى بدت نواجذه ، ثم قال : « أتدرون مم أضحك ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة .

يقول: رب ألم تُجرنى من الظلم ؟ فيقول: بلى ، فيقول: لا أجيز على إلا شاهدا من نفسى ، فيقول الله - تعالى - له: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ، وبالكرام الكاتبين شهودا.

قال : فيختم على فيه ، ويقال لأركانه - أى لأعضائه - : انطقى . فتنطق بما عمله ، ثم يخلى بينه وبين الكلام ، فيقول : بعدًا وسحقًا فعنكن كنت أناضل »(١٠)

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون . حتى إِذَا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ﴾ " .

ثم بين - سبحانه - أن هؤلاء الكافرين هم في قبضته في كل وقت فقال : ﴿ ولو نشاء للطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأني يبصرون ﴾ .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جد ٢ ص ٥٢٢.

<sup>(</sup> ٢ ) راجع تفسير ابن كثير جـ ٦ ص ٥٧٢ ، وتفسير القرطبي جـ ١٥ ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة قصلت الآية ١٩، ٢٠.

وقوله : ﴿ لطمسنا ﴾ الطمس إزالة أثر الشيء عن طريق محوه . يقال : طمست الشيء طمسا – من باب ضرب – بمعنى محوته وأزلت أثره ، والمطموس والطميس الأعمى . ومفعول المشيئة محذوف . والصراط : الطريق وهو منصوب بنزع الخافض .

أى : ولو نشاء طمس أعينهم بأن نمحو عنها الرؤية والإبصار لفعلنا ، ولكنا لم نفعل بهم ذلك فضلا منا عليهم ، ورحمة بهم ، فكان من الواجب عليهم أن يقابلوا نعمنا بالشكر لا بالكفر .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فاستبقوا الصراط ﴾ معطوف على ﴿ لطمسنا ﴾ على سبيل الفرض .

أى: لو نشاء محو أبصارهم لمحوناها ، فلو أرادوا فى تلك الحالة المبادرة إلى الطريق ليسيروا فيه ، أو ليعبروه لما استطاعوا ذلك . لأنهم كيف يستطيعون ذلك وهم لا يبصرون شيئًا .

فالاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ فأنى يبصرون ﴾ لاستبعاد اجتيازهم الطريق ، ونفى قدرتهم على التصرف .

وقوله - سبحانه - : ﴿ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ، فها استطاعوا مضيا ولا يرجعون ﴾ والمسخ : تبديل الخلقة وتحويلها من حال إلى حال ، ومن هيئة إلى هيئة .

أى : وفى قدرتنا إذا شئنا ، أن نغير صورهم الإنسانية إلى صور أخرى قبيحة ، كأن نحولهم إلى قردة أو حيوانات وهم ﴿ على مكانتهم ﴾ أى : وهم فى مكانهم الذى يقيمون فيه ﴿ فيا استطاعوا ﴾ أى : ذهابا إلى مقاصدهم ﴿ ولا يرجعون ﴾ أي : ولما استطاعوا – أيضًا – إذا ذهبوا أن يرجعوا .

أى : في إمكاننا أن نمسخهم وهم جالسون في أماكنهم ، فلا يقدرون أن يمضوا إلى الأمام ، أو أن يعودوا إلى الخلف .

فالمقصود بالآيتين الكريمتين تهديدهم على استمرارهم فى كفرهم ، وبيان أنهم تحت قدرة الله – تعالى – وفى قبضته ، وأنه – سبحانه – قادر على أن يفعل بهم ما يشاء من طمس للأبصار ، ومن مسخ للصور ، ومن غير ذلك مما يريده – تعالى – .

ثم بين - سبحانه - أحوال الإنسان عندما يتقدم به العمر فقال : ﴿ وَمَنْ نَعْمُوهُ نَنْكُسُهُ فَى الْحُلُقُ أَفْلًا يَعْقُلُونَ ﴾ .

وقوله : ﴿ نعمره ﴾ من التعمير ، بمعنى إطالة العمر .

قال القرطبي : وقوله : ﴿ نُنكُّسُهُ ﴾ قرأه عاصم وحمزة - بضم النون الأولى وتشديد

الكاف - من التنكيس . وقرأه الباقون : ﴿ نَنْكُسُه ﴾ - بفتح النون الأولى وضم الكاف - من نكست الشيء أنكُسُه نَكْساً إذا قلبته على رأسه فانتكس .

قال قتادة : المعنى : أنه يصير إلى حال الهرم الذى يشبه حال الصبا ... قال الشاعر : من عاش أَخْلَقَت الأيام جِدَّته وخانه ثقتاه السمع والبصر فطول العمر يصير الشباب هَرمًا ، والقوة ضعفا ، والزيادة نقصا .. وقد استعاذ النبى - عن أن يرد إلى أرذل العمر .. »(١) .

والمعنى : « ومن نطل عمره ننكسه فى الخلق » أى : نرده إلى أرذل العمر ، فنجعله - بقدرتنا - ضعيفا بعد أن كان قويا ، وشيخا بعد أن كان شابا فتيا ، وناقص العقل بعد أن كان مكتمله ... ﴿ أفلا يعقلون ﴾ ذلك - أيها الناس - مع أنه من الأمور المشاهدة أمام أيصاركم ، وتعرفون أن من قدر على تحويل الإنسان من ضعف إلى قوة ، ومن قوة إلى ضعف .. قادر -أيضًا - على إعادته إلى الحياة مرة أخرى بعد موته .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ الله الذي خلقكم من ضعف ، ثم جعل من بعد ضعف قوة ، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ﴾ " .

وقوله - سبحانه - ﴿ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئًا ﴾ ". وبذلك نرى الآيات الكريمة، قد هددت الكافرين بسوء المصير إذا استمروا في كفرهم، وبينت جانبًا من فضل الله - تعالى - عليهم ، لعلهم يفيتون إلى رشدهم ، ويشكرونه على نعمه .

ثم رد - سبحانه - على الكافرين الذين وصفوا النبى - ﷺ - بأنه شاعر ، كما قالوا عن القرآن أنه شعر ، فقال - تعالى - :

وَمَاعَلَمْنَدُ ٱلشِّعْرَوَمَايَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّهُو إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْءَانُ مُّبِينٌ اللهِ عَلَمُ الْكَنفِرِينَ اللهِ الْمَعْرَانَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَعِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ اللهُ الْمَعْرِينَ اللهُ اللهُ الْمُعَلِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ٥١.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الروم آية ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحلُ الآية ٧٠.

أى : وما عُلَّمْنا الرسول - ﷺ - الشعر وإنما الذي علمناه إياه هو القرآن الكريم ، المشتمل على ما يسعد الناس في دنياهم وفي آخرتهم .

فالمقصود من هذه الجملة الكريمة ، نفى أن يكون القرآن شعرا بأبلغ وجه لأن الذى علمه الله - تعالى - لنبيه هو القرآن وليس الشعر ، وما دام الأمر كذلك فالقرآن ليس شعرًا .

وقوله - تعالى - : ﴿ وما ينبغى له ﴾. أى : ما علمناه الشعر ، وإنما علمناه القرآن ، فقد اقتضت حكمتنا أن لا نجعل الشعر في طبعه - ﷺ - ولا في سليقته ، فحتى لو حاوله - على سبيل الفرض - فإنه لا يتأتى له ، ولا يسهل عليه ولا يستقيم مع فطرته - ﷺ - . والضمير في قوله - تعالى - : ﴿ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ﴾ يعود إلى القرآن الكريم :

أى: ما هذا القرآن الكريم إلا ذكر من الأذكار النافعة، والمواعظ الناجحة، والتوجيهات الحكيمة، وهو في الوقت نفسه ﴿ قرآن مبين ﴾ أى : كتاب مقروء من الكتب السهاوية الواضحة، التي لا تختلط ولا تلتبس بكلام البشر.

وقد أنزلناه على الرسول الكريم ﴿ لينذر ﴾ به ﴿ من كان حيا ﴾ .

أى : من كان مؤمنًا عاملًا ذا قلب حى ، ونفس نقية ، وأذن واعية ، لأن من كانت هذه صفاته انتفع بالإنذار والتذكير .

﴿ ويحق القول على الكافرين ﴾ أى : أن من كان ذا قلب فإنه ينتفع بالإِنذار ، أما من كان مصرًا على كفره وضلاله ، فإن كلمة العذاب قد حقت عليه ، وصارت نهايته الإِلقاء به فى جهنم وبئس القرار .

وقد تكلم المفسرون هنا كلاما مفصلاً . عن كون القرآن ليس شعرًا ، وكون الرسول - ﷺ - ليس شاعرًا ، وعلى رأسهم صاحب الكشاف فقد قال ما ملخصه : كانوا يقولون لرسول الله - ﷺ - إنه شاعر . فرد عليهم بقوله : ﴿ وما علمناه الشعر ﴾ أى : أن القرآن ليس بشعر ، وأين هو من الشعر . والشعر إنما هو كلام موزون مقفى يدل على معنى ، فأين الوزن ؟ وأين التقفية ؟

وأين المعانى التى ينتحيها الشعراء من معانيه ؟ وأين نظم كلامهم من نظمه وأساليبه ... 

و وما ينبغى له كه أى : وما يصح له ، ولا يتطلبه إن طلبه ، أى : جعلناه بحيث لو أراد 
قرض الشعر لم يتأت له ، ولم يتسهل كها جعلناه أميا .. لتكون الحجة أثبت ، والشبهة 
أدحض ...

فإن قلت: فقوله:

أنا النبسى لا كنب أنا ابسن عبد المطلب قلت: ما هو إلا كلام من جنس كلامه - ﷺ - الذي كان يرمى به على السليقة. من غير صنعة ولا تكلف، إلا أنه اتفق ذلك من غير قصد إلى ذلك، ولا التفات منه إذا جاء موزونا، كما يتفق في كثير من إنشاءات الناس في خطبهم ورسائلهم، أشياء موزونة، ولا يسميها أحد شعرا، ولا يخطر ببال السامع ولا المتكلم أنها شعر ... »(١٠).

ثم ذكر – سبحانه – المشركين ببعض النعم التي أسبغها عليهم ، والتي يرونها بأعينهم ، ويعلمونها بعقولهم ، وسلّى النبي – ﷺ – عما لقيه منهم ، فقال – تعالى – :

أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَاعَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَكُمُا فَهُمْ لَهُا مَلِكُونَ ﴿ وَذِلَلْنَاهَا لَمُنْمَ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّا لَكُونَ ﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ عَالِهَ تَهُ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَنِ اللَّهِ عَالِهَ تَمُ لَعَمْ مُنصَرُونَ ﴿ وَنَ اللَّهِ عَالِهَا تُعَلَّمُ مَن وَفَي اللَّهِ عَالِهَا تُحَمَّدُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَالِهَا عَلَى اللَّهُ الْمُلْعُلُولَ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُ اللَّهُ الل

والاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما ... ﴾ للإنكار والتعجب من أحوال هؤلاء المشركين ، والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام . والأنعام : جمع نعم : وهي الإبل والبقر والغنم .

والمعنى : أعمى هؤلاء المشركون عن مظاهر قدرتنا ، ولم يروا بأعينهم ، ولم يعلموا بعقولهم . أنا خلقنا لهم مما عملته أيدينا . وصنعته قدرتنا . أنعامًا كثيرة هم لها مالكون يتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه .

وأسند - سبحانه - العمل إلى الأيدى ، للإشارة إلى أن خلق هذه الأنعام كان بقدرته

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الكشاف جـ٤ ص ٢٩. وراجع تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ٤٤.

- تعالى - وحده دون أن يشاركه فى ذلك مشارك ، أو يعاونه معاون . كها يقول القائل : هذا الشيء فعلته بيدى وحدى ، للدلالة على تفرده بفعله .

والتعبير بقوله - تعالى - ﴿ لهم ﴾ للإشعار بأن خلق هذه الأنعام إنما حدث لمنفعتهم ومصلحتهم .

و ﴿ مَا ﴾ في قوله ﴿ ثما عملت ﴾ موصولة . والعائد محذوف . أي : ثما عملته أيدينا . وقوله : ﴿ فهم لها مالكون ﴾ بيان لإحدى المنافع المترتبة على خلق هذه الأنعام لهم .

أما المنافع الأخرى فقد جاءت بعد ذلك فى قوله : ﴿ وذللناها لهم ... ﴾ أى : وجعلنا هذه الأنعام مذللة ومسخرة لهم ، بحيث أصبحت فى أيديهم سهلة القيادة ، مطواعة لما يريدونه منها ، يقودونها فتنقاد للصغير والكبير . كها قال القائل :

لقد عظم البعير بغير أبً فلم يستغن بالعِظم البعيرُ يصرِّفُه الصبى بكل وجه ويحبسه على الخسف الجَرِيرُ (۱) وتضربه الوليدة بالهراوى فلا غِيرَ لديه ولا نكير (۱)

ففى هذه الجملة الكريمة تذكير لهم بنعمة تسخير الأنعام لهم ، ولو شاء – سبحانه – لجعلها وحشية بحيث ينفرون منها .

والفاء فی قوله : ﴿ فمنها رکوبهم ومنها یأکلون ﴾ تفریع علی ما تقدم ورکوب بمعنی مرکوب .

أى : وصيرنا هذه الأنعام مذللة ومسخرة لهم ، فمنها ما يستعملونه فى ركوبهم والانتقال عليها من مكان إلى آخر ، ومنها ما يستعملونه فى مآكلهم عن طريق ذبحه .

وفضلًا عن كل ذلك ، فإنهم « لهم » في تلك الأنعام « منافع » أخرى غير الركوب وغير الأكل كالانتفاع بها في الحراثة وفي نقل الأثقال ... ولهم فيها - أيضًا - « مشارب » حيث يشربون من ألبانها .

والاستفهام في قوله : ﴿ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ للتخصيص على الشكر ، أَي : فهلا يشكرون الله - تعالى - على هذه النعم ، ويخلصون له العبادة والطاعة .

ثم بين - سبحانه - موقفهم الجحودي من هذه النعم فقال : ﴿ وَاتَّخَذُوا مَن دُونَ الله آلهُةُ لَعْلَهُمُ يَنْصُرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الجرير. الحبل الذي يربط به البعير.

<sup>(</sup>٢) فلا غير لديه ولا نكير: أي فلا غيرة لديه ولا إنكار منه لما ينزل به من خسف.

أى : إن هؤلاء الكافرين لم يقابلوا نعمنا عليهم بالشكر ، وإنما قابلوها بالجحود والبطر . فقد تركوا عبادتنا ، واتخذوا من دوننا آلهة أخرى لا تنفع ولا تضر ، متوهمين أنها تنصرهم عند ما يطلبون نصرها . وراجين أن تدفع عنهم ضرا عند التهاس ذلك منها .

وقوله - تعالى - : ﴿ لا يستطيعون نصرهم .. ﴾ دفع لما توهموه من نصرهم ونفى لما توهموه من نصرهم ونفى لما توقعوه من نفعهم .

أى : هذه الآلهة المزعومة ، لا يستطيعون نصر هؤلاء الكافرين . لأنهم أعجز من أن ينصروا أنفسهم ، فضلًا عن نصرهم لغيرهم .

وقال - سبحانه - : ﴿ لا يستطيعون ﴾ بالواو والنون على طريقة جمع العقلاء بناء على زعم المشركين أن هذه الأصنام تنفع أو تضر أو تعقل .

والضمير « هم » في قوله – تعالى – : ﴿ وهم لهم جند محضرون ﴾ يعود إلى المشركين ، والضمير في قوله ﴿ لهم ﴾ يعود إلى الآلهة المزعومة .

أى : وهؤلاء الكفار - لجهالتهم وانطهاس بصائرهم - قد صاروا فى الدنيا بمنزلة الجند الذين أعدوا أنفسهم لخدمة هذه الآلهة والدفاع عنها . والحضور عندها لخدمتها ، ورعايتها وحفظها .

ويرى بعضهم أن الضمير « هم » للآلهة ، والضمير في « لهم » للمشركين ، عكس القول الأول ، فيكون المعنى : وهؤلاء الآلهة لا يستطيعون نصر المشركين وهم أى الآلهة – « لهم » أى : للمشركين ، « جند محضرون » أى : جند محضرون معهم إلى النار ، ليلقوا فيها كما يلقى الذين عبدوهم ، كما قال – تعالى – : ﴿ يأيما الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ﴾ .

والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فلا يحزنك قولهم ﴾ للإفصاح . أى : إذا كان حال هؤلاء المشركين كها ذكرنا لك - أيها الرسول الكريم من الجهالة والغفلة ، فأعرض عنهم ، ولا تجال بأقوالهم .

وقوله - سبحانه - : ﴿ إِنَا نَعْلُمُ مَا يَسَرُونَ وَمَا يَعْلُنُونَ ﴾ تعليل للنهي عن الحزن بسبب أقوالهم . أي لا تحزن - أيها الرسول الكريم - بسبب أقوالهم الباطلة ، فإنا نعلم علمًا تامًا ما يسرونه من حقد عليك ، وما يعلنونه من أعهال قبيحة ، وسنعاقبهم على كل ذلك العقاب الذي يستحقونه .

فالآية الكريمة تسلية للرسول -، ﷺ - عها كان يلقاه من هؤلاء المشركين.

ثم ختم – سبحانه – السورة الكريمة ، بإقامة الأدلة الساطّعة على أن البعث حق ، وعلى أن قدرته – تعالى – :

أُولَمْ يَرُ أَلْإِنسَانُ أَنّا مَن يُحْمِ الْمِعْ الْمِينَ اللّهِ وَهَى رَمِيتُ اللّهِ وَهَى رَمِيتُ اللّهُ وَهَى رَمِيتُ اللّهُ وَهَى رَمِيتُ اللّهُ مَن كُمْ مِن الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ مَا اللّهُ وَهَى رَمِيتُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقد ذكروا فى سبب نزول هذه الآيات ، أن أبىً بن خلف جاء إلى رسول الله - ﷺ – وفى يده عظم رميم ، وهو يفتته ويذريه فى الهواء ويقول : يا محمد ، أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ فقال – ﷺ – : نعم . يميتك الله – تعالى – ثم يبعثك ، ثم يحشرك إلى النار » . ونزلت هذه الآيات إلى آخر السورة ...

والمراد بالإنسان: جنسه . ويدخل فيه المنكرون للبعث دخولا أوليا .

وأصل النطفة : الماء القليل الذي يبقى في الدلو أو القربة . وجمعها نطف ونطاف . يقال : نطفت القربة ، إذا تقاطر ماؤها بقلة .

والمراد بها هنا : المنى الذى يخرج من الرجل ، إلى رحم المرأة .

والخصيم : الشديد الخصام والجدال لغيره ، والمراد به هنا : الكافر والمجادل بالباطل . والمعنى : أبلغ الجهل بهذا الإنسان ، أنه لم يعلم أنا خلقناه بقدرتنا ، من ذلك الماء المهين الذى يخرج من الرجل فيصب فى رحم المرأة ، وأن من أوجده من هذا الماء قادر على أن يعيده إلى الحياة بعد الموت .

لقد كان من الواجب عليه أن يدرك ذلك ، ولكنه لغفلته وعناده ، بادر بالمبالغة في الخصومة والجدل الباطل . وجاهر بذلك مجاهرة واضحة ، مع علمه بأصل خلقته .

قال الآلوسى ما ملخصه : وقوله - تعالى - : ﴿ أُولَم يَرِ الْإِنسانِ أَنَا خَلَقْنَاه مِن نَطْفَة ﴾ كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان إنكارهم البعث ، بعد ما شاهدوا في أنفسهم ما يوجب التصديق به ... والهمزة للإنكار والتعجب من أحوالهم ، وإيراد الإنسان مورد الضمير ، لأن مدار الإنكار متعلق بأحواله من حيث هو إنسان . والمراد بالإنسان الجنس . والخصيم إنما هو الكافر المنكر للبعث مطلقا .

وقوله: ﴿ فَإِذَا هُو خَصِيم مِينَ ﴾ عطف على الجملة المنفية ، داخل في حيز الإنكار والتعجب كأنه قيل: أو لم ير أنا خلقناه من أخس الأشياء وأمهنها ، فأظهر الخصومة في أمر يشهد بصحته مبدأ فطرته شهادة بينة ... »(1) .

وقوله - تعالى - : ﴿ وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم ﴾ معطوف على الكلام المتقدم ، وداخل في حيز الإنكار .

أى : أن هذا الإنسان الجاهل المجادل بالباطل ، لم يكتف بذلك ، بل ضرب لنا مثلًا هو فى غاية الغرابة ، حيث أنكر قدرتنا على إحياء الموتى ، وعلى بعثهم يوم القيامة ، فقال : - دون أن يفطن إلى أصل خلقته - من يحيى العظام وهى رميم ، أى : وهى بالية أشد البلى . فرميم بزنة فعيل بمعنى فاعل . من رمَّ اللازم بمعنى بَلىَ ، أو بمعنى مفعول ، من رم المتعدى بمعنى أبّل . يقال : رمه إذا أبلاه . فيستوى فيه المذكر والمؤثث .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم سمى قوله : ﴿ من يحيى العظام وهى رميم ﴾ مثلاً ؟ قلت : لما دل عليه من قصة عجيبة شبيهة بالمثل ، وهى إنكار قدرة الله - تعالى - على إحياء الموتى .. مع أن ما أنكر من قبيل ما يوصف الله - تعالى - بالقدرة عليه ، بدليل النشأة الأولى .. " .

ثم لقن الله - تعالى - رسوله - ﷺ - الجواب الذي يخرس ألسنة المنكرين للبعث فقال : ﴿ قُلْ يَحِيبِهِا الذِي أَنشَاهَا أُولَ مَرةً وهُو بَكُلَ خَلَقَ عَلَيْمٍ ﴾ ...

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ٥٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٣٠.

أى : قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء الجاهلين المنكرين لإعادة الحياة إلى الأجساد بعد موتها ، قل لهم : يحيي هذه الأجسام والأجساد البالية ، الله - تعالى - الذى أوجدها من العدم دون أن تكون شيئًا مذكورًا ، ومن قدر على إيجاد الشيء من العدم قادر من باب أولى على إعادته بعد هلاكه . وهو - سبحانه - بكل شيء في هذا الوجود عليم علمًا تامًا ، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في الساء ، سواء أكان هذا الشيء صغيرًا أم كبيرًا ، مجموعًا أم مفرقا .

قال الشوكانى : وقد استدل أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعى بهذه الآية على أن العظام مما تحله الحياة – أى أنها بعد الموت تكون نجسة .

وقال الشافعى: لا تحله الحياة ، وأن المراد بقوله : ﴿ من يحيى العظام ﴾ من يحيى أصحاب العظام على تقدير مضاف محذوف . ورد بأن هذا التقدير خلاف الظاهر »'' .

وقوله - تعالى - : ﴿ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارًا فإذا أنتم منه توقدون ﴾ دليل آخر على إمكانية البعث وهو بدل من قوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ الذي أنشأها أول مرة ... ﴾ .

والمراد بالشجر الأخضر: الشجر النَّدِى الرطب، كشجر المَرْخ والعَفَار وهما نباتان أخضران إذا ضرب أحدهما بالآخر اتقدت منها شرارة نار بقدرة الله - تعالى - .

قال ابن كثير ؛ المراد بذلك سَرْح - أى : شجر المرخ والعفار . ينبت بأرض الحجاز فيأتى من أراد قدح نار وليس معه زناد ، فيأخذ منه عودين أخضرين ، ويقدح أحدهما بالآخر ، فتتولد النار من بينها ، كالزناد سواء .

روى هذا عن ابن عباس - رضى الله عنها - وفى المثل : « لكل شجر نار ، واستمجد المرخ والعفار »(").

أى : لكل شجر حظ من النار ، ولكن أكثر الأشجار حظا من النار : المرخ والعفار . فهو مثل يضرب في تفضيل بعض الشيء على بعض .

أى : قل – أيها الرسول الكريم – لهؤلاء المنكرين للبعث ، يحيى الأجساد البالية الله – تعالى – الذى أنشأها أول مرة ، والذى جعل لكم – بفضله ورحمته وقدرته – من الشجر الأخضر الرطب نارًا ، فإذا أنتم من هذا الشجر الأخضر توقدون النار . وتنتفعون بها فى كثير

<sup>(</sup>١) تفسير فتح القدير جـ٤ ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير جـ ٦ ص ٥٨١.

من أحوال حياتكم .

وإذًا فمن قدر على أحداث النار من الشجر الأخضر – مع ما فيه من المائية المضادة لها – كان أقدر على إعادة الأجساد بعد فنائها .

ثم أضاف - سبحانه - إلى توبيخهم على جهلهم وكفرهم توبيخًا آخر . فقال : ﴿ أُولِيسَ الذِّي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ بِقَادِرِ عَلَى أَن يُخلق مثلهم ﴾ .

والاستفهام – كسابقه – للإنكار والتعجيب من جهالاتهم ، والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام والضمير في « مِثلهم » يُعود إلى المنكرين للبعث .

والمعنى : إن من قدر على خلق السموات والأرض - وهما فى غاية العظم - قادر من باب أولى على إعادة خلق البشر ، الذى هو صغير الشكل ، ضعيف القوة .

وجملة: ﴿ بلى وهو الخلاق العليم ﴾ جواب من جهته – تعالى – وتصريح بما أفاده الاستفهام الإنكارى ، من تقرير ما بعد النفى ، وتأكيد قدرته – سبحانه – على الخلق والإعادة . لأن « بلى » حرف جواب ، يؤتى به لإثبات فعل ورد قبله منفيًا .

أى: بلى إنه لقادر - سبحانه - على أن يخلق مثلهم ، وعلى أن يعيدهم للحياة مرة أخرى ، وهو - سبحانه - « الخلاق » أى : الكثير المخلوقات « العليم » أى : الكثير العلم بحيث لا يخفى عليه شيء .

ثم أكد - سبحانه - شمول قدرته لكل شيء فقال : ﴿ إِنَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادُ شَيْئًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كن فيكون ﴾ .

أى : إنما شأنه - سبحانه - في إيجاد الشيء ، أنه إذا أراد إحدائه ، أن يقول له كن ، أى : كن موجودًا فيكون ، أى : فهذا الشيء يكون ويوجد في الحال ... قال الشاعر : إذا ما أراد الله أمرًا فإنما يقول له «كن» قولة فيكون

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بتنزيهه - تعالى - عن كل نقص ، فقال ﴿ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ﴾ .

أى : فتنزه الله – تعالى – الذى له ملك كل شىء ملكا تاما ، والذى إليه المرجع والمآب ، عن كل ما يقوله الكافرون من عدم قدرته على إحياء الموتى .

فهو − سبحانه − لا يعجزه شيء ، ولا يخفي على علمه شيء ، ولا يجول دون قدرته شيء ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلَقُ وَالْأَمْرُ تَبَارِكُ اللّهُ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ . وبعد : فهذا تفسير محرر لسورة « يس » نسأل اقه – تعالى – أن يجعله خالصًا لوجهه ، ونافعًا العباده .

والحمد قه الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى اقه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

کتبه الراجی عفو ربه د. محمد سید طنطاوی

القاهرة -مدينة نصر: صباح الثلاثاء ٥ من ذى القعدة سنة ١٤٠٥ هـ - الموافق ٢٧ / ٧٨ م

## نفسير



#### بِسَسِمِ ٱللهُ ٱلرَّمَنِ ٱلرَّحِسِمِ

#### مقدمة وتمهيد

ا - سورة الصافات هي السورة السابعة والثلاثون في ترتيب المصحف ، وكان نزولها كها ذكر صاحب الإتقان - بعد سورة « الأنعام »(۱) .

ومعنى ذلك أن نزولها كان فى السنة الرابعة أو الخامسة من البعثة ، لأننا قد سبق أن قلنا عند تفسيرنا لسورة الأنعام ، أنه يغلب على الظن أن نزولها كان فى السنة الرابعة من البعثة".

٢ - قال الآلوسى: هى مكية ولم يحكوا فى ذلك خلافاً. وهى مائة وإحدى وثانون آية
 عند البصريين، ومائة واثنتان وثانون آية عند غيرهم "

وتعتبر هذه السورة – من حيث عدد الآيات – السورة الثالثة من بين السور المكية ، ولا يفوقها في ذلك سوى سورتى الأعراف والشعراء .

٣ - وسميت بهذا الاسم لا فتتاحها بقوله - تعالى - : ﴿ والصافات صفا ﴾ . وقد
 سهاها بعض العلماء بسورة « الذبيح » ، وذلك لأن قصة الذبيح لم تأت في سور أخرى سواها .

٤ - وقد افتتحت سورة « الصافات » بقسم من الله - تعالى - بجهاعات من خلقه على أن الألوهية والربوبية الحقة إنما هي لله - تعالى - وحده ، ثم أقام - سبحانه - بعد ذلك ألوانا من الأدلة على صدق هذه القضية ، منها خلقه للسموات والأرض وما بينها ، ومنها تزيينه لساء الدنيا بالكواكب .

قال – تعالى – : ﴿ والصافات صفا فالزاجرات زجرا . فالتاليات ذكرا . إن إلهكم لواحد . رب السموات والأرض وما بينها ورب المشارق . إنا زينا الساء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظا من كل شيطان مارد ﴾ .

٥ - ثم حكى - سبحانه - بعض الشبهات التي تذرع بها المشركون في إنكارهم للبعث

<sup>(</sup>١) راجع الإِتقان في علوم القرآن جـ ١ ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) راجع مقدمة تفسير سورة الانعام للمؤلف.

<sup>(</sup> ٣ ) تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ٦٤ .

والحساب ، ورد عليها بما يمحقها ، فقال – تعالى – : ﴿ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين . أثذامتنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون . أو آباؤنا الأولون . قل نعم وأنتم داخرون . فإنما هى زجرة واحدة فإذا هم ينظرون ﴾ .

٦ – وبعد أن بين – سبحانه – سوء عاقبة هؤلاء المشركين ، وتوبيخ الملائكة لهم ، وإقبال بعضهم على بعض للتساؤل والتخاصم .. بعد كل ذلك بين – سبحانه – حسن عاقبة المؤمنين ، فقال – تعالى – . ﴿ وما تجزون إلا ما كنتم تعملون : إلا عباد الله المخلصين . أولئك لهم رزق معلوم . فواكه وهم مكرمون . في جنات النعيم . على سرر متقابلين . يطاف عليهم بكأس من معين . بيضاء لذة للشاربين . لافيها غول ولاهم عنها ينزفون ﴾ .

٧ - ثم حكى - سبحانه - جانبا من المحاورات التي تدور بين أهل الجنة وأهل النار ،
 وكيف أن أهل الجنة يتوجهون بالحمد والشكر لخالقهم ، حيث أنعم عليهم بنعمة الإيمان ، ولم
 يجعلهم من أهل النار الذين يأكلون من شجرة الزقوم .

قال – تعالى – : ﴿ إِن هذا لهو الفوز العظيم . لمثل هذا فليعمل العاملون . أذلك خير ع نزلا أم شجرة الزقوم . إنا جعلناها فتنة للظالمين . إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم ، طلعها كأنه رموس الشياطين . فإنهم لآكلون منها فهالئون منها البطون ﴾ .

٨ - ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك جانبا من قصة نوح مع قومه ، ومن قصة إبراهيم مع
 قومه . ومع ابنه إساعيل - عليها السلام .

ومن قصة موسى وهارون وإلياس ولوط ويونس - عليهم الصلاة والسلام - .

٩ - ثم أخذت السورة الكريمة - فى أواخرها - فى توبيخ المشركين الذين جعلوا بين
 الله - سبحانه - وبين الملائكة نسبا ، ونزه - سبحانه - ذاته عن ذلك . وهدد أولئك
 الكافرين بأشد ألوان العذاب بسبب كفرهم وأقوالهم الباطلة .

وبين بأن عباده المؤمنين هم المنصورون ، وختم − سبحانه − السورة الكريمة بقوله : ﴿ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين . والحمد فه رب العالمين ﴾.

١٠ - والمتأمل في هذه السورة الكريمة - بعد هذا العرض المجمل لآياتها - يراها بأنها قد اهتمت بإقامة الأدلة على وحدانية الله - تعالى - ، وعلى أن البعث حق ، وعلى أن الرسول - ﷺ - صادق فيها يبلغه عن ربه ، وذلك لكى تغرس العقيدة السليمة في النفوس .. كها يراها تهتم بحكاية أقوال المشركين وشبهاتهم .. ثم ترد على تلك الأقوال والشبهات بما يزهقها وببطلها .

كها يراها – كذلك – تسوق ألوانا من المحاورات التى تدور بين المشركين فيها بينهم عندما يحيط بهم العذاب يوم القيامة ، وألوانا من المحاورات التى تدور بينهم وبين أهل الجنة الذين نجاهم الله – تعالى – من النار وسعيرها .

كها يراها - أيضا - تسوق لنا نماذج من قصص الأنبياء مع أقوامهم ، تارة بشيء من التفصيل كها في قصة إبراهيم مع قومه ، وتارة بشيء من التركيز والإجمال كها في بقية قصص الأنبياء الذين ورد الحديث عنهم فيها .

وتمتاز بعرضها للمعانى والأحداث بأسلوب مؤثر . ترى فيه قصر الفواصل وكثرة المشاهد ، والمواقف . مما يجعل القارىء لآياتها في شوق إلى ما تسوقه من نتائج .

نسأل الله - تعالى - أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وأنس نفوسنا .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

کتبه الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی

القاهرة – مدينة نصر

مساء الجمعة ٨ من ذي القعدة سنة ١٤٠٥ هـ المحاء ماء ١٤٠٥ ماء المحاء المحا

#### « التفسير »

قال اقد - تعالى - :

#### بِنَ الْحَيْرَ الْحِيدِ

#### وَالصَّنَفَّتِ صَفَّا ۞ فَالزَّبِرَتِ زَخْرًا ۞ فَالنَّلِينَ ذِكُرُكُ۞ إِنَّ إِلَنَهَكُوْ لَوَعِدُ ۞ زَبُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَرَبُ الْمَشَارِقِ ۞

والواو في قوله - تعالى - : ﴿ والصافات ﴾ للقسم . وجوابه قوله : ﴿ إِن الْمُكُمُ لَوَاحِد ﴾ .

و « الصافات » من الصف ، وهو أن تجعل الشيء على خط مستقيم . تقول : صففت القوم فاصطفوا ، إذا أقمتهم على خط مستقيم . سواء أكانوا في الصلاة ، أم في غير ذلك .

و «الزاجرات » : من الزجر ، وهو الدفع بقوة . تقول : زجرت الإبل زجرا – من باب قتل – إذا منعتها من الدخول في شيء ودفعتها إلى غيره .

و « التاليات » : من التلاوة ، بمعنى القراءة في تدبر وتأمل .

وأكثر المفسرين على أن المراد بالصافات والزاجرات والتاليات : جماعة من الملائكة . موصوفة بهذه الصفات .

فيكون المعنى : وحق الملائكة الذين يصفون أنفسهم صفا لعبادة الله – تعالى – وطاعته ، أو الذين يصفون أجنحتهم في السباء انتظاراً لأمر الله ، والذين يزجرون غيرهم عن ارتكاب المعاصى ، أو يزجرون السحاب إلى الجهات التي كلفهم الله – تعالى – بدفعه إليها ، والذين يتلون آيات الله المنزلة على أنبيائه تقربا إليه – تعالى – وطاعة له .

وقد جاء وصف الملائكة بأنهم صافون في قوله – تعالى – في السورة نفسها : ﴿ وَإِنَا لَنْحَنَّ الصَّافُونَ . وَإِنَا لَنْحَنَّ الصَّافُونَ . وَإِنَا لَنْحَنَّ الْمُسْبِحُونَ ﴾ .

كها جاء وصفهم بذلك فيها رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة قال: قال رسول اقه - ﷺ - « فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض مسجدا . وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء »(١) .

وفي حديث آخر رواه مسلم وغيره عن جابر بن سَمُرَه قال : قال رسول اقه - ﷺ - : « أَلَا تَصَفُونَ كَمَا تَصَفُ المُلاَتُكَةُ عند ربهم ؟ قال : « يَتَمُونَ الصَفُوفَ المُتَقَدَمَةُ ، ويَتَراصُونَ في الصَفُ هُ\*\* .

وجاء وصفهم بما يدل على أنهم يلقون الذكر على غيرهم من الأنبياء ، لأجل الإعذار والإنذار به . كما في قوله – تعالى – في أوائل المرسلات : ﴿ فالملقيات ذكراً . عذرا أو نذرا ﴾ .

قال الإمام ابن كثير: قوله: ﴿ فالتاليات ذكرا ﴾ هم الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند أقه إلى الناس، وهذه الآية كقوله - تعالى - : ﴿ فالملقيات ذكراً . عذرا أو نذرا ﴾ ™ ومنهم من يرى أن المراد بالصافات والزاجرات والتاليات هنا : العلماء الذين يصفون أقدامهم عند الصلاة وغيرها من الطاعات، ويزجرون غيرهم عن المعاصى، ويتلون كلام اقه - تعالى - .

ومنهم من يرى أن المراد بالصافات : الطيور التي تصف أجنحتها في الهواء وبالزاجرات وبالتاليات : جماعات الغزاة في سبيل اقه ، الذين يزجرون أعداء اقه – تعالى – : ويكثرون من ذكره .

ويبدو لنا أن القول الأول هو الأظهر والأرجح ، لأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي سقناها قبل ذلك تؤيده ، ويؤيده – أيضاً – ما يجيء بعد ذلك من أوصاف للملائكة كما في قوله – تعالى – : ﴿ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ﴾ والمراد بالملأ الأعلى هنا . الملائكة .

ولأن هذا القول هو المأثور عن جماعة من الصحابة والتابعين ، كابن مسعود وابن عباس ، ومسروق ،وسعيد بن جبير ، وعكرمة ومجاهد .

وإنما أقسم الله - تعالى - هنا بالملائكة ، لشرفهم ، وسمو منزلتهم وامتثالهم لأوامره -

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: في كتاب المساجد جـ٢ ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) صعيع مسلم كتاب الصلاة جـ٢ ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن کثير جـ٧ ص٣.

سبجانه – امتثالا تاما وله – تعالى – أن يقسم بما شاء من خلقه ، تنويها بشأن المقسم ، ولفتا لأنظار الناس إلى ما فيه من منافع .

ولفظ « الصافات » مفعوله محذوف . والتقدير ، وحق الملائكة الصافات نفوسها أو أجنحتها طاعة وامتثالا لأمر الله – تعالى – .

والترتيب بالفاء في هذه الصفات ، على سبيل الترقى ، إذ الأولى كمال ، والثانية أكمل ، لتعدى منفعتها إلى الغير ، والثالثة أكمل وأكمل ، لتضمنها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتخلى عن الرذائل ، والتحلى بالفضائل .

وقوله « صفا ، وزجرا ، وذكرا » مصادر مؤكدة لما قبلها .

وقوله - سبحانه - : ﴿ إِن إِلَهُكُمُ لُواحِدٌ ﴾ جواب للقسم ، وهو المقسم عليه . أى : وحق الملائكة الذين تلك صفاتهم ، إِن ربكم - أيها الناس - لواحد لا شريك له في ذاته ، ولا في صفاته ولا في أفعاله ، ولا في خلقه .

وقوله : ﴿ رَبِ السَّمُواتِ الأَرْضُ وَمَا بَيْنِهَا وَرَبِ المَشَارَقُ ﴾ بدل من قوله ﴿ لُواحِدٍ ﴾ أو خبر بعد خبر لمبتدأ محذوف .

أى : إن إلهكم - أيها الناس - لواحد : هو - سبحانه - رب السموات والأرض ، ورب ما بينها من مخلوقات كالهواء وغيره ، ورب المشارق التى تشرق منها الشمس فى كل يوم على مدار العام ، إذ لها فى كل يوم مشرق معين تشرق منه . ولها فى كل يوم - أيضاً مغرب تغرب فهه .

واكتفى هنا بذكر المشارق عن المغارب ، لأن كل واحد منها يستلزم الآخر ، ولأن الشروق أدل على القدرة ، وأبلغ في النعمة ، ولأن الشروق سابق على الغروب ، وقد قال – تعالى – في آية أخرى : ﴿ رَبِ الْمُشْرَقُ وَالْمُغْرِبُ لَا إِلَهُ إِلَا هُو فَاتَّخَذُهُ وَكِيلًا ﴾ (١) .

والمراد بها هنا جنسها ، فها صادقان على كل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلاثهائة وستون مشرقا - كها يقول العلماء - وعلى كل مغرب من مغاربها التي هي كذلك .

وقال في سورة الرحمن : ﴿ رب المشرقين ورب المغربين ﴾ أى : مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغربها .

وبذلك يتبين أنه لا تعارض بين مجيء هذه الألفاظ تارة مفردة ، وتارة على سبيل التثنية ،

<sup>(</sup>١) سورة المزمل الآية ٩.

وتارة على سبيل الجِمع .

قال بعض العلماء : قوله ﴿ ورب المشارق ﴾ أى : ولكل نجم مشرق ، ولكل كوكب مشرق فهي مشارق كثيرة في كل جانب من جوانب السموات الفسيحة .

وللتعبير دلالة أخرى دقيقة في التعبير عن الواقع في هذه الأرض التي نعيش عليها كذلك . فالأرض في دورتها أمام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها المختلفة - كما تتوالى المغارب ، فكلما جاء قطاع منها أمام الشمس ، كان هناك مشرق على هذا القطاع . وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له في الكرة الأرضية .. وهي حقيقة ما كان يعرفها الناس في زمان نزول القرآن الكريم ، أخبرهم الله - تعالى - بها في ذلك الزمان القديم .. (۱) .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك بعض مظاهر قدرته في خلقه لهذه السموات وكيف أنه - تعالى - قد زين السهاء الدنيا بالكواكب . وحفظها من تسلل أي شيطان إليها فقال تعالى :

# إِنَّازَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُواكِبِ ﴿ وَحِفْظَا مِّنَكُلِ شَيْطُنِ مَارِدِ ﴿ لَا لَسَّمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ شَيْطُنِ مَارِدِ ﴿ لَا لَكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّه

وقوله – تعالى – ﴿ زينا ﴾ من التزيين بمعنى التحسين والتجميل . والمراد بالسهاء الدنيا : السهاء الدنيا : السهاء التي هي أقرب .

والكواكب: جمع كوكب وهو النجم الذي يرى في الساء.

وقوله: ﴿ بزينة الكواكب ﴾ فيه ثلاث قراءات سبعية ، فقد قرأ الجمهور بإضافة زينة إلى الكواكب . أى : بلا تنوين في لفظ « بزينة » . وقرأ بعضهم بتنوين لفظ ﴿ بزينة ﴾ ونصب لفظ الكواكب على أنه بدل منه . وقرأ بعضهم بتنوين لفظ ﴿ بزينة ﴾ ونصب لفظ الكواكب ، على أنه مفعول لفعل محذوف أى : أعنى الكواكب .

والمعنى : إنا بقدرتنا وفضلنا زينا السهاء الدنيا التى ترونها بأعينكم - أيها الناس - بالكواكب ، فجعلناها مضيئة بحيث تهتدون بها فى سيركم من مكان إلى مكان .

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن جـ ٢٣ ص ٤٦.

كها قال − تعالى − في آية أخرى : ﴿ ولقد زينا السهاء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ﴾''

ونما لاشك أن منظر السياء وهي مليئة بالنجوم ، يشرح الصدور ، ويؤنس النفوس ، وخصوصا للسائرين في فجاح الأرض ، أو ظلمات البحر .

قوله – سبحانه – : ﴿ وحفظا من كل شيطان مارد ﴾ بيان لما أحاط به – سبحانه – السهاء الدنيا من حفظ ورعاية .

ولفظ « حفظاً » منصوب على المصدرية بإضار فعل قبله . أى وحفظناها حفظا ، أو معطوف على محل « بزينة » .

والشيطان : كل متمرد من الجن والإنس والدواب . والمراد به هنا : المتمرد من الجن . والمارد : الشديد العتو والحروج عن طاعة اقه – تعالى – المتعرى من كل خير .

أى : إنا جعلنا السهاء الدنيا مزينة بالكواكب وضيائها ، وجعلناها كذلك محفوظة من كل شيطان متجرد من الخير ، خارج عن طاعتنا ورحمتنا .

وقوله - سبحانه - : ﴿ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ، ويقذفون من كل جانب . دحورا ولهم عذاب واصب ﴾ جملة مستأنفة لبيان حالهم عند حفظ السهاء ، وبيان كيفية الحفظ ، وما يصيبهم من عذاب وهلاك إذا ما حاولوا استراق السمع منها .

ولفظ « يسَّمُّعُون » بتشديد السين – وأصله يتسمعون . فأدغمت التاء في السين والضمير للشياطين ، وقرأ الجمهور ﴿ لا يَسْمعون ﴾ بإسكان السين .

قال صاحب الكشاف : الضمير في « لا يسمعون » لكل شيطان ، لأنه في معنى الشياطين ، وقرئ بالتخفيف والتشديد . وأصله « يتسمعون » . والتسمع : تطلب الساع . يقال : تسمع فسمع . أو فلم يسمع .

فإن قلت : أى فرق بين سمعت فلانا يتحدث ، وسمعت إليه يتحدث . وسمعت حديثه ، وإلى حديثه ؟

قلت: المعدى بنفسه يفيد الإدراك، والمعد بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك<sup>(17)</sup>. والملأ في الأصل: الجهاعة يجتمعون على أمر فيملئون النفوس هيبة، والمراد بالملأ الأعلى هنا: الملائكة الذين يسكنون السهاء.

<sup>(</sup>١) سورة الملك آية ٥.

 <sup>(</sup> ۲ ) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٣٥ .

وسموا بذلك لشرفهم ، ولأنهم في جهة العلو ، بخلاف غيرهم فإنهم يسكنون الأرض . وقوله : ﴿ ويقذفون ﴾ من القذف بمعنى الرجم والرمى ، و ﴿ دحورا ﴾ مفعولا لأجله ، أى : يقذفون لأجل الدُّحور ، وهو الطرد والإبعاد ، مصدر دَحَرَه يدْحَرُهُ دَحْراً ودُّحُورًا : إذا طرده وأبعده .

والواصب : الدائم ، من الوصوب بمعنى الدوام ، يقال : وَصَب الشيء يَصِبُ وصُوباً ، إذا دام وثبت ، ومنه قوله : ﴿ وله الدين واصبا ﴾ أي : دائها ثابتا .

والمعنى : إنا زينا السهاء الدنيا بنور الكواكب ، وحفظناها - بقدرتنا ورعايتنا - من كل شيطان متجرد من الخير ، فإن هذا الشيطان وأمثاله كلها حاولوا الاستهاع إلى الملائكة فى السهاء ، لم تمكنهم من ذلك ، بل قذفناهم ورجمناهم بالشهب والنيران من كل جانب من جوانب السهاء ، من أجل أن ندمرهم ونطردهم ونبعدهم عنها ، ولهم منا - فوق كل ذلك - عذاب دائم ثابت لا نهاية له .

وقوله : ﴿ إِلا من خطف الخطفة ﴾ استثناء من الواو في « يسمعون » و « مَنْ » في محل بدل من الواو .

والخطف: الأخذ للشيء بسرعة وخفية واختلاس وغفلة من المأخوذ منه .

أى: لا يسمع الشياطين إلى الملأ الأعلى ، إلا الشيطان الذى خطف الخطفة من كلام الملائكة بسرعة وخفة ، فيها يتفاوضون فيه من أحوال البشر - دون ما يتعلق بالوحى - فإنه في هذه الحالة يتبع هذا الشيطان ويلحقه ﴿ شهاب ثاقب ﴾ أى : شعلة من النار تتقب الجو بضوئها فتهلكه وتحرقه وتثقبه وتمزقه .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ وأنا لمسنا السهاء فوجدناها ملئت حرسا شديداً وشهباً . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع . فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا ﴾" .

ويما يدل على أن استراقهم للسمع ، واختطافهم للخطفة ، إنما يكون في غير الوحى ، قوله – تعالى – ﴿ إنهم عن السمع لمعزولون ﴾ " .

وعن ابن عباس - رضى اقه عنها - قال : كانت للشياطين مقاعد فى السياء فكانوا يستمعون الوحى قال : وكانت النجوم لا تجرى ، وكانت الشياطين لا ترمى . قال : فإذا سمعوا الوحى نزلوا إلى الأرض ، فزادوا فى الكلمة تسعا . قال : فلما بعث رسول

<sup>(</sup>١) سورة الجن الآيتان ٨، ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية ٢١٢.

الله - ﷺ - جعل الشيطان إذا قعد مقعده ، جاءه شهاب فلم يخطئه حتى يحرقه (۱) . ثم أمر - سبحانه - رسوله - ﷺ - أن يوبخ المنكرين للبعث والحساب ، وحكى جانبا من أقوالهم الباطلة حول هذه القضية ، ورد عليهم ردا يزهق باطلهم .. فقال - تعالى - :

فَاسْتَفْنِهِمْ أَهُمُ أَسَدُ خَلَقًا اللهُ خَلَقًا اللهُ خَلَقًا اللهُ خَلَقًا اللهُ خَلَقًا اللهُ ا

والفاء في قوله – تعالى – : ﴿ فاستفتهم .. ﴾ هي الفصيحة ، والاستفتاء : الاستخبار عن الشيء ومعرفة وجه الصواب فيه .

والمراد من الاستفهام في الآية : توبيخ المشركين على إصرارهم على شركهم وجهلهم . وتعجيب العقلاء من أحوالهم .

واللازب: أى : الملتصق بعضه ببعض . يقال : لزب الشيء يلزب لزبا ولزوبا ، إذا تداخل بعضه في بعض ، والتصق بعضه ببعض . والطين اللازب : هو الذي يلزق باليد – مثلا – إذا ما التقت به قال النابغة الذبياني :

فلا تحسبون الخير لا شر بعده ولا تحسبون الشر ضربة لازب أى : ضربة ملازمة لا مفارقة لها .

والمعنى : إذا كان الأمر كما أخبرناك ه أيها الرسول الكريم – من أن كل شيء في هذا

<sup>(</sup>۱۱): تفسیر ابن کثیر جـ *۱۷ ص ۵*.

الكون يشهد بوحدانيتنا وقدرتنا ، فاسأل هؤلاء المشركين « أهم أشد خلقا » أى : أهم أقوى خلقة وأمتن بنية ، وأضخم أجسادا .. « أم من خلقنا » من ملائكة غلاظ شداد ، ومن ساوات طباقا ، ومن أرض ذات فجاج .

لاشك أنهم لن يجدوا جوابا يردون به عليك ، سوى قولهم : إن خلق الملائكة والسموات والأرض . أشد من خلقنا .

وقوله – تعالى – ﴿ إِنَا خَلَقْنَاهُم مِن طَيْنِ لَازِبٍ ﴾ إشارة إلى المادة الأولى التي خَلَقُوا منها في ضمن خلق أبيهم آدم – عليه السلام – .

أي : إنا خلقناهم من طين ملتصق بعضه ببعض ، ومتداخل بعضه في بعض .

فأنت ترى أن الآية الكريمة قد ساقت دليلين واضعين على صحة البعث الذى أنكره المشركون.

أما الدليل الأول فهو ما يعترفون به من أن خلق السموات والأرض والملائكة .. أعظم وأكبر منهم ... ومن كان قادراً على خلق الأعظم والأكبر كان من باب أولى قادرا على خلق الأقل والأصغر .

وقد ذكر – سبحانه – هذه الحقيقة في آيات كثيرة منها قوله – تعالى – ﴿ لحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾'' .

وأما الدليل الثانى فهو قوله – تعالى – : ﴿ إِنَا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طَيْنُ لَازِبٍ ﴾ وذلك لأن من خلقهم أولا من طين لازب ، قادر على أن يعيدهم مرة أخرى بعد أن يصيروا ترابا وعظاما .

إذ من المعروف لدى كل عاقل أن الإعادة أيسر من الابتداء . وقد قرر – سبحانه – هذه الحقيقة في آيات منها قوله – تعالى – : ﴿ وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده ، وهو أهون عليه ، وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴾(") .

ثم بين - سبحانه - أن حال هؤلاء المشركين تدعو إلى العجب فقال : ﴿ بل عجبت ويسخرون ﴾ .

قال الجمل: وقوله: ﴿ بل عجبت ﴾ إضراب إما عن مقدر دل عليه قوله: ﴿ فاستفتهم ﴾ أى: هم لا يقرون بل عجبت، وإما عن الأمر بالاستفتاء، أى:

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية ٥٧.

٠٠٠ ( ٢ ) سورة الروم الآية ٢٧ .

لا تستغتهم فإنهم معاندون ، بل انظر إلى تفاوت حالك وحالهم(١) .

أى: بل عجبت - أيها الرسول الكريم - ومن حقك أن تعجب ، من إنكار هؤلاء الجاحدين لإمكانية البعث ، مع هذه الأدلة الساطعة التي سقناها لهم على أن البعث حق .

وجملة « يسخرون » حالية . أى : والحال أنهم يسخرون من تعجبك ومن إنكارك عليهم ذلك ، ومن إيمانك العميق بهذه الحقيقة ، حتى إنك لترددها على مسامعهم صباح مساء .

قال الآلوسى : وقرأ حمزة والكسائى : ﴿ بل عجبتُ ﴾ - بضم التاء - .. وأولت هذه القراءة بأن ذلك من باب الفرض ، أى : لو كان العجب مما يجوز على لعجبت من هذه الحال .

ثم قال: والذى يقتضيه كلام السلف أن العجب فينا انفعال يحصل للنفس عند الجهل للسبب، ولذا قيل: إذا ظهر السبب بطل العجب، وهو في اقه – تعالى – بمعنى يليق لذاته – تعالى – وهو – سبحانه – أعلم به، فلا يعينون معناه".

وقوله – تعالى – : ﴿ وإذا ذكروا لا يذكرون . وإذا رأوا آية يستسخرون ﴾ بيان لشدة تماديهم في الباطل ، وإصرارهم عليه .

أى: أن هؤلاء القوم من دأبهم ومن صفاتهم الملازمة لهم ، أنهم إذا وعظوا بما ينفعهم لا يتعظون ، وإذا رأوا آية واضحة في دلالتها على الحق ﴿ يستسخرون ﴾ أى : يبالغون في السخرية وفي الاستهزاء بها ، يقال : استسخر القوم من الشيء ، إذا استدعى بعضهم بعضا للاستهزاء به .

ثم بين - سبحانه - أنهم لا يكتفون بالسخرية ، بل قالوا أقوالا تدل على جحودهم وجهلهم ، فقال - تعالى - ﴿ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ﴾ .

أى : وقالوا – على سبيل الجحود والعناد – ما هذا الذى أتانا به محمد – صلى الله عليه وسلم – إلا سحر واضح بين ، ولا يشك أحد منا فى كونه كذلك .

﴿ أَنْذَا مَنَنَا وَكِنَا تَرَابًا وَعَظَّامًا أَنْنَا لَمُبْعُونُونَ ، أُوآبَاؤَنَا الأُولُونَ ﴾ .

أى: أنهم لم يكتفوا بقولهم: إن ما جاء به الرسول - ﷺ - سحر واضع ، بل أضافوا إلى ذلك على سبيل المبالغة في الإنكار لما جاءهم به قولهم: أنذا متنا وانتهت حياتنا ووضعنا في قبورنا ، وصرنا تراباً وعظاما أثنا لمبعوثون ومعادون إلى الحياة مرة أخرى ؟ وهل آباؤنا الأولون الذين صاروا من قبلنا عظاما ورفاتا يبعثون أيضاً ؟.

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٣ ص ٥٣٢.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ٧٧.

ولا شك أن قولهم هذا دليل واضع على انطهاس بصائرهم ، وعلى شدة غفلتهم عن آثار قدرة اقه - تعالى - التي لا يعجزها شيء . والتي من آثارها إيجادهم من العدم .

ولذا لقن الله – تعالى ~ نبيه – ﷺ – الجواب الذى يخرس ألسنتهم فقال : ﴿ قل نعم وأنتم داخرون ﴾ .

أى: قل لهم - أيها الرسول الكريم - ستبعثون أنتم وآباؤكم الأقدمون ، وأنتم جميعاً ﴿ داخرون ﴾ أى : صاغرون مستسلمون ، لا تستطيعون التأخر أو التردد .. يقال : دخر الشخص يدخر - بفتح الخاء - دخورا ، إذا ذل وصغر وهان .

ثم بين – سبحانه – أن بعثهم من قبورهم إنما يقع بصيحة واحدة فقال : ﴿ فَإِنَمَا هَى رَجِرَةَ واحدة فإذا هم ينظرون ﴾ .

والزجرة واحدة من الزجر ، يقال : زجر الراعى غنمه إذا صاح عليها ، ومنعها من شيء معين . والضمير راجع إلى البعثة المدلول عليها بسياق الكلام ، والفاء : هي الفصيحة .

أى : إذا كان الأمر كما ذكرنا . فإنما بعثهم من مرقدهم يكون بصيحة واحدة يصيحها إسرافيل فيهم بأمرنا ، فإذا هم قيام من قبورهم ينظرون إلى ما حولهم فى ذهول ، وينتظرون فى استسلام وذلة حكم اقه – تعالى – فيهم .

والمراد بهذه الزجرة : النفخة الثانية التي يقوم بهاإسرافيل بأمر الله − تعالى − كها قال − تعالى − كها قال − تعالى − : ﴿ ونفخ في الصور فصعتى من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ﴾(١) .

والتعبير عن الصيحة بالزجرة للدلالة على شدتها وعنفها على هؤلاء المشركين ، وأنها قد أتتهم ممن لا يستطيعون معصية أمره .

ثم بین – سبحانه – أحوالهم بعد هذه الزجرة فقال : ﴿ وقالوا یا ویلنا ﴾ أی : وقالوا بعد أن خرجوا من قبورهم فی ذهول : ﴿ یاویلنا ﴾ أی : یا هلا کنا احضر فهذا أوان حضورك ...

وقوله : ﴿ هذا يوم الدين ﴾ يصح أن يكون من كلام بعضهم مع بعض بعد أن رأوا أن ما كانوا ينكرونه ، قد أصبح حقيقة واقعة أمام أعينهم .

أَى : قال بعضهم لبعضهم في ذعر وفزع : يا ويلنا هذا يوم الجزاء على الأعمال . الذي كنا ننكره في الدنيا ، قد أصبح حقيقة ماثلة أمام أعيننا .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٦٨.

ويصح أن يكون هو وما بعده ، وهو قوله - تعالى - : ﴿ هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ﴾ من كلام الملائكة على سبيل التأنيب لهم .

أى: تقول لهم الملائكة : اطلبوا ما شئتم من الويل والهلاك ، فهذا اليوم هو يوم الجزاء على الأعبال ، وهو يوم المفتون بمن على الأعبال ، وهو يوم الفصل والقضاء الذى كنتم تكذبون به فى الدنيا ، وتستهزئون بمن يأمركم بحسن الاستعداد له ، وينذركم بسوء المصير إذا ما سرتم فى طريق الكفر به ، والإنكار له .

ثم بين - سبحانه - حكمه العادل فيهم ، وصور أحوالهم البائسة تصويرا تقشعر من هوله الجلود ، وحكى جانبا من حسراتهم خلال تساؤلهم فيها بينهم فقال - تعالى - :

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ٢٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَجِيمِ ٣ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ١٠ مَالَكُوْ لَانَنَاصَرُونَ ٥٠ أَلُهُ وَٱلْيُوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٥ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٣ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنَّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ١٠٠ قَالُواْ بَلَ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠٥ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلْطَ بَ بَلْكُنهُمْ قُومًا طَلْغِينَ ١٠٥ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا بِقُونَ ١٠٥ فَأَغُوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلِوِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْإِنَّهُمْ يَوْمَبِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّهُ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوۤ أَإِذَا قِيلَ لَمُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْ مُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوٓ أَءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ بَجْنُونِ ﴿ ثُا بَلْ جَاءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُو لَذَآبِقُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ۞ وَمَا تَجُزَوْنَ إِلَّا مَاكُنُهُمْ نَعْ مَلُونَ۞

وقوله – تعالى – : ﴿ احشروا ﴾ من الحشر بمعنى الجمع مع السوق يقال : حشر القائد جنده حشرا – من باب قتل – إذا جمعهم . والمحشر : المكان الذي يجتمع فيه الخلائق . والمراد بالذين ظلموا : المشركون الذين أشركوا مع الله - تعالى - آلهة أخرى في العبادة ، ومن الآيات التي وردت وأطلق فيها الظلم على الشرك والكفر ، قوله - تعالى - : ﴿ إِنَّ الشَّرِكُ لَظْلُمُ عَظِيمٌ ﴾ وقوله - سبحانه - ﴿ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالُونَ ﴾ .

وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - ﷺ - فسر الظلم بالشرك في قوله - تعالى - : ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾(۱) .

والمراد بأزواجهم : أشباههم ، ونظراؤهم وأمثالهم فى الشرك والكفر ، وهذا التفسير مأثور عن عدد من الصحابة والتابعين ، منهم عمر بن الخطاب ، والنعمان بن بشير ، وابن عباس ، وسعيد بن جبير ،وعكرمة ومجاهد ، وأبو العالية .

وقيل المراد بأزواجهم . قرناؤهم من الشياطين ، بأن يحشر كل كافر مع شيطانه .

وقيل المراد بهم : نساؤهم اللائى كن على دينهم ، بأن كن مشركات فى الدنيا كأزواجهن ، ويبدو لنا أن جميع من ذكروا محشور . والعياذ بالله . إلى جهنم ، إلا أن تفسير الأزواج هنا : بالأشباه والنظائر والأصناف أولى ، خصوصا وأن إطلاق الأزواج على الأصناف والأشباه جاء كثيرا فى القرآن الكريم ، ومن ذلك قوله – تعالى – : ﴿ سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ، ومن أنفسهم ، ومما لا يعلمون ﴾ .

والمراد بما كانوا يعبدونه: الآلهة الباطلة التي كانوا في الدنيا يعبدونها من دون الله ، كالأصنام والأوثان .

والأمر من الله - تعالى - للملائكة في هذا اليوم الشديد، وهو يوم القيامة.

أى : احشروا واجمعوا الذين كانوا مشركين فى الدنيا ، واجمعوا معهم كل من كان على شاكلتهم فى الكفر والضلال ، ثم اجمعوا معهم – أيضا – آلهتهم الباطلة التى عبدوها من دون الله – تعالى – ثم ألقوا بها جميعا فى جهنم ، ليذوقوا سعيرها وحرها .

وفى حشر الآلهة الباطلة مع عابديها ، زيادة تحسير وتخجيل لهؤلاء العابدين لأنهم رأوا بأعينهم بطلان وخسران ما كانوا يفعلونه في الدنيا .

والضمير في قوله: ﴿ فاهدوهم إلى صراط الجحيم ﴾ يعود إلى المشركين وأشباههم وآلهتهم . وقوله : ﴿ فاهدوهم ﴾ من الهداية بمعنى الدلالة على الشيء والإرشاد إليه . أي : احشروهم جميعا إلى جهنم ، وعرفوهم طريقها إن كانوا لا يعرفونه ، وأروهم إياه إن كانوا لا يرونه .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٨٢.

والتعبير بالهداية والصراط فيه ما فيه من التهكم يهم ، والتأنيب لهم فكأنه - سبحانه - يقول : بما أنهم لم يهتدوا في الدنيا إلى الخير وإلى الحق ، وإلى الصراط المستقيم ، فليهتدوا في الآخرة إلى صراط الجحيم .

وقوله - سبحانه - ﴿ وقفوهم إنهم مسئولون ﴾ زيادة في توبيخهم وإذلالهم ، والوقف هنا : بمنى الحبس .

قال القرطبى : يقال : وقفت الدابة أقفها وقفا فوقفت هى وقوفا .. أى : احبسوهم ، وهذا يكون قبل السوق إلى الجحيم ، وفيه تقديم وتأخير أى : قفوهم للحساب ثم سوقوهم إلى النار .. أى : واحبسوهم في موقف الحساب ، لأنهم مسئولون عها كانوا يقترفونه في الدنيا من عقائد زائفة ، وأضال منكرة ، وأقوال باطلة .

ولا تعارض بين هذه الآية وأمثالها من الآيات التي صرحت بأن المجرمين يسألون يوم القيامة ، وبين آيات أخرى صرحت بأنهم لا يسألون كما في قوله - تعالى - : ﴿ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ﴾ .

أقول لا تعارض بين هذه الآيات ، لأن في يوم القيامة مواقف متعددة ، فقد يسألون في موقف ولا يسألون في أخر .. أو أن السؤال المثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع والسؤال المنفى هو سؤال الاستعلام والاستخبار .

قوله - تعالى - : ﴿ مالكم لا تناصرون ﴾ تقريع آخر لهم ، أى : ما الذى جعلكم فى هذا اليوم عاجزين عن التناصر فيها بينكم - أيها الكافرون - مع أنكم فى الدنيا كنتم تزعمون أنكم جميع منتصر ؟

ثم أضرب - سبحانه - عها تقدم إلى بيان حالهم يوم القيامة فقال : ﴿ بل هم اليوم مستسلمون ﴾ .

والاشتسلام : أصله طلب السلامة ، والمراد به هنا : الانقياد التام ، والحضوع المطلق . يقال : استسلم العدو لعدوه ، إذا انقاد له وخضع لأمره .

أى : ليسوا في هذا اليوم بقادرين على التناصر ، بل هم اليوم خاضعون ومستسلمون ، لعجزهم عن أى حيلة تنقذهم نما هم فيه من بلاء .

ثم یحکی - سبحانه - ما یدور بینهم من مجادلات یوم القیامة فیقول : ﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ .

<sup>· (</sup> ١ ) تفسير القرطي جد ١٥ ص ٧٤ .

ويبدو أن التساؤل والتجادل هنا ، يكون بين الأتباع والمتبوعين ، أو بين العامة والزعماء .

كما تدل عليه آيات منها قوله - تعالى - : ﴿ ولو ترى إذ الظالمون موقوقون عند ربهم ، يرجع بعضهم إلى بعض القول ، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا ، لولا أنتم لكنا مؤمنين ﴾(١) .

ثم حكى - سبحانه - ما قاله الضعفاء للزعاء فقال : ﴿ قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ﴾ وللمفسرين في تأويل معنى اليمين عنا اتجاهات منها :

أن المراد باليمين هنا : الجهة التي هي جهة الخير واليمن : أي : قال الضعفاء للرؤساء : إنكم كنتم في الدنيا توهموننا وتخدعوننا بالبقاء على ما نحن عليه من عبادة الأصنام والأوثان ، لأن بقاءنا على ذلك فيه الخير واليمن والسلامة . فأين مصداق ما قلتموه لنا وقد نزل بنا ما نزل من أهوال وآلام ؟

فالمقصود بالآية الكريمة بيان ما يقوله الأتباع للمتبوعين على سبيل الحسرة والندامة ، لأنهم خدعوا بوسوستهم ، وأصيبوا بالخيبة بسبب اتباعهم لهم .

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله: اليمين لما كانت أشرف العضوين وأمتنها ،وكانوا يتيمنون بها ، فبها يصافحون ، وياسحون ، ويناولون ويتناولون ، ويزاولون أكثر الأمور ؛

لا كانت كذلك استعيرت لجهة الخير وجانبه ، فقيل : أتاه عن اليمين ، أى من الخير وناحيته .. (۱) .

ومنهم من يرى أن المراد باليمين هنا : اليمين الشرعية التي هي القسم ، وعن بمعني الباء . أي : قالوا لهم : إنكم كنتم في الدنيا تأتوننا بالأيمان المغلظة على أننا وأنتم على الحق فصدقناكم ، فأين نحن وأنتم الآن من هذه الأيمان المغلظة ؟ لقد ظهر كذبها وبطلانها ، وأنتم اليوم مسئولون على نحن فيه من كرب .

ومنهم من يرى أن المراد باليمين هنا : القوة والغلبة . أى : أنكم كنتم في الدنيا تجبروننا وتقسروننا على اتباعكم لأننا كنا ضعفاء وكنتم أقوياء .

والذي نراه أن الآية الكريمة تسع كل هذه الأقوال ، لأن الرؤساء أوهموا الضعفاء بأنهم على

<sup>(</sup>١) سورة سبأ الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٢٩.

الحق ، وأقسموا لهم على ذلك ، وهددوهم بالقتل أو الطرد إن هم اتبعوا ما جاءهم به الرسول - ﷺ - .

ومقصود الضعفاء من هذا القول ، إلقاء المسئولية كاملة على الرؤساء ، توهما منهم أن هذا الإلقاء سيخفف عنهم شيئاً من العذاب .

ثم يحكى القرآن بعد ذلك : أن الرؤساء قد ردوا عليهم بخمسة أجوبة .

أولها : ﴿ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ﴾ أى : قال الرؤساء للأتباع : نحن لم نتسبب فى كفركم فى الدنيا ، بل أنتم الذين أبيتم الإيمان باختياركم ، وآثرتم عليه الكفر باختياركم - أيضا - فكفركم نابع من ذواتكم ، وليس من شىء خارج عنكم ، ولم يدخل الإيمان قلوبكم فى وقت من الأوقات .

فالجملة الكريمة إضراب إبطالي من المتبوعين ، عما ادعاه التابعون .

وثانيها : يتجلى فى قوله - تعالى - : ﴿ وما كان لنا عليكم من سلطان ﴾ أى : وما كان لنا عليكم من سلطان ﴾ أى : وما كان لنا عليكم من قوة أو غلبة تجبركم على البقاء فى الكفر والضلال ، ولكنكم أنتم الذين رضيتم بالكفر عن اختيار واقتناع منكم به .

وثالثها قوله – تعالى – : ﴿ بَلَ كُنتُم قَوْمًا طَاغَيْنَ ﴾ أَى : نَحْنَ لَمْ يَكُنَ لَنَا سَلْطَانَ عليكم ، بَلَ أَنتُمَ الذين كُنتُم في الدنيا قومًا طاغين وضالين مثلنا . والطغيان مجاوزة الحد في كُلُ شيء .

ورابعها: نراه في قوله - سبحانه -: ﴿ فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون ﴾ والفاء للتفريع على ما تقدم ، من كون الرؤساء لم يجبروا الضعفاء على البقاء في الكفر . أى : نحن وأنتم لم تكونوا مؤمنين أصلا . فكانت نتيجتنا جميعا ، أن استحققنا العذاب ، وأن لزمنا ما توعدنا به خالقنا من ذوق العذاب ، جزاء كفرنا وشركنا به - تعالى - .

وخامس هذه الأجوبة : بينه – سبحانه – في قوله – حكاية عنهم – : ﴿ فَأَغُو يَنَاكُمُ إِنَا كُنَا غَاوِينَ ﴾ .

أى : فدعوناكم للغواية والضلالة دعوة غير ملجئة ، فاستجبتم لنا باختياركم الغي على الرشد ﴿ إِنَا كِنَا غَاوِينَ ﴾ مثلكم ، فلا تلومونا ولوموا أنفسكم فنحن ما أجبرناكم على اتباعنا ولكن أنتم الذين اتبعتمونا باختياركم .

وهكذا رد الرؤساء على الضعفاء فيها اتهموهم به من أنهم السبب فيها حل بهم من عذاب أليم يوم القيامة . وهنا يبين – سبحانه – حكمه العادل في الجميع ، في الرؤساء والأتباع فيقول ﴿ فَإِنَّهُمْ يُومَئَذُ فِي العَذَابِ مشتركون ﴾ .

أى : كما كانوا متشاركين في الدنيا في الغواية والضلالة ، فإنهم في الآخرة مشتركون جميعا في حلول العذاب بهم ، وذوقهم لآلامه وسعيره .

فالضمير في قوله ﴿ فإنهم ﴾ يعود للتابعين والمتبوعين ، لأنهم جميعا مستحقون للعذاب .

ثم بين - سبحانه - الأسباب التي أدت بالكافرين جميعا إلى هذا المصير السيئ فقال : ﴿ إِنَا كَذَلِكَ نَفْعُلُ بِالْمَجْرِمِينَ ﴾ أي : مثل هذا العذاب الأليم نفعل بالمجرمين ، لأنهم أشركوا معنا غيرنا في العبادة ، وآذوا رسلنا الذين جاءوا لهدايتهم وإرشادهم .

﴿ إنهم كانوا ﴾ فى الدنيا ﴿ إذا قيل لهم ﴾ على سبيل النصيحة والدعوة إلى الحق ﴿ لا الله يستكبرون ﴾ عن قبول هذه النصيحة ، ويعرضون عنها ، ويصرون على كفرهم وجحودهم للحق ، ويستكبرون عن النطق بكلمة الإيمان .

﴿ ويقولون ﴾ لمن نصحهم : ﴿ أَئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ﴾ .

أى : ويقولون باستهزاء وغرور لمن دعاهم إلى الإيمان وإلى قول لا إله إلا الله ، يقولون له أتدعونا إلى أن نترك ما عليه آباؤنا وأجدادنا من عقائد وأفعال ، وإلى أن نتبع ما جاءنا به هذا الشاعر المجنون .

ويعنون بالشاعر المجنون – قبحهم الله – رسول الله – ﷺ – الذي أرسله الله – تعالى – لهدايتهم .

ولذا رد الله - تعالى - عليهم بقوله: ﴿ بل جاء بالحق وصدق المرسلين ﴾ .

أى : ليس الرسول - على - شاعرا أو مجنونا ، كما زعمتم - أيها الجاهلون - ، بل هو رسول صادق فيها يبلغه عن ربه ، وقد جاءكم بالحق وهو دين التوحيد الذى دعا إليه جميع الرسل ، فكان مصدقا لهم في الدعوة إليه . فكيف تزعمون أنه شاعر مجنون ؟

- ﴿ إِنْكُمْ ﴾ .. أيها المشركون بسبب هذه المزاعم ﴿ لذائقو ﴾ في هذا اليوم ﴿ العذاب الأليم ﴾ الذي يذلكم ويخزيكم ويجعلكم في حزن دائم .
- ﴿ وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ﴾ أى : وما نجازيكم بهذا الجزاء الموجع المؤلم . إلا بسبب أعهالكم القبيحة في الدنيا .

وهكذا نجد الآيات الكريمة قد بينت لنا بأسلوب مؤثر بديع ، سوء عاقبة الكافرين ، بسبب

إعراضهم عن الحق . واستكبارهم عن الدخول فيه ، ووصفهم للرسول – ﷺ – بما هو برىء منه .

وكعادة القرآن الكريم في المقارنة بين مصير الأشرار ومصير الأخيار - ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة - أتبع - سبحانه - الحديث عن سوء عاقبة الكافرين - بالحديث عن حسن عاقبة المؤمنين ، فقال - تعالى - :

إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ الْمُؤْلَتِ الْمُغْرِزْقُ مَعْلُومٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ النَّعِيمِ ﴿ عَلَى اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّعِيمِ ﴿ عَلَى اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُ اللْمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : ﴿ إِلا عباد الله المخلصين ﴾ استثناء منقطع من ضمير « ذائقوا » وما بينها اعتراض جىء به مسارعة إلى تحقيق الحق . ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا من جهتهم لا من جهة غيرهم أصلا . فإلا مؤولة بلكن .

فالمعنى : إنكم – أيها المشركون – لذائقو العذاب الأليم ، لكن عباد اقه المخلصين – ليسوا كذلك – أولئك لهم رزق معلوم ..(١) .

ولفظ ﴿ المخلصين ﴾ قرأه بعض القراء السبعة – بفتح اللام – ، أى : لكن عباد الله – تعالى – الذين أخلصهم الله – تعالى – لطاعته وتوحيده ليسوا كذلك .

وقرأه البعض الآخر بكسر اللام . أى : لكن عباد الله الذين أخلصوا له العبادة والطاعة ، لا يذوقون حر النار كالمشركين .

واسم الإشارة في قوله : ﴿ أُولئك لِهُم رزق معلوم ﴾ يعود إلى هؤلاء العباد المخلصين . أى : أُولئك العباد المتصفون بتلك الصفة الكريمة وهي الإخلاص ، لهم رزق عظيم معلوم في وقته ، كما قال − تعالى − : ﴿ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ﴾ . ومعلوم في خصائصه الكريمة

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ٨٥.

وصفاته الحسنة ككونه لذيذ الطعم ، حسن المنظر ، غير مقطوع ولا ممنوع إلى غير ذلك من الصفات التي تجعله محل الرغبة والاشتهاء .

وقوله – تعالى – : ﴿ فواكه وهم مكرمون ﴾ بدل مما قبله ، أو خبر لمبتدأ محذوف ، أى هذا الرزق المعلوم ، هو فواكه .

والمراد بهذه الفواكه : ما يأكله الآكل على سبيل التلذذ والتفكه ، وجميع ما يأكله أهل الجنة كذلك حتى اللحم والخبز ، لأنهم في الجنة في غنى عن القوت الذي يحفظون به حياتهم . وخصت الفاكهة بالذكر لأنها أطيب ما يأكله الآكلون .

وفضلا عن كل ذلك فهم فيها منعمون مكرمون ، لا يحتاجون إلى شيء إلا ويجدونه بين أيديهم ، بفضل الله – تعالى – ورحمته .

ثم بين – سبحانه – مكانهم وهيئتهم فقال : ﴿ في جنات النعيم ، على سرر متقابلين ﴾ .

أى : هم فى جنات ليس فيها إلا النعيم الدائم ، وهم فى الوقت نفسه يجلسون على سرر متقابلة لا متدابرة ، فإن من شأن المتصافين أن يجلسوا متقابلين .

﴿ يطاف عليهم بكأس من معين ﴾ والكأس . هو الإناء الذي فيه شراب ، فإن لم يكن فيه شراب ، فإن لم يكن فيه شراب فهو قدح ، وقد يسمى الشراب ذاته كأسا ، فيقال : شربت كأسا ، وذلك من باب تسمية الشيء باسم محله .

و « معين » اسم فاعل من معن وهو صفة لكأس مأخوذ من عان الماء إذا نبع وظهر على الأرض . أى : يطاف على هؤلاء العباد المخلصين وهم فى الجنة ، بكأس ملىء بخمر لذة للشاربين ، نابعة من العيون ، وظاهرة للأبصار ، تجرى فى أنهار الجنة كما تجرى المياه فى الأنهار .

فالتعبير بقوله ← تعالى – ﴿ بكأس من معين ﴾ يشعر بكثرتها ، وقربها ممن يريدها . وقوله – تعالى – : ﴿ بيضاء لذة للشاربين ﴾ صفتان للكأس باعتبار مافيه .

أى هذه الخمر التي يطاف بها عليهم ، بيضاء اللون ، لذيذة الطعم والرائحة عند الشاربين .

﴿ لافيها غول ﴾ أى : أذى أو مضرة ، والغَوْل . إهلاك الشيء − على غرة وغفلة .

يقال : غاله يغوله غولا ، واغتاله اغتيالا ، إذا قضى عليه بغتة ، وأخذه من حيث لا يشعر .

أى : أن خمر الآخرة ليس فيها ما يضر أو يؤذى ، كما هو الحال بالنسبة لخمر الدنيا .

﴿ وَلا هُمَ عَنَهَا يَنْزَفُونَ ﴾ و ﴿ عَن ﴾ هنا للسببية ، فهى بمعنى الباء ، أى : ولا هم بسبب شربها تذهب عقولهم ، وتختل أفكارهم ، كها هو الحال في خمر الدنيا .

وأصل النَّزْف: نَزْعُ الشيء من مكانه وإذهابه بالتدريج ، يقال: نزف فلان ماء البئر ينزف حرب الله البئر ينزف الرجل - كُعني - ينزفه - من باب ضرب - إذا نزحه شيئا فشيئا إلى نهايته ، ويقال: نُزف الرجل - كُعني - إذا سكر حتى اختل عقله ، وخصت هذه المفسدة بالذكر مع عموم ما قبلها ، لكونها من أعظم مفاسد الخمر .

وقوله – تعالى – : ﴿ وعندهم قاصرات الطرف عين ﴾ بيان لمتعة أخرى من المتع التي أحلها الله – تعالى – لهم .

وقاصرات: من القصر بمعنى الحبس، وعين، جمع عيناء، وهى المرأة الواسعة العين في جمال . أى وفضلا عن ذلك ، فقد متعنا هؤلاء العباد بمتع أخرى . وهى أننا جعلنا عندهم للمؤانسة نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن لا يمدونها إلى غيرهم ، لشدة محبتهن لهم ، ومن صفات هؤلاء النساء – أيضا ه أنهن جميلات العيون .

﴿ كَأَنْهِنَ ﴾ أى : هؤلاء النسوة ﴿ بيض مكنون ﴾ ، أى : كأنهن كبيض النعام . الذى أخفاه الريش في العش ، فلم تمسه الأيدى ، ولم يصبه الغبار ، في صفاء البشرة ، ونقاء الجسد .

وشبههن ببيض النعام ، لأن لونه مع بياضه وصفائه يخالطه شيء من الصفرة وهو لون محبوب في النساء عند العرب ولذا قالوا في النساء الجميلات : بيضات الخدور .

وإلى هنا تجد الآيات الكريمة قد بشرت عباد الله المخلصين . بالعطاء المتنوع الجزيل ، الذي تنشرح له الصدور ، وتقر به العيون ، وتبتهج له النفوس .

\* ثم حكى - سبحانه - بعض المحاورات التي تدور بين عباده المخلصين ، بعد أن رأوا ما أعده - سبحانه - لهم من نعيم مقيم .. فقال - تعالى - :

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَا اللَّهُ فَكُنَّا تُوكُنَّا تُوكُنَّا تُوكُنَّا تُوكُنَا تُوكُنَّا تُوكُنَّا تُوكُنَا تُوكُلِينِا فَعَالَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ أَفَمَا فَعَنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْنَتَنَا اللَّهُ وَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ وَلَا فَعُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّا هَا ذَا لَمُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَعُنُ مِكُونَ ﴾ لِمِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلَمِلُونَ ۞

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : علام عطف قوله : ﴿ فأقبل بعضهم على بعض ﴾ ؟ قلت ؛ هو معطوف على قوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ يطاف عليهم بكأس من معين ﴾ والمعنى : يشربون فيتحادثون على الشراب كعادة الشاربين .

قال الشاعر:

وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام فيقبل بعضهم على بعض ﴿ يتساءلون ﴾ عا جرى لهم وعليهم في الدنيا . إلا أنه جيء به ماضيا على عادة الله في أخباره(١٠) .

أى : أن هؤلاء العباد المخلصين ، بعد أن أعطاهم الله ما أعطاهم من النعم ، أقبل بعضهم على بعض ﴿ يتساءلون ﴾ فيها بينهم عن ذكرياتهم ، وإذا بواحد منهم يقول لإخوانه - من باب التحدث بنعمة الله :

﴿ إِنَى كَانَ لِى قَرِينَ ﴾ أى : إنى في الدنيا كان لى صديق ملازم لى ، ينهانى عن الإِيمان − بالبعث والحساب ، ويقول لى − بأسلوب التهكم والاستهزاء :

﴿ أَنْنَكَ لَمْنَ الْمُصَدَّقِينَ ﴾ أَى : أَنْنَكَ − أَيِهَا الرجل − لَمْنَ الْمُصَدَّقِينَ بَأَنَ هَنَاكَ بَعْثَا وحسابًا ، وثوابًا وعقابًا ، وجنة ونارًا .

ثم يضيف إلى ذلك قوله : ﴿ أَنَذَا مَتَنَا ﴾ وانتهت حياتنا في هذه الدنيا ، ووضعنا في قبورنا ﴿ وكنا ترابا وعظاما ﴾ أى : وصارت أجسادنا مثل التراب ومثل العظام البالية .

﴿ أَنْنَا لَمَدِينُونَ ﴾ أى : أَنْنَا بعد كل ذلك لمبعوثون ومعادون إلى الحياة مرة أخرى ، ومجزيون بأعمالنا . فقوله - تعالى - : ﴿ لمدينون ﴾ من الدين بمعنى الجزاء ،ومنه قوله - تعالى - : ﴿ مالك يوم الدين ﴾ والاستفهام : للاستبعاد والإنكار من ذلك القرين للبعث والحساب .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٤٤.

وهنا يعرض هذا المؤمن على إخوانه ، أن يشاركوه فى الاطلاع على مصير هذا القرين الكافر بالبعث فيقول لهم : ﴿ هل أنتم مطلعون ﴾ أى : هل أنتم مطلعون معى على أهل النار لنرى جميعا حال ذلك القرين الذى حكيت لكم حاله ؟ والاستفهام للتخصيص ، أى : هيا صاحبونى فى الاطلاع على هذا القرين الكافر .

﴿ فاطلع ﴾ ذلك الرجل المؤمن ومعه إخوانه على أهل النار . فرآه فى سواء الجحيم ، أى : فرأى ذلك الرجل الذي كان قرينه وصاحبه الملازم له فى الدنيا ، ملقى به فى « سواء الجحيم » أى : فى وسط النار ، وسمى الوسط سواء لاستواء المسافة منه إلى باقى الجوانب .

قال الآلوسى: واطلاع أهل الجنة على أهل النار، ومعرفة من فيها، مع ما بينها من التباعد غير بعيد بأن يخلق اقه - تعالى - فيهم حدة النظر، ويعرفهم من أرادوا الاطلاع عليه.

ولعلهم - إن أرادوا ذلك - وقفوا على الأعراف . فاطلعوا على من أرادوا الاطلاع عليه من أهل النار ، وعلم من أهل النار ، والله عليه النار ، وعلم القائل بأن القرين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث ألى القرين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث ألى الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث ألى الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث الترين من أهل النار ، لا نال الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا للبعث الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا اللبعث الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا اللبعث الترين الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا الترين الترين الترين من أهل النار ، لأنه كان منكرا الترين الترين الترين من أهل الترين التر

ثم يحكى القرآن بعد ذلك ما قاله ذلك الرجل المؤمن لقرينه في الدنيا بعد أن رآه في وسط الجحيم فيقول . ﴿ قال تاقه إن كدت لتردين ، ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين ﴾ .

وقوله : ﴿ تَاقَهُ ﴾ قسم فيه معنى التعجب ، و ﴿ إِن ﴾ مخففة من الثقيلة . واللام نى قوله : ﴿ لتردين ﴾ وهى الفارقة بين إن المخففة والنافية ، والجملة جواب القسم ، وتردين : أى تهلكنى يقال : أردى فلان فلانا إذا أهلكه . ورُدِىَ فلان – من باب رَضِيَ – إذا هلك .

و ﴿ المحضرين ﴾ من الإحضار ، يقال : أُحْضِر المجرم ليلقى جزاءه ، وهذا اللفظ يستعمل عند الإطلاق في الشر ، إذ يدل على السوق مع الإكراء والقسر .

أى : قال الرجل المؤمن لقرينه الملقى فى وسط جهنم . وحق اقه – تعالى – لقد كدت أيها القرين أن تهلكنى بصدك إياى عن الإيمان بالبعث والحساب ولولا نعمة ربى على ، حيث عصمنى من طاعتك ، ووفقنى للإيمان .. لكنت اليوم من الذين أحضروا للعذاب مثلك ومثل أشباهك ، ولساقنى ملائكة العذاب إلى هذا المصير الأليم الذى أنت فيه اليوم ، فحمدا قه – تعالى – على الإيمان والهداية .

وقوله – تعالى – : ﴿ أَمْهَا نَحَنَ بَيْنَيْنَ . إلا مُوتَنَنَا الأُولَى وَمَا نَحَنَ بَعَذَبِينَ ﴾ بيان لما

 <sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ٩٢.

يقوله هذا الرجل المؤمن لأصحابه الذين معه في الجنة ، وبعد أن انتهى من كلامه مع قرينه . وهذا الكلام يقوله على سبيل التلذذ والتحدث بنعمة اقه عليهم .

والاستفهام للتقرير ، والفاء للعطف على مقدر يستدعيه المقام ، والمعطوف عليه محذوف . والمعنى : أنحن مخلدرن في هذا النعيم ، ولن يلحقنا موت مرة أخرى بعد موتتنا الأولى التى لحقتنا في الدنيا ، ولن يصيبنا شيء من العذاب كها أصاب غيرنا ؟

إننا لنشعر جميعا بأننا لن نموت مرة أخرى ، وسنبقى في هذا النعيم الدائم بفضل اقه ورحمته .

وبعضهم يرى أن هذا السؤال من أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت.

قال القرطبى : قوله : ﴿ أَمَا نَحَنَ بَيْنَيْنَ . إِلَّا مُوتَنَا الأُولَى ﴾ : هو من قول أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت ، ويقال : « يا أهل الجنة خلود بلا موت ، ويا أهل النار خلود بلا موت »('' .

والإشارة فى قوله - تعالى - : ﴿ إِن هذا لهو الفوز العظيم ﴾ لما سبق الإخبار به من نفى الموت والعذاب عن أهل الجنة . وهذا القول - أيضا - حكاية لما يقوله ذلك المؤمن لمن معه فى الجنة ، أى : إِن هذا النعيم الدائم الذى نحن فيه - يا أهل الجنة - لهو الفوز العظيم ، الذى لا يدانيه فوز ، ولا يقاربه فلام .

ثم يقول لهم − أيضا − : ﴿ لمثل هذا فليعمل العاملون ﴾ أى : لمثل هذا العطاء الجزيل ، والنعيم المقيم ، فليعمل العاملون ، لا لغير ذلك من الأعهال الدنيوية الزائلة الفانية .

ثم ساق - سبحانه - مايدل على البون الشاسع . بين النعيم المقيم الذي يعيش فيه عباد الله المخلصون . وبين الشقاء الدائم الذي يعيش فيه الكافرون ، فقال - تعالى - :

أَذَاكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةً تَغْرُجُ فِي أَصْلِ الْمَحَدِيدِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَهُ وَرُهُ وَسُ الشَّيَطِينِ ﴿ فَي فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِحُونَ مِنْهَا الْمُطُونَ ﴿ مُهَمَّ إِنَّ لَهُمْ

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جد ١٥ ص ٨٤.

عَلَيْهَا لَشَوْبَامِّنْ حَمِيمِ ﴿ اللَّهُ ثُمُ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِمِ ﴿ اللَّهُمْ اَلْفَوْاْءَابَاءَ هُمْ ضَآلِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَى ٓ اَثْرِهِمْ يُهُرَعُونَ ﴿ اللَّهُمْ اَلْفَوْاْءَابَاءَ هُمْ ضَآلِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَىٓ اَثْرِهِمْ يُهُرَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيمِ وَلَقَدْ ضَلَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا

واسم الاشارة « ذلك » في قوله - تعالى - : ﴿ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ﴾ يعود إلى نعيم الجنة الذي سبق الحديث عنه ، والذي يشمل الرزق المعلوم وما عطف عليه . والاستفهام للتوبيخ والتأنيب . والنزل : ما يقدم للضيف وغيره من طعام ومكان ينزل به . و « ذلك » مبتدأ ، و « خير » خبره ، و « نزلا » : تمييز لخير ، والخيرية بالنسبة لما اختاره الكفار على غيره . والجملة مقول لقول محذوف .

وشجرة الزقوم هي شجرة لا وجود لها في الدنيا ، وإنما يخلقها الله – تعالى – في النار ، كها يخلق غيرها من أصناف العذاب كالحيات والعقارب .

وقيل : هي شجرة سامة من مست جسد أحد تورم ومات ، وتوجد في الأراضي المجدبة المجاورة للصحراء .

والزَّقوم : من التزقم ، وهو ابتلاع الشيء الكريه ، بمشقة شديدة .

والمعنى : قل – أيها الرسول الكريم – لهؤلاء الكافرين أذلك النعيم الدائم الذى ينزل به المؤمنون فى الجنة خير ، أم شجرة الزقوم التى يتبلغ بها الكافرون وهم فى النار ، فلا يجدون من ورائها إلا الغم والكرب لمرارة طعمها ، وقبح رائحتها وهيئتها .

ومعلوم أنه لا خير في شجرة الزقوم ، ولكن المؤمنين لما اختاروا ما أدى بهم إلى نعيم الجنة وهو الإيمان والعمل الصالح ، واختار الكافرون ما أدى بهم إلى النار وبئس القرار ،قيل لهم ذلك على سبيل التوبيخ والتقريع ، لسوء اختيارهم .

ثم بين - سبحانه - شيئًا عن هِذه الشجرة فقال : ﴿ إِنَا جِعَلْنَاهَا فَتَنَةَ لَلْظَالَمِينَ ﴾ أي : إنا جعلنا هذه الشجرة محنة وابتلاء وامتحانا لهؤلاء الكافرين الظالمين ، لأنهم لما أخبرهم رسولنا – ﷺ - بوجود هذه الشجرة في النار . كذبوه واستهزأوا به ، فحق عليهم عذابنا بسبب هذا التكذيب والاستهزاء .

قال القرطبي ما ملخصه قوله – تعالى – ﴿ إِنَا جَعَلْنَاهَا فَتَنَةَ لَلْظَالَمِينَ ﴾ أي ،المشركين . وذلك أنهم قالوا . كيف تكون في النار شجرة ،مع أن النار تحرق الشجر .. ؟

وكان هذا القول جهلا منهم ، إذ لا يستحيل في العقل أن يخلق الله في النار شجرا من جنسها لا تأكله النار ، كما يخلق الله فيها الأغلال والقيود والحيات والعقارب ..''

ثم بين - سبحانه - أصل هذه الشجرة ومنبتها فقال : ﴿ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ﴾ أى : منبتها وأصلها يخرج من أسفل الجحيم ، أما أغصانها وفروعها فترتفع إلى دركاتها .

ثم بين - سبحانه - ثمرها فقال : ﴿ طلعها كأنه رؤوس الشياطين ﴾ أى : ثمرها الذى يخرج منها ، وحملها الذى يتولد عنها ، يشبه فى تناهى قبحه وكراهيته ، رؤوس الشياطين التى هى أقبح ما يتصوره العقل ، وأبغض شىء يرد على الخاطر .

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : شبه حمل شجرة الزقوم برؤوس الشياطين ، للدلالة على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر ، لأن الشيطان مكروه مستقبح في طباع الناس ، لا عتقادهم أنه شر محض لا يخالطه خير ، فيقولون في القبيح الصورة : كأنه وجه شيطان ، أو كأنه رأس شيطان ،وإذا صوره المصورون صوروه على أقبح صورة .

كها أنهم اعتقدوا في الملك أنه خير محض لا شر فيه ، فشبهوا به الصورة الحسنة ، قال الله - تعالى - : ﴿ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ﴾ . وهذا تشبيه تخييلي .

وقيل : الشيطان حية عرفاء لها صورة قبيحة المنظر .. فجاء التشبيه بها ..(٢٠) .

وقوله – تعالى – : ﴿ فَإِنْهُم لآكُلُونَ مِنْهَا فَهَالِئُونَ مِنْهَا البَطُونَ ﴾ تفريع على ما تقدم من كونها فتنة لهم .

أى : هذا هو حال تلك الشجرة ، وهذا هو أصلها وثمرها ، وإن هؤلاء الكفار الذين يستهزئون بمن يحدثهم عنها لآكلون من ثهارها حتى تمتلىء بطونهم ، رغها عنهم ، وإذلالا لهم . ﴿ ثم إن لهم عليها ﴾ أى : على ما يأكلونه منها ﴿ لشوبا من حميم ﴾ أى : لشرابا

و تم إن هم عليها في اى : على ما ياكلونه مها و نشوبا من حميم في اى : نسرابا مخلوطا بماء شديد الحرارة يقطع الأحشاء ، كما قال - تعالى - : ﴿ وسقوا ماء حميها فقطع أمعاءهم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٤٦.

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ٨٦.

فالشوب: الخلط يقال: شاب فلان طعامه، إذا خلطه بغيره.

والحميم : الماء الذي بلغ الغاية في الحرارة . فطعامهم – والعياذ باقه – قد اجتمع فيه مرارة الماء وهذا أشنع ما يكون عليه الطعام .

ثم بين - سبحانه - مصيرهم الدائم فقال . ﴿ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ﴾ أى : ثم إن مرجعهم ومصيرهم ومقرهم الدائم بعد كل ذلك لإلى دركات الجحيم لا إلى غيرها .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك الأسباب التي أدت بهم إلى هذا المصير السيئ فقال - تعالى - : ﴿ إِنهم أَلْفُوا آباءهم ضالين : فهم آثارهم يهرعون ﴾ .

وقوله : ﴿ أَلْفُوا ﴾ من الإلْفِ للشيء بمعنى التعود عليه بعد وجوده وحصوله .

وقوله : ﴿ يهرعون ﴾ من الإهراع بمعنى الإسراع الشديد ، أو الإسراع الذى تصحبه رعدة وفزع ، يقال : هُرِع وأُهْرِع - بالبناء للمجهول فيها - إذا استحث وأزعج ، ويقال : فلان يُهرع - بضم الياء - إذا جاء مسرعا في غضب أو ضعف أو خوف .

أى : إن ما أصاب هؤلاء الكافرين من عذاب أليم ، سببه أنهم وجدوا آباءهم مقيمين على الضلال ، فاقتدوا بهم اقتداء أعمى ، وساروا خلفهم وعلى آثارهم بسرعة وبغير تدبر أو تعقل ، كما يسير الأعمى خلف من يذهب به إلى طريق هلاكه .

فالآيتان الكريمتان توبيخ شديد لهؤلاء الكافرين ، لأنهم لم يكتفوا بتقليد آبائهم في الضلال ، بل أسرعوا إلى ذلك إسراعا لا تمهل معه ولا تدبر .

ثم بين - سبحانه - أحوال السابقين عليهم فقال : ﴿ ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ﴾ . أى : ولقد ضل قبل هؤلاء الظالمين من قومك - أيها الرسول الكريم - أكثر الأقوام السابقين الذين أرسلنا إليهم رسلنا لهدايتهم .

ونى التعبير بقوله : ﴿ أَكْثُرُ ﴾ إنصاف ومدح للقلة المؤمنة التي اتبعت الحق .

﴿ ولقد أرسلنا فيهم منذرين ﴾ أى : ولقد أرسلنا في هؤلاء الأقوام السابقين أنبياء كثيرين ينذرونهم ويخوفونهم من عاقبة الكفر والشرك ، ولكن أكثر هؤلاء الأقوام لم يستجيبوا للحق .

﴿ فانظر ﴾ - أيها الرسول الكريم - ﴿ كيف كان عاقبة المنذرين ﴾ أى : فانظر وتأمل كيف كانت عاقبة هؤلاء الذين أنذروا فلم يستجيبوا للحق ، لقد كانت عاقبتهم أن دمرناهم تدميرا ﴿ إِلا عباد الله المخلصين ﴾ أى : دمرنا هؤلاء الأقوام إلا عبادنا الذين أخلصوا لنا العبادة والطاعة فقد أنجيناهم بفضلنا ورحمتنا .

ثم ذكر - سبحانه - بعد ذلك قصص بعض الأنبياء السابقين مع أقوامهم لتثبيت فؤاد

النبى - ﷺ - وتسليته عها أصابه من قومه ، وابتدأ تلك القصص ببيان جانب من قصة نوح - عليه السلام - مع قومه فقال - تعالى - :

وَلَقَدْ نَادَ سَنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيمُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَ سَنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيمُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَادُ مِنَ الْمُحْدِينَ ﴿ وَلَقَدْ مَا لَكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتَهُمُ مُؤَالْبَاقِينَ ﴿ وَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي الْمُحْدِينَ ﴿ مَا الْمُوْمِنِينَ ﴿ فَالْعَالَمِينَ ﴿ وَالْعَالَمِينَ فَ إِنَّا كَنَالِكَ بَعْزِي الْمُحْدِينَ فَي إِنَّا لَمُوْمِنِينَ ﴿ فَالْعَالَمِينَ فَي إِنَّا كَنَالِكَ بَعْزِي الْمُحْدِينَ فَي إِنَّا الْمُوْمِنِينَ ﴿ فَالْمُوْمِنِينَ فَي إِنَّا الْمُوْمِنِينَ فَي الْمُوامِنِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ فَي أَنْ اللّهُ وَمِنِينَ اللّهُ مُعْمَا أَنْهُ وَمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

وقصة نوح – عليه السلام – قد وردت في القرآن الكريم في سور متعددة منها : سورة الأعراف ، وسورة هود ، وسورة نوح ، وسورة المؤمنون .

وهنا يحدثنا القرآن عن جانب من النعم التى أنعم يها اقه – تعالى – على نبيه نوح – عليه السلام – حيث أجاب له دعاءه ، ونجاه وأهله من الكرب العظيم وأهلك أعداءه المكذبين .

واللام في قوله : ﴿ ولقد نادانا نوح ... ﴾ واقعة في جواب قسم محذوف والمراد بالنداء الدعاء الذي تضرع به نوح – عليه السلام – وطلب منا أن ننصره على قومه الكافرين فاستجبنا له أحسن إجابة ، ونعم المجيبون نحن ، فقد أهلكنا أعداءه بالطوفان .

أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : كان النبى - ﷺ - إذا صلى فى بيتى فمر بهذه الآية ، قال : « صدقت ربنا ، أنت أقرب من دعى ، وأقرب من بُغِى - أى طُلِب لإجابة الدعاء - فنعم المدعو أنت ، ونعم المعطى أنت . ونعم المسئول أنت ربنا ونعم النصير »(١) .

والمراد بأهله في قوله − تعالى − : ﴿ ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ﴾ الذين آمنوا --

أى : ونجيناه وأهله الذين آمنوا معه - بفضلنا وإحساننا - من الكرب العظيم ، الذى حل بأعدائه الكافرين ، حيث أغرقناهم أجمعين .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ٩٨.

﴿ وجعلنا ذريته هم الباقين ﴾ أى : وجعلنا ذريته من بعده هم الذين بقوا وبقى نسلهم من بعدهم ، وذلك لأن الله – تعالى – أهلك جميع الكافرين من قومه ، أما من كان معه من المؤمنين من غير ذريته ، فقد قيل إنهم ماتوا ، ولم يبق سوى أولاده .

قال ابن كثير : قوله - تعالى - : ﴿ وجعلنا ذريته هم الباقين ﴾ : قال ابن عباس : لم تبق إلا ذرية نوح .

وقال قتادة : الناس كلهم من ذرية نوح .

وروی الترمذی وابن جریر وابن أبی حاتم عن سمرة عن النبی – ﷺ – فی قوله : ﴿ وجعلنا ذریته هم الباقین ﴾ قال : « هم سام ، وحام ، ویافث » .

وروى الإمام أحمد - بسنده - عن سمرة عن النبى - ﷺ - أنه قال : « سام أبو العرب ، وحام أبو الحبش ، ويافث أبو الروم »(۱) .

﴿ وتركنا عليه فى الآخرين . سلام على نوح فى العالمين ﴾ أى : وأبقينا عليه فى الأمم التى ستأتى من بعده إلى يوم القيامة ، الذكر الحسن ، والكلمة الطيبة ألا وهى قولهم : سلام على نوح فى العالمين ، أى : تحية وأمان وثناء جميل على نوح فى العالمين .

وقوله : ﴿ إِنَا كَذَلَكَ نَجْزَى المُحسنينَ . إنه من عبادنا المؤمنين ﴾ تعليل لما منحه – سبحانه – لعبده نوح من نعم وفضل وإجابة دعاء .

أى : مثل ذلك الجزاء الكريم الذى جازينا به نوحا – عليه السلام – نجازى كل من كان محسناً فى أقواله وأفعاله . وإن عبدنا نوحا قد كان من عبادنا الذين بلغوا درجة الكمال فى إيمانهم وإحسانهم .

قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ وتركنا عليه فى الآخرين ﴾ أى من الأمم هذه الكلمة ، وهى : « سلام على نوح » يعنى : يسلمون عليه تسليها ويدعون له . فإن قلت : فها معنى قوله : ﴿ فَى العالمين ﴾ .

قلت : معناه الدعاء بثبوت هذه التحية فيهم جميعا ، وأن لا يخلو أحد منهم منها ، كأنه قيل : ثبت الله التسليم على نوح وأدامه في الملائكة والثقلين ، يسلمون عليه عن آخرهم .

علل - سبحانه - مجازاة نوح بتلك التكرمة السنية ، من تبقية ذكره ، وتسليم العالمين عليه إلى آخر الدهر ، بأنه كان محسناً ، ثم علل كونه محسناً ، بأنه كان عبداً مؤمناً ، ليريك جلالة

 <sup>(</sup>١) تفسير أن كثير جـ ٧ ص ١٩.

محل الإيمان ، وأنه القصارى من صفات المدح والتعظيم ، ويرغبك في تحصيله وفي الازدياد منه (۱) .

ثم ختم - سبحانه - القصة بقوله : ﴿ ثم أغرقنا الآخرين ﴾ أى : لقد أضفنا إلى تلك النعم التي أعطيناها لنبينا نوح - عليه السلام - أننا أغرقنا أعداءه الذين آذوه ، وأعرضوا عن دعوته .

وتلك سنتنا لا تتخلف ، أننا ننجى المؤمنين ، ونهلك الكافرين .

وجاءت بعد قصة نوح – عليه السلام – قصة إبراهيم – عليه السلام – وقد حكى الله – تعالى – ما دار بين إبراهيم وبين قومه ، كها حكى بعض النعم التى أنعمها – سبحانه – عليه ، بسبب إيمانه وإحسانه ، فقال – تعالى – :

> وَإِنَّ مِن هُواِتَ مِن

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ٧ ص ١٩.

فَبَشَرْنَهُ بِغُلَامِ عَلِيهِ فَا اَلْمَنَامِ أَنِّ الْمَنْ الْمَامِرِينَ فَى الْمَنَامُ الْمُعْرِينَ اللَّهُ مِنَ الْصَابِرِينَ فَى الْمَنَامُ الْمُعْرِينَ اللَّهُ مِنَ الْصَابِرِينَ اللَّهُ مَنَ الْمَنْمِينَ اللَّهُ مِنَ الْمَنْمِينَ اللَّهُ مِنَ الْمَنْمُ مِنْ الْمَنْمُ مَنَ الْمُعْرِينَ اللَّهُ مَنِينَ اللَّهُ مَنِينَ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنِينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّه

والضمير في قوله : ﴿ وإن من شيعته لإبراهيم ﴾ يعود على نوح – عليه السلام – وشيعة الرجل : أعوانه وأنصاره وأتباعه ، وكل جماعة اجتمعوا على أمر واحد أو رأى واحد فهم شيعة ، والجمع شِيَع مثل سِدْرةً وسِدَر .

قال القرطبي : الشيعة : الأعوان ، وهو مأخوذ من الشياع ، وهو الحطب الصغار الذي يوقد مع الكبار حتى يستوقد .(١) .

والمعنى : وإن من شيعة نوح لإبراهيم – عليها السلام – لأنه تابعه فى الدعوة إلى الدين الحق ، وفى الصبر على الأذى من أجل إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة شريعته .. وهكذا جميع الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – اللاحق منهم يؤيد السابق ، ويناصره فى دعوته التى جاء بها من عند ربه ، وإن اختلفت شرائعهم فى التفاصيل والجزئيات ، فهى متحدة فى الأصول والأركان .

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ٩١.

وكان بين نوح وإبراهيم ، نبيان كريمان هما : هود ، وصالح – عليهها السلام – والظرف في قوله – تعالى – : ﴿ إِذْ جَاءَ رَبِهُ بِقَلْبُ سَلِيم ﴾ متعلق بمحذوف تقديره : اذكر أي : اذكر – أيها العاقل لتعتبر وتتعظ – وقت أن جاء إبراهيم إلى ربه بقلب سليم من الشرك ومن غيره من الآفات كالحسد والغل والخديعة والرياء .

والمراد بمجيئه ربه بقلبه: إخلاص قلبه لدعوة الحق ، واستعداده لبذل نفسه وكل شيء علكه في سبيل رضا ربه – عز وجل –.

فهذا التعبير يفيد الاستسلام المطلق لربه والسعى الحثيث في كل ما يرضيه .

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: ما معنى المجىء بقلبه ربه ؟ قلت: معناه أنه أخلص قه قلبه ، وعرف ذلك منه فضرب المجيء مثلا لذلك(١٠٠٠ .

وقوله: ﴿ إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ وَقُومِهِ مَاذَا تَعِبُدُونَ ﴾ شروع في حكاية ما دار بينه وبين أبيه وقومه . والجملة بدل من الجملة السابقة عليها ، أو هي ظرف لقوله ﴿ سليم ﴾ أي : لقد كان إبراهيم – عليه السلام – سليم القلب ، نقى السريرة ، صادق الإيمان ، وقت أن جادل أباه وقومه قائلًا لهم : أي شيء هذا الذي تعبدونه من دون الله – تعالى – ثم أضاف إلى هذا التوبيخ علم توبيخا آخر فقال لهم : ﴿ أَنفكا آلهة دون الله تريدون ﴾؟ . والإفك أسوأ الكذب . يقال أفيكَ فلان يأفيك إفكا فهو أفوك .. إذا اشتد كذبه . وهو مفعول به لقوله ﴿ تريدون ﴾ وقوله ﴿ آلهة ﴾ بدل منه . وجعلت الآلهة نفس الإفك على سبيل المبالغة .

أى : أتريدون إفكا آلهة دون الله ؟ إن إرادتكم هذه يمجها ويحتقرها كل عقل سليم .

ثم حذرهم من السير في طريق الشرك فقال: ﴿ فَمَا ظَنْكُم برب العالمين ﴾ .

والاستفهام للإنكار والتحذير من سوء عاقبتهم إذا ما استمروا في عبادتهم لغيره - تعالى - . أي : فيا الذي تظنون أن يفعله بكم خالقكم ورازقكم إذا ما عبدتم غيره ؟ إنه لاشك سيحاسبكم على ذلك حسابا عسيرا ، ويعذبكم عذاباً أليا ، وما دام الأمر كذلك فاتركوا عبادة هذه الآلهة الزائفة . وأخلصوا عبادتكم لخالقكم ورازقكم .

قال الآلوسى: قوله: ﴿ فَهَا ظَنْكُم برب العالمين ﴾ أى: أى شىء ظنكم بمن هو حقيق بالعبادة ، لكونه ربا للعالمين ؟ أشككتم فيه حتى تركتم عبادته - سبحانه - بالكلية ، أو أعلمتم أى شىء هو حتى جعلتم الأصنام شركاءه أو أى شىء ظنكم بعقابه - عز وجل - حتى اجترأتم على الإفك عليه ، ولم تخافوا عذابه ." .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ١١٠.

وعلى أية حال فالآية تدل دلالة واضحة على استنكاره لما كان عليه أبوه وقومه من عبادة لغير الله - تعالى - وعلى نفور فطرته لما هم عليه من باطل.

ويهمل القرآن الكريم هنا ردهم عليه لتفاهته . وتنتقل السورة للإِشارة إلى ما أضمره إبراهيم – عليه السلام – لتلك الآلهة الباطلة فتقول : ﴿ فَنَظُر نَظُرةٌ فَى النَّجُومِ . فقال إنى سقيم . فتولوا عنه مديرين ﴾ .

قالوا : كان قوم إبراهيم يعظمون الكواكب ، ويعتقدون تأثيرها في العالم .. وتصادف أن حل أوان عيد لهم . فدعوه إلى الخروج معهم كها هي عادتهم في ذلك العيد .

فتطلع إلى السهاء ، وقلب نظره فى نجومها ، ثم قال لهم معتذرا عن الخروج معهم – ليخلوا بالأصنام فيحطمها – : ﴿ إِنَى سَقِيم ﴾ أى مريض مرضا يمنعنى من مصاحبتكم . ﴿ فتولوا عنه مدبرين ﴾ . أى : فتركوه وحده وانصرفوا إلى خارج بلدتهم .

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : وإنما قال إبراهيم لقومه ذلك ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم ، فإنه كان قد أزف خروجهم إلى عيد لهم ، فأحب أن يختلى بآلهتهم ليكسرها ، فقال لهم كلاما هو حق في نفس الأمر فهموا منه أنه سقيم على ما يعتقدونه ، فتولوا عنه مدبرين .

قال قعادة : والعرب تقول لمن تفكر في أمر : نظر في النجوم ، يعني قتادة : أنه نظر في السياء متفكرا فيها يلهيهم به فقال ﴿ إِنَّى سَقِيمٍ ﴾ أي : ضعيف .

وقول النبى – ﷺ – لم يكذب إبراهيم غير ثلاث كذبات : اثنتين في ذات الله ، قوله : « إنى سقيم » وقوله : « بل فعله كبيرهم هذا » وقوله في سارة « هي أختى » .

ليس المراد بالكذب هنا الكذب الحقيقى الذى يذم فاعله ، حاشا وكلا ، وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزاً ، وإنما هو من المعاريض فى الكلام لمقصد شرعى دينى ، كما جاء فى الحديث : إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب .

وقيل قوله « إنى سقيم » أى : بالنسبة لما يستقبل ، يعنى مرض الموت . وقيل : أراد بقوله : « إنى سقيم » أى ، مريض القلب من عبادتكم للأوثان من دون الله - تعالى - ... (۱) .

ويبدو لنا أى نظر إبراهيم – عليه السلام – في النجوم ، إنما هو نظر المؤمن المتأمل في ملكوت الله – تعالى – المستدل بذلك على وحدانية الله وقدرته ، وأنه إنما فعل ذلك أمّامهم –

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جه ۷ ص ۲۰.

وهم قوم يعظمون النجوم – ليقنعهم بصدق اعتذاره عن الخروج معهم ، ويتم له ما يريده من تحطيم الأصنام .

كها يبدو لنا أن قوله : « إنى سقيم » المقصود منه : إنى سقيم القلب بسبب ما أنتم فيه من كفر وضلال ، فإن العاقل يقلقه ويزعجه ويسقمه ما أنتم فيه من عكوف على عبادة الأصنام . وقال لهم ذلك ليتركوه وشأنه ، حتى ينفذ ما أقسم عليه بالنسبة لتلك الأصنام .

فكلام إبراهيم حق في نفس الأمر - كها قال الإمام ابن كثير - وقد ترك لقومه أن يفهموه على حسب ما يعتقدون .

ثم حكى - سبحانه - ما فعله إبراهيم بالأصنام بعد أن انفرد بها فقال : ﴿ فراغ إلى المُتهم فقال ألا تأكلون ﴾ .

وأصل الروغ : الميل إلى الشيء بسرعة على سبيل الاحتيال . يقال : راغ فلان نحو فلان . إذا مال إليه لأمر يريده منه على سبيل الاحتيال .

أى: فذهب إبراهيم مسرعاً إلى الأصنام بعد أن تركها القوم وانصرفوا إلى عيدهم ، فقال لها على سبيل التهكم والاستهزاء: أيتها الأصنام ألا تأكلين تلك الأطعمة التى قدمها لك الجاهلون على سبيل التبرك ؟

وخاطبها كما يخاطب من يعقل فقال : « ألا تأكلون » ، لأن قومه أنزلوها تلك المنزلة .

وقوله : « مالكم لا تنطقون » زيادة فى السخرية بتلك الأصنام ، وفى إظهار الغيظ منها ، والضيق بها ، والغضب عليها .

هذا الغضب الذي كان من آثاره ما بينه القرآن في قوله : ﴿ فراغ عليهم ضربا باليمين ﴾ أي : فال عليهم ضاربا إياهم بيده اليمني ، حتى حطمهم كما قال – تعالى – في آية أخرى : ﴿ فجعلهم جذاذاً إلا كبيرا لهم لعلهم إليهم يرجعون ﴾ .

وقال - سبحانه - : ﴿ ضربا باليمين ﴾ الدلالة على أن إبراهيم - عليه السلام - لشدة حنقه وغضبه على الأصنام - قد استعمل في تحطيمها أقوى جارحة يملكها وهي يده اليمني . وقيل : يجوز أن يراد باليمين : اليمين التي حلفها حين قال : ﴿ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ﴾ .

وانتهى إبراهيم من تحطيم الأصنام، وارتاحت نفسه لما فعله بها، وشفى قلبه من الهم والضيق الذى كان يجده حين رؤيتها ...

وجاء قومه من رحلتهم ، ووجدوا أصنامهم قد تحطمت ، ويترك القرآن هنا ما قالوه

. لإبراهيم عندما رأوا منظر آلهتهم بهذه الصورة المفزعة لهم ، مكتفياً بإبراز حالهم فيقول : « فأقبلوا إليه يزفون » .

أى : فحين رأوا آلهتهم بهذه الصورة . أقبلوا نحو إبراهيم يسرعون الخطا ولهم جلية وضوضاء تدل على شدة غضبهم لما أصاب آلهتهم .

يقال : زَفُّ النعام يَزِفُّ زَفًّا وزفيفا ، إذا جرى بسرعة حتى لكأنه يطير .

ولم يأبه إبراهيم – عليه السلام – لهياج قومه ، وإقبالهم نحوه بسرعة وغضب ، بل رد عليهم رداً منطقيا سليها ، فقال لهم : ﴿ أَتَعبدُونَ مَا تَنْحَتُونَ . وَاقَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ .

أى : قال لهم موبخا ومؤنبا : أتعبدون أصناما أنتم تنحتونها وتقطعونها من الحجارة أو من الخشب بأيديكم ، وتتركون عبادة الله - تعالى - الذى خلقكم وخلق الذى تعملونه من الأصنام وغيرها .

قال القرطبى ما ملخصه : قوله – تعالى – : ﴿ واقد خلقكم وما تعملون ﴾ « ما » فى موضع نصب ، أى : خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام ، يعنى الخشب والحجارة وغيرها . وقيل إن « ما » استفهام ، ومعناه : التحقير لعملهم . وقيل : هى نفى أى : أنتم لا تعملون ذلك لكن اقه خالقه والأحسن أن تكون « ما » مع الفعل مصدرا . والتقدير : واقه

خلقكم وعملكم ، وهذا مذهب أهل السنة ، أن الأفعال خلق قه – عز وجل – واكتساب المساد

وروى أبو هريرة عن النبى - ﴿ أنه قال : ﴿ إِن اقد خالق كل صانع وصنعته ﴾ أن ولكن هذا المنطق الرصين من إبراهيم ، لم يجد أذنا واعية من قومه ، بل قابلوا قوله هذا بالتهديد والوعيد الذي حكاه - سبحانه - في قوله : ﴿ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ﴾ أي قالوا فيما بينهم : ابنوا لإبراهيم بنيانا ، ثم الملئوه بالنار المشتعلة ، ثم ألقوا به فيها فتحرقه وتملكه .

فالمراد بالجحيم: النار الشديدة التأجع. وكل نار بعضها فوق بعض فهى جحيم، وهذا اللفظ مأخوذ من الجَحْمة وهى شدة التأجع والاتقاد – يقال: جحم فلان النار – كمنع – إذا أوقدها وأشعلها، واللام فيه عوض عن المضاف إليه – أى – ألقوه فى جحيم ذلك البنيان الملىء بالنار.

وبنوا البنيان ، وأضرموه بالنار ، وألقوا بإبراهيم فيها ، فهاذا كانت النتيجة ؟

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ٩٦.

كانت كما قال - سبحانه - بعد ذلك : ﴿ فأرادوا به كيدا ﴾ أى : شرا وهلاكا عن طريق إحراقه بالنار ﴿ فجعلناهم ﴾ - بقدرتنا التي لا يعجزها شيء - الأسفلين أى : الأذلين المقهورين ، حيث أبطلنا كيدهم . وحولنا النار إلى برد وسلام على عبدنا إبراهيم - عليه السلام - .

وهكذا رعاية اقه - تعالى - تحرس عباده المخلصين ، وتجعل العاقبة لهم على القوم الكافرين .

ثم تسوق لنا السورة الكرية بعد ذلك جانبا آخر من قصة إبراهيم - عليه السلام - هذا الجانب يتمثل في هجرته من أجل نشر دعوة الحق وفي تضرعه إلى ربه أن يرزقه الذرية السالحة ، فتقول : ﴿ وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين . رب هب لى من الصالحين .. ﴾ .

أى: قال إبراهيم بعد أن نجاه الله − تعالى − من كيد أعدائه ﴿ إِنَى ذَاهِبِ إِلَى رَبِّي ﴾ أى: إلى المكان الذي أمرنى ربى بالسير إليه ، وهو بلاد الشام ، وقد تكفل − سبحانه − بهدايتي إلى ما فيه صلاح دينى ودنياى .

قال القرطبى : « هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة . وأول من فعل ذلك إبراهيم - عليه السلام - وذلك حين خلصه اقه من النار ﴿ قال إنى ذاهب إلى ربى ﴾ أى : مهاجر من بلد قومى ومولدى ، إلى حيث أتمكن من عبادة ربى ، فإنه ﴿ سيهدين ﴾ فيا نويت إلى الصواب (١٠) .

قال مقاتل : هو أول من هاجر من الخلق مع لوط وسارة . إلى الأرض المقدسة وهى أرض الشام .. "" .

والسين في قوله ﴿ سيهدين ﴾ لتأكيد وقوع الهداية في المستقبل ، بناء على شدة توكله ، وعظيم أمله في تحقيق ما يرجوه من ربه ، لأنه ما هاجر من موطنه إلا من أجل نشر دينه وشريعته – سبحانه – .

ثم أضاف إلى هذا الأمل الكبير في هداية الله - تعالى - له ، أملا آخر وهو منحه الذرية الصالحة فقال : ﴿ رب هب لى من الصالحين ﴾ .

أى : وأسألك ياربي بجانب هذه الهداية إلى الخير والحق ، أن تهب لى ولدا هو من عبادك الصالحين ، الذين أستعين بهم على نشر دعوتك ، وعلى إعلاء كلمتك .

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ٩٧.

وأجاب الله – تعالى – دعاء عبده إبراهيم ، كما حكى ذلك فى قوله : ﴿ فَبَشَرَنَاهُ بِغَلَامُ حَلَيْمٍ ﴾ .

أى : فاستجبنا لإبراهيم دعاءه فبشرناه على لسان ملائكتنا بغلام موصوف بالحلم وبمكارم الأخلاق .

قال صاحب الكشاف : - وقد انطوت البشارة على ثلاثة : على أن الولد غلام ذكر ، وأنه يبلغ أوان الحلم ، وأنه يكون حليها<sup>(١)</sup> .

وهذا الغلام الذي بشره اقه – تعالى – به . المقصود به هنا إسهاعيل – عليه السلام – .

والفاء فى قوله – تعالى – : ﴿ فلما بلغ معه السعى ﴾ فصيحة ، أى : بشرناه بهذا الغلام الحليم ، ثم عاش هذا الغلام حتى بلغ السن التى فى إمكانه أن يسعى معه فيها ، ليساعده فى قضاء مصالحه .

قيل : كانت سن إساعيل في ذلك الوقت ثلاث عشرة سنة .

﴿ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ﴾ .

أى : فلما بلغ الغلام مع أبيه هذه السن ، قال الأب لابنه : يا بنى إنى رأيت في منامى أنى أذبحك ، فانظر ماذا ترى في شأن نفسك .

قال الآلوسي ما ملخصه : يحتمل أنه – عليه السلام – رأى في منامه أنه فعل ذلك .. ويحتمل أنه رأى ما تأويله ذلك ، ولكنه لم يذكره وذكر التأويل ، كما يقول الممتحن وقد رأى أنه راكب سفينة : رَأيت في المنام أني ناج من هذه المحنة .

ورؤيا الأنبياء وحى كالوحى فى اليقظة ، وفى رواية أنه رأى ذلك فى ليلة التروية فأخذ يفكر فى أمره ، فسميت بذلك ، فلما رأى ما رآه سابقا عرف أن هذه الرؤيا من اقه ، فسمى بيوم عرفة ، ثم رأى مثل ذلك فى الليلة الثالثة فهمَّ بنحره فسمى بيوم النحر .

ولعل السر فى كونه مناما لا يقظة ، أن تكون المبادرة إلى الامتثال ، أدل على كهال الانقياد والإخلاص .." .

وإنما شاوره بقوله : ﴿ فانظر ماذا ترى ﴾ مع أنه سينفذ ما أمره الله – تعالى – به فى منامه سواء رضى إسباعيل أم لم يرض ، لأن فى هذه المشاورة إعلاما له بما رآه ، لكى يتقبله بثبات وصبر ، وليكون نزول هذا الأمر عليه أهون ، وليختبر عزمه وجلده .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٥٣.

 <sup>(</sup>٢) تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ١٢٩.

وقوله: ﴿ قال يا أبت افعل ما تؤمر ، ستجدنى إن شاء الله من الصابرين ﴾ حكاية لما رد به إسهاعيل على أبيه إبراهيم - عليهها السلام - وهو رد يدل على علو كعبه فى الثبات ، وفى احتمال البلاء ، وفى الاستسلام لقضاء الله وقدره .

أى : قال الابن لأبيه : يا أبت أفعل ما تؤمر به من قبل الله - تعالى - ولا تتردد في ذلك وستجدني إن شاء الله من الصابرين على قضائه .

وفي هذا الرد ما فيه من سمو الأدب ، حيث قدم مشيئة الله – تعالى – ، ونسب الفضل إليه ، واستعان به – سبحانه – في أن يجعله من الصابرين على البلاء .

وهكذا الأنبياء - عليهم السلام - يلهمهم الله - تعالى - في جميع مراحل حياتهم ما يجعلهم في أعلى درجات السمو النفسي ، واليقين القلبي . والكمال الخلقي .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ما كان من الابن وأبيه فقال : ﴿ فَلَمَا أَسَلَمَا وَتَلَهُ لَلْجَبِينَ ﴾ وأسلما : بمعنى استسلما وانقادا لأمر الله ، فالفعل لازم ، أو بمعنى : سلم الذبيح نفسه وسلم الأب ابنه ، فيكون متعديا والمفعول محذوف .

وقوله ﴿ وَللَّه ﴾ أى : صرعه وأسقطه ، وأصل التل : الرمى على التَّل وهو الرمل الكثيف المرتفع ، ثم عمم فى كل رمى ودفع ، يقال : تل فلان فلانا إذا صرعه وألقاه على الأرض . والجبه : أحد جانبي الجبهة ، وللوجه جبينان ، والجبهة بينها .

أى : فلما استسلم الأب والابن لأمر الله - تعالى - وصرع الأب ابنه على شقه ، وجعل جبينه على الأرض ، واستعد الأب لذبح ابنه .. كان ما كان منا من رحمة بهما . ومن إكرام لها ، ومن إعلاء لقدرهما .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : أين جواب لما ؟ قلت : هو محذوف تقديره : فلما أسلما وتله للجبين « وناديناه أن يا إبراهيم . قد صدقت الرؤيا » كان ما كان مما تنطق به الحال ، ولا يحيط به الوصف من استبشارهما واغتباطهما ، وحمدهما لله ، وشكرهما على ما أنعم به عليهما من دفع البلاء العظيم بعد حلوله ، وما اكتسبا في تضاعيفه من الثواب ، ورضوان الله الذي ليس وراءه مطلوب .. (۱) .

وقد ذكروا هنا آثارا منها أن إسهاعيل - عليه السلام - لما هم أبوه بذبحه قال له : يا أبت اشدد رباطى حتى لا أضطرب ، واكفف عنى ثيابك حتى لا يتناثر عليها شيء من دمى فتراه أمى فتحزن ، وأسرع مرّ السكين على حلقى ليكون أهون للموت على ، فإذا أتيت أمى فاقرأ

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٥٥.

عليها السلام مني .. وكان ذلك عند الصخرة التي بمني .. ١٠٠٠ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وناديناه أن يا إبراهيم ، قد صدقت الرؤيا ﴾ أى : وعندما صرع إبراهيم ابنه ليذبحه ، واستسلما لأمرنا .. نادينا إبراهيم بقولنا ﴿ يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ﴾ أى : قد فعلت ما أمرناك به ، ونفذت ما رأيته في رؤياك تنفيذا كاملا ، يدل على صدقك في إيمانك ، وعلى قوة إخلاصك .

قال الجمل: فإن قلت: كيف قال اقه – تعالى – لإبراهيم: قد صدقت الرؤيا وهو إنما رأى أن يذبح ابنه، وما كان تصديقها إلا لو حصل منه الذبح؟

قلت : جعله اقه مصدقا لأنه بذل جهده ووسعه ، وأتى بما أمكنه ، وفعل ما يفعله الذابح ، فأتى بالمطلوب ، وهو انقيادهما لأمر الله " .

وجملة « إنا كذلك نجزى المحسنين » تعليل لما قبلها . أى : فعلنا ما فعلنا من تفريج الكرب عن إبراهيم وإسهاعيل ، لأن سنتنا قد اقتضت أن نجازى المحسنين الجزاء الذى يرفع درجاتهم ، ويفرج كرباتهم ، ويكشف الهم والغم عنهم .

واسم الإشارة في قوله : ﴿ إِن هذا لهو البلاء المبين ﴾ يعود إلى ما ابتلى الله - تعالى -نبيه إبراهيم وإسهاعيل .

أى : إن هذا الذى ابتلينا به هذين النبيين الكريمين ، لهو البلاء الواضح ، والاختبار الظاهر ، الذى به يتميز قوى الإيمان من ضعيفه ، والذى لا يحتمله إلا أصحاب العزائم العالمية ، والقلوب السليمة ، والنفوس المخلصة قد رب العالمين .

ثم بين - سبحانه - مظاهر فضله على هذين النبيين الكريمين فقال : ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ والذبح بمعنى المذبوح فهو مصدر بمعنى اسم المفعول كالطحن بمعنى المطحون . أى : وفدينا إسهاعيل - عليه السلام - بذبوح عظيم في هيئته ، وفي قدره ، لأنه من عند غيرنا .

قيل: افتداه اقه - تعالى - بكبش أبيض، أقرن، عظيم القدر.

﴿ وتركنا عليه في الآخرين . سلام على إبراهيم . كذلك نجزى المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين ﴾ .

أى : ومن مظاهر فضلنا وإحساننا وتكريمنا لنبينا إبراهيم – أننا أبقينا ذكره الحسن في الأمم التي ستأتى من بعده ، وجعلنا التحية والسلام منا ومن المؤمنين عليه إلى يوم الدين ، ومثل هذا

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ١٣٠. (٢) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٣ ص ٥٤٨.

الجزاء نجزى المحسنين ، إنه - عليه السلام - من عبادنا الصادقين في إيمانهم .

ثم بين - سبحانه - مظهرا آخر من مظاهر فضله على نبيه إبراهيم فقال : ﴿ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين . وباركنا عليه وعلى إسحاق ، ومن ذريتها محسن وظالم لنفسه مبين ﴾ .

أى : ومن مظاهر تكريمنا لإبراهيم ، أننا بشرناه بولد آخر هو إسحاق ، الذى جعلناه نبيا من أنبيائنا الصالحين لحمل رسالتنا ، وأفضنا على إبراهيم وعلى إسحاق الكثير من بركاتنا الدينية والدنيوية ، بأن جعلنا عدداً كبيراً من الأنبياء من نسلهها .

ومع ذلك فقد اقتضت حكمتنا أن نجعل من ذريتها من هو محسن فى قوله وعمله ، ومن هو ظالم لنفسه بالكفر والمعاصى ظلما واضحا بينا ، وسنجازى كل فريق بما يستحقه من ثواب أو عقاب .

هذا ومن الأحكام والآداب التي أخذها العلماء من هذه الآيات ما يأتي :

۱ – أن الرسل جميعا قد جاءوا من عند اقه – تعالى – بدين واحد في أصوله ، وأن كل واحد منهم قد سار على نهج سابقه في الدعوة إلى وحدانية اقه ، وإلى مكارم الأخلاق ، وقد بين – سبحانه – في مطلع هذه القصة ، أن إبراهيم كان من شيعة نوح – عليه السلام – أى : من أتباعه الذين ساروا على سنته في دعوة الناس إلى عبادة اقه وحده .

وقد أمر – عز وجل – نبيه – ﷺ – أن يقتدى بإخوانه السابقين من الأنبياء ، فقال : ﴿ أُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ .

٢ - أن تعاطى الحيل الشرعية من أجل إزالة المنكر ، أمر مشروع ، فإن إبراهيم - عليه السلام - لكى يقضى على الأصنام ، اعتذر لقومه عن الخروج معهم فى يوم عيدهم ، وقال لهم : إنى سقيم - بعد أن نظر فى النجوم .

وكان مقصده من وراء ذلك ، أن يختلى بالأصنام ليحطمها ، ويثبت لقومه أنها لا تصلح للألوهية .

٣ - أن سنة الله - تعالى - قد اقتضت أن يراعى - بفضله وكرمه - عباده المخلصين ،
 وأن ينصرهم على أعدائهم ، الذين يبيتون لهم الشرور والسوء .

ونرى ذلك جليا في هذه القصة ، فقد أضمر الكافرون لإبراهيم الكيد والإهلاك . فأنجاه الله - تعالى - عالى - تعالى - تعالى - تعالى - تعالى - تعالى مكرهم ، كما قال - تعالى - تعالى المؤمن أن ينتقل منه إلى مكان على المؤمن إذا لم يتمكن من نشر دعوة الحق في مكان معين أن ينتقل منه إلى مكان

آخر متى كان قادرا على ذلك .

وهذا ما فعله إبراهيم – عليه السلام – فقدقال لقومه بعد أن يئس من صلاحهم ، وبعد أن نجاه الله من كيدهم : ﴿ إِنَّى ذَاهِبِ إِلَى رِبِّي سيهدين ﴾ .

٥ - أن الدعاء متى صدر من نفس عامرة بالإيمان والتقوى ، ومن قلب سليم من الهوى ..
 كان جديراً بالإجابة .

فلقد تضرع إبراهيم إلى ربه أن يرزقه الذرية الصالحة ، فأجاب الله دعاءه .

كها حكى − سبحانه − ذلك فى قوله : ﴿ رب هب لى من الصالحين ، فبشرناه بغلام حليم ﴾ .

ثم قال – سبحانه – بعد ذلك : ﴿ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ﴾ .

٦ - أن إبراهيم وإسهاعيل - عليهها السلام - قد ضربا أروع الأمثال في صدق الإيمان ،
 وفي الاستسلام لأمر الله - تعالى - وفي الرضاء بقضائه .

فكافأهما – عز وجل – على ذلك مكافأة جزيلة ، بأن جعل الذكر الحسن باقيا لإِبراهيم إلى يوم القيامة ، وبأن افتدى الذبيح بذبح عظيم .

قال – تعالى – : ﴿ وفديناه بذبح عظيم . وتركنا عليه في الآخرين . سلام على إبراهيم . كذلك نجزى المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين ﴾ .

٧ - أن الذبيح الذي ورد ذكره في هذه القصة ، والذي افتداه الله - تعالى - بذبح عظيم ، هو إسهاعيل - عليه السلام - وعلى ذلك سار جمهور العلماء ، ومن أدلتهم على ما ذهبوا إليه ما يأتى :

(أ) أن سياق القصة يدل دلالة واضحة على أن الذبيح إساعيل ، لأن الله – تعالى – حكى عن إبراهيم أنه تضرع إليه – تعالى – بقوله : ﴿ رب هب لى من الصالحين ﴾ فبشره – سبحانه – ﴿ بغلام حليم ﴾ ، وهذا الغلام عندما بلغ السن التي يمكنه معها مساعدة أبيه في أعاله . قال له أبوه : ﴿ يا بني إنى أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى ﴾ ثم افتدى الله – تعالى – هذا الغلام بذبح عظيم .

ثم قال – تعالى – بعد كل ذلك : ﴿ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ﴾ . وهذا يدل على أن المبشر به الأول وهو إسحاق .

( ب ) أن البشارة بمولد إسحاق – عليه السلام – قد جاء الحديث عنها مفصلا في سورة

هود. وظروف هذه البشارة وملابساتها ، تختلف عن الظروف والملابسات التي وردت هنا في سورة الصافات ، وقد أشار إلى ذلك الإمام السيوطي فقال :

وتأملت القرآن فوجدت فيه ما يقتضى القطع – أو ما يقرب منه – على أن الذبيح إسماعيل ، وذلك لأن البشارة وقعت مرتين :

مرة فى قوله – تعالى – ﴿ رب هب لى من الصالحين . فبشرناه بغلام حليم . فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك ... ﴾ .

فهذه الآية قاطعة في أن المبشر به هو الذبيح .

ومرة فى قوله − فى سورة هود − : ﴿ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ﴾ . فقد صرح فيها بأن المبشر به إسحاق ، ولم يكن بسؤال من إبراهيم ، بل قالت امرأته إنها عجوز ، وأنه شيخ ، وكان ذلك فى بلاد الشام ، لما جاءت الملائكة إليه ، بسبب قوم لوط ، وكان إبراهيم فى آخر عمره .

أما البشارة الأولى فكانت حين انتقل من العراق إلى الشام ، وحين كان سنه لا يستغرب فيه الولد ، ولذلك سأله ، فعلمنا بذلك أنها بشارتان فى وقتين بغلامين ، أحدهما بغير سؤال ، وهو إسحاق ، والثانية قبل ذلك بسؤال وهو غيره ، فقطعنا بأنه إسهاعيل وهو الذبيح (١٠) .

جـ - أن القول بأن الذبيح إسهاعيل قد ورد - كها قال الإمام ابن القيم - عن كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها .

ثم قال الإمام ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتابهم فإن فيه: إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه « بكره » وفي لفظ « وحيده » ، ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إساعيل هو بكر أولاد إبراهيم" .

ومن العلماء الذين فصلوا القول في هذه المسألة ، الإمام ابن كثير ، فقد قال رحمه الله : « وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق ، وحكمي ذلك عن طائفة من السلف ، حتى نقل عن بعض الصحابة – أيضًا – وليس ذلك في كتاب ولا سنة ، وما أظن ذلك تُلقًى إلا عن أخبار أهل الكتاب ، وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إساعيل ، فإنه

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القاسمي جـ ١٤ ص ٥٠٥٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير القاسمي جـ ١٤ ص ٥٠٥٣.

ذكر البشارة بالغلام الحليم ، وذكر أنه الذبيح ، ثم قال بعد ذلك : ﴿ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ﴾ .

ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا ﴿ إنا نبشرك بغلام عليم ﴾ وقال – تعالى – : ﴿ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ﴾ أى : يولد له فى حياتها ولد يسمى يعقوب ، فيكون من ذريته عقب ونسل .

وقد قدمنا أنه لا يجوز بعد ذلك أن يؤمر بذبحه وهو صغير ، لأن الله قد وعدهما بأنه سيعقب ، ويكون له نسل ، فيكف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيرًا ، وإسهاعيل وصف هنا بالحلم ، لأنه مناسب لهذا المقام »(").

قال الآلوسى – رحمه الله – بعد أن ساق أقوال العلماء فى ذلك بالتفصيل : « والذى أميل إليه أنه – أى الذبيح – إسماعيل – عليه السلام – ، بناء على أن ظاهر الآية يقتضيه ، وأنه المروى عن كثير من أئمة أهل البيت ، ولم أتيقن صحة حديث مرفوع يقتضى خلاف ذلك ، وحال أهل الكتاب لا يخفى على ذوى الألباب »(").

هذه بعض الأحكام والآداب التي يكن أن نأخذها من هذه القصة ، التي حكاها – سبحانه – عن نبيه إبراهيم – عليه السلام – في هذه السورة الكريمة ، وهناك أحكام وآداب أخرى يستطيع أن يستخلصها المتدبر في هذه الآيات الكريمة .

ثم ذكر – سبحانه – جانبًا من قصة موسى وهارون – عليهما السلام – وهما من ذرية إبراهيم وإسحاق ، فقال – تعالى – :

## وَلَقَدُمُنَكَنَّا عَلَى مُوسَىٰ

وَهَكُرُونَ ﴿ وَنَعَرِّنَا هُمُ الْعَلِينِ ﴿ وَهَكُرُوالْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿ وَهَكُرُونَ هُمُ الْعَلِينِ ﴿ وَهَكُرُنَا هُمُ الْعَلِينَ ﴿ وَهَا لَيْنَا هُمَا الْقِيرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَهَذَيْنَا هُمَا الْقِيرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَهَذَرُونَ عَلَيْهِ مَا فِي الْمُسْتَقِيمَ اللّهُ عَلَى مُوسَولَ وَهَذَرُونَ

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ ٧ ص ٢٣.

<sup>(</sup> ۲ ) راجع تفسير الآلوسي جـ ۲۳ ص ۱۳٦ .

## 

وموسى : هو ابن عمران بن يصهر بن ماهيث بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق ، وكانت ولادته في حوالي القرن الثالث عشر ق م .

وهارون : أخو موسى ، قيل كان شقيقًا له ، وقيل كان أخا له لأمه ..

والمعنى : لقد أنعمنا على موسى - وهارون - عليها السلام بنعمة النبوة ، وبغيرها من النعم الأخرى .

والتي من بينها أننا نجيناهما وقومهما المؤمنين ، من استعباد فرعون إياهم ، ومن ظلمه لهم .

- ﴿ ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ﴾ أى : ونصرنا موسى وهارون ومن آمن بهها . فكانوا بسبب هذا النصر الذى منحناهم إياه ، هم الغالبين لأعدائهم ، بعد أن كانوا تحت أسرهم وقهرهم .
- ﴿ وآتيناهما ﴾ بعد كل ذلك ﴿ الكتاب المستبين ﴾ أى : الكتاب المبين الواضح وهو التوراة .

يقال : استبان الشيء ، إذا ظهر ووضح وضوحا تاما .

- ﴿ وهديناهما الصراط المستقيم ﴾، أى : وهديناهما وأرشدناهما بفضلنا وإحساننا إلى الطريق الواضح الذي لا عوج فيه .
- ﴿ وتركنا عليها في الآخرين . سلام على موسى وهارون ﴾ أى : وأبقينا عليها في الأمم المتأخرة الثناء الجميل ، والذكر الحسن .
- ﴿ إِنَا كَذَلَكَ نَجْزَى المحسنين ﴾ أى : مثل هذا التكريم نجازى عبادنا المحسنين ﴿ إِنَّهَا مِن عبادنا المؤمنين ﴾ أى الذين صدقوا في إيمانهم ، وفي طاعتهم لنا .

ثم ساق – سبحانه – جانبا من قصة إلياس – عليه السلام – وهو أيضاً من ذرية إبراهيم وإسحاق ، فقال – تعالى – :

> وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ \* أَلَانَنَّ قُونَ اللَّهُ أَلَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ

## اَلْخَالِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ رَبَّكُوْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ الْأُولِيرَ ﴿ اللَّهُ الْخَالِيرِ اللَّهُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلْهَ اللَّهُ عَلَى إِلْهَ اللَّهُ عَلَى إِلْهُ اللَّهُ عَلَى إِلْهُ اللَّهُ عَلَى إِلْهُ اللَّهُ عَلَى إِلْهُ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلْهُ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ اللَّهُ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وإلياس – عليه السلام – هو ابن فنحاص بن العيزار بن هارون – عليه السلام – فهو ينتهى نسبه – أيضا – إلى إبراهيم وإسحاق .

ويعرف إلياس فى كتب الإسرائيليين باسم ﴿ إيليا ﴾ وقد أرسله الله – تعالى – إلى قوم كانوا يعبدون صنها يسمونه بعلا .

ويقال : إن رسالته كانت في عهد « آخاب » أحد ملوك بني إسرائيل في حوالى القرن العاشر قي م .

والمعنى : ﴿ وإن إلياس لمن المرسلين ﴾ الذين أرسلناهم إلى الناس ليخرجوهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان .

وقوله : ﴿ إِذْ قَالَ لَقُومُهُ أَلَا تَتَقُونَ ﴾ شروع في بيان ما نصح به إلياس قومه ، والظرف مفعول لفعل محذوف ، والتقدير اذكر وقت أن قال لقومه ألا تتقون الله . وتخشون عذابه ونقمته . والاستفهام للحض على تقوى الله – تعالى – واجتناب ما يغضبه .

أثم أنكر عليهم عبادتهم لغيره – سبحانه – فقال : ﴿ أَتَدْعُونَ بِعَلَا وَتَذْرُونَ أَحْسَنَ الْحَالَةِينَ ﴾ .

والبعل: اسم للصنم الذي كان يعبده قومه ، وهو صنم قيل: سميت باسمه مدينة بعلبك بالشام ، وكان قومه يسكنون فيها ، وقيل: البعل: الرب بلغة اليمن .

أى : قال لهم على سبيل التوبيخ والزجر : أتعبدون صنها لا يضر ولا ينفع وتتركون عبادة أحسن من يقال له خالق ، وهو الله – عز وجل – الذى خلقكم ورزقكم .

ولفظ الجلالة في قوله: ﴿ الله ربكم ورب آبائكم الأولين ﴾ بدل من ﴿ أحسن الخالقين ﴾ .

أى : أتعبدون صنها صنعتموه بأيديكم ، وتذرون عبادة الله – تعالى – الذى هو ربكم ورب آبائكم الأولين .

وقرأ غير واحد من القراء السبعة ﴿ الله ﴾ − بالرفع − على أنه مبتدأ ، و ﴿ ربكم ﴾ خبره .

والتعرض لذكر ربوبيته - تعالى - لآبائهم الأولين ، الغرض منه التأكيد على بطلان عبادتهم لغيره - سبحانه - فكأنه يقول لهم : إن الله - تعالى - الذي أدعوكم لعبادته وحده ليس هو ربكم وحدكم بل - أيضاً - رب آبائكم الأولين ، الذين من طريقهم أتيتم إلى هذه الحياة .

وقوله – تعالى – ﴿ فكذبوه فإنهم لمحضرون ﴾ بيان لموقفهم من نبيهم ، ولما حل بهم من عذاب بسبب إعراضهم عن دعوته .

أى : دعا إلياس قومه إلى عبادة الله – تعالى – وحده ، فكذبوه وأعرضوا عن دعوته ، وسيترتب على تكذيبهم هذا ، إحضارهم إلى جهنم إحضارا فيه ذلهم وهوانهم .

- ﴿ إِلاَ عَبَادَ اللهِ المُخْلُصِينَ ﴾ فإنهم ناجون من الإحضار الأليم ، لأنهم سيكونون يوم القيامة محل تكريمنا وإحساننا .
- ﴿ وتركنا عليه في الآخرين ﴾ أى : وأبقينا على إلياس في الأمم الآخرين ﴿ سلام على إلياسين ﴾ أى : أمان وتحية منا ومنهم على إلياس ومن آمن معه .
  - ﴿ إِنَا كَذَلُكَ نَجْزَى المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين ﴾ .

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك جانبا من قصة لوط مع قومه . فقال - تعالى - :

وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ بَعَيْنَهُ وَآهَ لَهُ: أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِالْعَابِينَ ﴿ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَإِنَّكُو لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ وَبِالَّيْ أَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ مُصْبِحِينَ ﴿ وَبِالَّيْ أَلَا لَا تَعْقِلُونَ ﴾

ولوط – عليه السلام – هو ابن أخ لسيدنا إبراهيم – عليه السلام – وكان قد آمن به وهاجر معه ، كما في قوله – تعالى – : ﴿ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي ﴾ .

وقد أرسل الله – تعالى – لوطا إلى قرية سدوم – من قرى الشام – وكان أهلها يعبدون الأصنام ويرتكبون الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين .

أى: ﴿ وَإِن لُوطًا ﴾ – عليه السلام – ﴿ لمن المرسلين ﴾ الذين أرسلناهم لهداية الناس ، ﴿ إِذ نجيناًه وأهله أجمين ﴾ أى: اذكر – أيها العاقل – وقت أن نجيناه وجميع المؤمنين معه ، بفضلنا ورحمتنا .

- ﴿ إِلاَ عَجُوزًا فَى الغَابِرِينَ ﴾ والمراد بالعجوز : أمرأته التى بقيت على كفرها وكانت تفشى أسرار زوجها . أى : نجينا لوطا والمؤمنين معه من أهله ، إلا عجوزا بقيت فى العذاب مع القوم الغابرين أى : مع الباقين فى العذاب .
- ﴿ ثم دمرنا الآخرين ﴾ أى : ثم دمرنا القوم الآخرين الباقين على كفرهم ، كما دمرنا من بقى على كفرهم ، كما دمرنا من بقى على كفره من أهل لوط ، كامرأته التى أعرضت عن دعوة الحق ، وانحازت إلى قومها المفسدين .

ثم وجه – سبحانه – الخطاب لمشركي قريش فقال: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهُمْ مُصَبِّحِينَ . - وَبِاللَّيْلِ أَفْلًا تَعْقَلُونَ ﴾ ؟ .

أى : وإنكم يا أهل مكة لتمرون على مساكن قوم لوط المهلكين ، وأنتم سائرون إلى بلاد الشام ، تارة تمرون عليهم وأنتم داخلون فى وقت الصباح ، وتارة تمرون عليهم وأنتم داخلون فى وقت الليل ، وترون بأعينكم ما حل بهم من دمار .

وقوله ﴿ أفلا تعقلون ﴾ معطوف على مقدر ، أى : اتشاهدون ذلك فلا تعقلون ، فالاستفهام للتوبيخ والحص على الاعتبار بأحوال الماضين .

ثم ختم - سبحانه - هذه القصص ، يذكر جانب من قصة يونس - عليه السلام - فقال :

وَإِنَّ يُونُسَلِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَالْمَا الْمُمَ الْمُكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿ فَالْنَقَمَهُ اللَّهُ وَهُومُلِيمٌ ﴿ فَالْوَلَا أَنَهُ وَمِنَا لَمُسَجِعِينَ ﴾ كَانَ مِنَ الْمُسَجِعِينَ ﴿ لَا لَلْبِتَ فِي بَطْنِهِ \* إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ كَانَ مِنَ الْمُسَجِعِينَ ﴿ لَا لَلْبِتَ فِي بَطْنِهِ \* إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾

# ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمٌ ﴿ وَأَنْبَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينٍ الْ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ اللهِ فَعَامَنُواْ فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ اللهِ

ويونس – عليه السلام –: هو ابن متى ، وقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله – عليه السلام عن رسول الله – عليه أنه قال : « ما ينبغى لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى » .

وملخص قصته أن الله – تعالى – أرسله إلى أهل نينوى بالعراق ، وفى حوالى القرن الثامن قبل الميلاد ، فدعاهم إلى إخلاص العبادة لله – تعالى – فاستعصوا عليه ، فضاق بهم ذرعا ، وأخبرهم أن العذاب سيأتيهم خلال ثلاثة أيام ، فلما كان اليوم الثالث خرج يونس من بلدة قومه ، قبل أن يأذن الله له بالخروج ، فلما افتقده قومه ، آمنوا وتابوا ، وتضرعوا بالدعاء إلى الله قبل أن ينزل بهم العذاب .

فلما لم ير يونس نزول العذاب ، استحى أن يرجع إليهم وقال : لا أرجع إليهم كذابا أبدا ، ومضى على وجهه فأتى سفينة فركبها فلما وصلت اللجة وقفت ولم تتحرك .

فقال صاحبها: ما يمنعها أن تسير إلا أن فيكم رجلا مشئوما ، فاقترعوا ليلقوا في البحر من وقعت عليه ، فلما رأى ذلك ألقى بنفسه في البحر ، فالتقمه الحوت .. (۱) .

والمعنى : وإن يونس - عليه السلام - لمن المرسلين الذين اصطفيناهم لحمل رسالتنا وتبليغها إلى الناس .

- ﴿ إِذْ أَبَقَ ﴾ أَى : هرب من قومه بغير إذن من ربه يقال : أبق العبد كضرب ومنع إذا هرب من سيده فهو آبق .
- ﴿ إلى الفلك المشحون ﴾ أى : هرب من قومه إلى الفلك الملىء بالناس والأمتعة ﴿ فساهم ﴾ أى : فقارع من فى السفينة بالسهام ، يقال : استهم القوم إذا اقترعوا ﴿ فكان من المدحضين ﴾ .

أى : من المغلوبين حيث وقعت عليه القرعة دون سواء . يقال : دحضت حجة فلان ، إذا بطلت وخسرت .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ١٤٣.

﴿ فالتقمه الحوت وهو مليم ﴾ أى بعد أن وقعت القرعة عليه ، ألقى بنفسه فى البحر ، « فالتقمه الحوت » أى : ابتلعه بسرعة : يقال : لَقِم فلان الطعام - كسمع - والتقمه ، إذا ابتلعه على مهل .

وجملة « وهو مليم » حالية في محل نصب ، أى : فالتقمه الحوت وهو مكتسب من الأفعال ما يلام عليه ، حيث غادر قومه بدون إذن من ربه .

يقال : رجل مليم ، إذا أتى من الأقوال أو الأفعال ما يلام عليه ، وهو اسم فاعل من ألاَمَ الرجل ، إذا أتى ما يلام عليه .

﴿ فلولا أنه كان من المسبحين . للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون ﴾ أى : فلولا أن يونس − عليه السلام − كان من المسبحين لله − المداومين على ذكره . لولا هذا التسبيح للبث يونس فى بطن الحوت إلى يوم القيامة .

فهاتان الآيتان تدلان دلالة واضحة على أن الإكثار من ذكر الله – تعالى – وتسبيحه .. سبب فى تفريج الكروب ، وإزالة الهموم ، بإذن الله ورحمته . وفى الحديث الشريف : « تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » .

ورحم الله الإمام القرطبى فقد قال : « أخبر الله – عز وجل – أن يونس كان من المسبحين ، وأن تسبيحه كان سبب نجاته ، ولذا قيل : إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر .

وفى الحديث الشريف: « من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل » فليجتهد العبد ، ويحرص على خصلة من صالح عمله ، يخلص فيها بينه وبين ربه ، ويدخرها ليوم فاقته وفقره ، ويسترها عن خلق الله ، لكى يصل إليه نفعها وهو أحوج ما يكون إليه().

فنبذناه بالعراء وهو سقيم، والنبذ: الطرح، والعراء: الخلاء.

أى : أن يونس - عليه السلام - بعد أن التقمه الحوت أخذ في الإكثار من تسبيحنا ومن دعائنا ، فاستجبنا له دعاءه ، وأمرنا الحوت بطرحه في الفضاء الواسع من الأرض .

وجملة « وهو سقيم » حالية . أى : ألقيناه بالأرض الفضاء حالة كونه عليلا سقيها ، لشدة ما لحقه من تعب وهو في بطن الحوت .

﴿ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ﴾ أى : ومن مظاهر رحمتنا به ، أننا جعلنا فوقه شجرة من يقطين لكى تظلل عليه وتمنع عنه الحر .

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ١٢٧.

واليقطين : يطلق على كل شجر لا يقوم على ساق ، كالبطيخ والقثاء والقرع وهو مأخوذ من قطن بالمكان إذا أقام به .

وقد قالوا إن المراد بهذه الشجرة ، هي شجرة القرع ، وقيل غير ذلك .

﴿ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون . فآمنوا فمتعناهم إلى حين ﴾ أى : وبعد أن تداركته رحمتنا ، وأخرجناه من بطن الحوت ، ورعيناه برعايتنا ، أرسلناه إلى مائة ألف من الناس أو يزيدون على ذلك فى نظر الناظر إليهم ، فآمنوا جميعا ﴿ فمتعناهم ﴾ بالحياة ﴿ إلى حين ﴾ انتهاء آجالهم .

قال الإمام ابن كثير: ولا مانع من أن يكون الذين أرسل إليهم أولا ، أمر بالعودة إليهم بعد خروجه من بطن الحوت ، فصدقوه كلهم ، وآمنوا به . وحكى البغوى أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت ، كانوا مائة ألف أو يزيدون(١١) .

هذا ومن العبر التى نأخذها من هذه القصة ، أن رحمة الله – تعالى – قريب من المحسنين ، وأن العبد إذا تاب توبة صادقة نصوحا ، وفى الوقت الذى تقبل فيه التوبة ، قبل الله – تعالى – توبته ، وفرج عنه كربه ، وأن التسبيح يكون سببا فى رفع البلاء .

وبعد هذه الجولة مع قصص بعض الأنبياء ، أمر الله – تعالى – رسوله – ﷺ – أن يسأل هؤلاء المشركين ، سؤال توبيخ وتأنيب ، عها قالوه في شأن الملائكة من باطل وزور ، وأن يرد على أكاذيبهم ردا يخرص ألسنتهم فقال – تعالى – :

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٣٥.

وقوله – تعالى – ﴿ فاستفتهم .. ﴾ معطوف على قوله – تعالى – فى أوائل السورة : ﴿ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا .. ﴾ عطف جملة على جملة . والخطاب للرسول – ﷺ – والاستفتاء : الاستخبار والاستفهام وطلب الفتيا من المفتى .

أى : أسأل - أيها الرسول - هؤلاء المشركين سؤال تقريع وتأنيب : ﴿ أَلر بِكَ البنات ولهم البنون ﴾ أى : أسألهم بأى وجه من وجوه القسمة جعلوا لربك البنات وجعلوا لأنفسهم البنين ؟ إن قسمتهم هذه لهى قسمة جائرة وفاسدة عند كل عاقل ، لأنه لا يليق في أى عقل أن يجعلوا لله - تعالى - الجنس الأدنى وهو جنس الإناث ، بينها يجعلون لأنفسهم الجنس الأعلى .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - ﴿ ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذا قسمة ضيزى ﴾ " . قال صاحب الكشاف : ﴿ فاستفتهم ﴾ معطوف على مثله فى أول السورة ، وإن تباعدت بينها المسافة ، أمر رسوله - ﷺ - باستفتاء قريش عن وجه إنكارهم البعث أولا . ثم ساق الكلام موصولا بعضه ببعض ، ثم أمره باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى التى قسموها ، حيث جعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور ، فى قولهم الملائكة بنات الله ، مع كراهتهم الشديدة لحن . ولقد ارتكبوا فى ذلك ثلاثة أنواع من الكفر :

أحدها: التجسيم، لأن الولادة مختصة بالأجسام.

<sup>(</sup>١) سورة النجم الآيتان ٢١ ، ٢٢

والثانى: تفضيل أنفسهم على ربهم ، حيث جعلوا أوضع الجنسين له ، وأرفعها لهم . والثالث : أنهم استهانوا بأكرم خلق اقه ، وأقربهم إليه ، حيث أنثوهم . ولو قيل لأقلهم وأدناهم : فيك أنوثة ، أو شكلك شكل النساء ، للبس لقائله جلد النمور ، ولا نقلبت حماليقه – أى : أجفان عينيه .(1) .

وقوله - سبحانه - : ﴿ أَم خَلَقْنَا الْمُلاَئَكَةُ إِنَانًا وَهُمَ شَاهِدُونَ ﴾، تقريع آخر لهم على جهالاتهم وسفههم ، حيث أضرب - سبحانه - عن الكلام الأول إلى ما هو أشد منه في التبكيت والتأنيب .

أى : إنهم زعموا أن لربك البنات ولهم البنون ، فهل كانوا حاضرين وقت أن خلقنا الملائكة حتى يعرفوا أنهم إناث ؟ كلا إنهم لم يكونوا حاضرين وإنما هم يهرفون بمالا يعرفون .

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ، أشهدوا خلقهم ، ستكتب شهادتهم ويسألون ﴾" .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم قال : ﴿ وهم شاهدون ﴾ فخص علم المشاهدة ؟ قلت : ما هو إلا الاستهزاء بهم وتجهيل .. وذلك لأنهم كما لم يعلموا ذلك بطريق المشاهدة ، لم يعلموه بخلق علمه في قلوبهم ، ولا بإخبار صادق ، ولا بطريق استدلال ونظر (") .

ثم أخبر - سبحانه - عن كذبهم فقال : ﴿ أَلا إِنهم من إِفَكهم ليقولون . ولد الله وإنهم لكاذبون ﴾ والإفك : أشنع الكذب وأقبحه . يقال : أَفِك فلان كضرب وعلم - إِفْكاً وأَفْكاً ، إذا كذب كذباً فاحشا .

أى: ألا إن هؤلاء الكافرين . من شدة كذبهم ، وشناعة جهلهم ليقولون زوراً وبهتانا : ﴿ وَلَدَ اللَّهِ ﴾ أى : اتخذ الله ولدا ﴿ وَإِنهم لكاذبون ﴾ في ذلك كذبا ﴿ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ﴾ .

وافتتحت الآية الكريمة بأداة الاستفتاح « ألا » لتأكيد قولهم ، وانهم كانوا مصرين على هذا القول الذي لا نهاية لبطلانه .

ثم كرر - سبحانه - توبيخهم وتقريعهم فقال : ﴿ أَصطفى البنات على البنين ﴾ والاصطفاء : الاختيار والانتقاء . والاستفهام للإنكار والنفى ، أى : هل اختار الله البنات على

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف الآية ١٩.

٣) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٦٣.

البنين في زعمهم ؟ كلا إن الله - تعالى - لم : يفعل شيئا من ذلك لأنه - سبحانه - غنى عن العالمين .

﴿ مالكم كيف تحكمون ﴾ أى : أى شىء حدث لكم ، وكيف أصدرتم هذه الأحكام الظاهرة البطلان عند كل من كان عنده أثر من عقل .

وقوله : ﴿ أَفَلَا تَذَكُرُونَ ﴾ . معطوف على كلام محذوف والتقدير : أتجهلون هذه الأمور الواضحة ، فلا تعقلون ولا تتذكرون ولا تعتبرون .

وقوله - تعالى - : ﴿ أَم لَكُم سَلَطَانَ مِبِينَ . فأَتُوا بَكْتَابِكُم إِنْ كُنتُم صَادَقَيْنَ ﴾ إضراب وانتقال من توبيخهم على جهالاتهم ، إلى تحديهم وإثبات كذبهم .

أى : بل ألكم حجة واضحة على صحة هذا القول الذى قلتموه من أن الملائكة بنات الله ؟ إن كانت عندكم هذه الحجة فأتوا بها إن كنتم صادقين فيها زعمتم .

فالمقصود بالآيتين الكريمتين تعجيزهم وإثبات المزيد من جهالاتهم وأكاذيبهم .

ثم حكى – سبحانه – زعها آخر من زعمهم فى شأن الملائكة فقال : ﴿ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ﴾ .

والمراد بالجنة هنا: الملائكة . سمو بذلك لاجتنانهم واستتارهم عن الأعين .

أى: أن المشركين لم يكتفوا بما قالوا فى الآيات السابقة ، بل أضافوا إلى ذلك جريمة أخرى ، وهى أنهم جعلوا بين الله – تعالى – وبين الملائكة نسبا ، ولقد علمت الجنة ، – أى الملائكة – ، « إنهم » أى القائلون لهذه المقالة الباطلة « لمحضرون » أى : إلى العذاب يوم القيامة . ليذوقوا سوء عاقبة كذبهم .

قال القرطبى: أكثر أهل التفسير أن الجنة هاهنا الملائكة. عن مجاهد قال: قالوا - يعنى كفار قريش - الملائكة بنات الله ، فقال لهم أبو بكر: فمن أمهاتهن ؟ قالوا: مخدرات الجن ... ومعنى « نسبا » : مصاهرة . وقال قتادة : قالت اليهود إن الله صاهر الجن فكانت الملائكة من بينهن .

وقال الحسن : أشركوا الشيطان في عبادة الله ، فهو النسب الذي جعلوه'' .

ثم نزه – سبحانه – ذاته عها افتروه فقال : ﴿ سبحان الله عها يصفون ﴾ أى : تنزه الله – تعالى – وتقدس عها يقوله هؤلاء الجاهلون .

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ١٣٤.

وقوله : ﴿ إِلاَ عَبَادَ اللهِ المُخْلَصِينَ ﴾ استثناء منقطع من قوله ﴿ لمحضرون ﴾ وما بينها جملة معترضة لتنزيه الله – تعالى – وتقديسه .

أى : والله لقد علمت الملائكة أن المشركين القائلين بهذا القول الفاسد لمحضرون إلى النار ، ويُدَعَّون إليها دعا ، لكن عباد الله الذين أخلصوا له العبادة والطاعة ليسوا كذلك ، بل هم ناجون من عذاب جهنم ، لتنزيههم الخالق – عز وجل – عما لا يليق به .

ثم حقر – سبحانه – من شأن المشركين ، ومن شأن آلهتهم المزعومة فقال : ﴿ فإنكم وما تعبدون . ما أنتم عليه بفاتنين . إلا من هو صال الجحيم ﴾ .

وهذا الكلام يجوز أن يكون حكاية لما رد به الملائكة على المشركين الذين قالوا الإفك والزور قبل ذلك ، ويجوز أن يكون كلاما مستأنفا من الله – تعالى – على سبيل الاستخفاف والتهكم بالمشركين وبآلهتهم .

والفاء في قوله ﴿ فإنكم ﴾ واقعة في جواب شرط مقدر. و « الواو » في قوله ﴿ وما تعبدون ﴾ للعطف على اسم إن ، أو بمعنى مع . و « ما » موصولة أومصدرية . و « ما » في قوله : ﴿ ما أنتم عليه بفاتنين ﴾ نافية والضمير في « عليه » يعود على الله - عز وجل - والجار والمجرور متعلق « بفاتنين » . والمراد بالفتن : هنا الإفساد ، من قولهم : فلان فتن على فلان خادمه . إذا أفسده . وجملة « ما أنتم عليه بفاتنين » خبر إن .

و « صال » – بكسر اللام – اسم فاعل منقوص – كقاض – مضاف إلى ما بعده . وحذفت ياؤه لالتقاء الساكنين .

والمعنى : إذا أدركتم - أيها المشركون - ما قلناه لكم . فثقوا أنكم أنتم وآلهتكم لن تستطيعوا أن تضلوا أحدا هداه الله - تعالى - لكنكم تستطيعون أن تضلوا من كان من أهل الجحيم مثلكم .

فالمقصود بهذه الآيات الكريمة ، الاستخفاف بالمشركين وبآلهتهم ، وبيان أن من هداه الله ، تعالى – لا سلطان لهم عليه في إغوائه أو إضلاله .

قال صاحب الكشاف: والضمير في « عليه » لله - تعالى - ومعناه: فإنكم ومعبوديكم ما أنتم وهم جميعا بفاتنين على الله ، إلا أصحاب النار الذين سبق في علمه أنهم لسوء أعالهم يستوجبون أن يصلوها.

فإن قلت : كيف يفتنونهم على الله ؟ قلت : يفسدونهم عليه بإغوائهم واستهوائهم .

من قولك: فتن فلان على فلان امرأته ، كما تقول: أفسدها وخيبها عليه .. (۱) . ثم بين - سبحانه - أن الملائكة معترفون اعترافا تاما بطاعتهم قه - تعالى - وبمداومتهم على عبادته وتسبيحه فقال: ﴿ وما منا إلا له مقام معلوم . وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن السبحون ﴾ .

أى: لقد اعترف الملائكة بطاعتهم الكاملة قه - تعالى - وقالوا: وما منا أحد إلا له مقام معلوم فى عبادة اقه - تعالى - وطاعته ، وإنا لنحن الصافون أنفسنا فى مواقف العبودية والطاعة قه - عز وجل - وإنا لنحن المسبحون والمنزهون له - تعالى - عن كل مالا يليق به .

وقد ذكر الإمام ابن كثير هنا جملة من الأحاديث منها أن رسول الله - ﷺ - قال يوما لجلسائه : « أَطُّتُ السهاء وحق لها أن تَبُط - أى سمع لها صوت شديد - ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد ، ثم قرأ : ﴿ وإنا لنحن الصافون : وإنا لنحن المسبحون ﴾.(") .

ثم أخبر – سبحانه – عن حال المشركين قبل أن يأتيهم رسول الله – ﷺ – فقال : ﴿ وَإِنْ كَانُوا لِيقُولُونَ لُو أَنْ عَنْدَنَا ذَكُوا مِنَ الأُولِينَ . لكنا عباد الله المخلصين . فكفروا به فسوف يعلمون ﴾ .

و « إن » فى قوله ﴿ وإن كانوا .. ﴾ هى المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير محذوف . والقائلون هم كفار مكة ، والفاء فى قوله ﴿ فكفروا به ﴾ وهى الفصيحة الدالة على محذوف مقدر .

والمعنى إن حال هؤلاء الكافرين وشأنهم ، أنهم كانوا يقولون قبل مجىء الرسول - ﷺ - إليهم « لو أن عندنا ذكرا من الأولين » أى : لو أن عندنا كتابا من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل . لكنا عباد الله المخلصين أى : لكنا بسبب وجود هذا الكتاب من عباد الله الذين يخلصون له العبادة والطاعة .

فجاءهم محمد − ﷺ – بالكتاب المبين كها تمنوا وطلبوا ، فكانت النتيجة أن كفروا به ، فسوف يعلمون سوء عاقبة هذا الكفر ، ﴿ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، ﴿ ويقول دوقوا ما كنتم تعملون ﴾<sup>(۱)</sup> .

 <sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٦٥.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر جـ۷ ص ۳۸.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت الآية ٥٥.

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة ببشارة المؤمنين بنصره ، وبتسلية النبى - ﷺ - عا أصابه من أعدائه ، فقال - تعالى - :

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللّهِ إِنَّهُمْ لَكُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَلَقَدْ جُندَنَا لَمُكُمُ ٱلْعَنْلِمُونَ ﴿ وَلَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ اللهُ

والمراد بكلمتنا في قوله : ﴿ ولقد سبقت كلمتنا .. ﴾ ما وعد الله – تعالى – به رسله وعباده الصالحين من جعل العاقبة الطيبة لهم .

ومن الآيات التي وردت في هذا المعنى قوله – تعالى – : ﴿ إِنَا لَنْنُصُرُ رَسَلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَياة الدُنيا ويوم يقوم الأشهاد ﴾ (١ وقوله – سبحانه – ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز ﴾ (٢) .

أى : والله لقد سبق وعدنا لعبادنا المرسلين بالنصر والفوز ﴿ إنهم لهم المنصورون ﴾ . على أعدائهم ﴿ وإن جندنا لهم الغالبون ﴾ لمن عاداهم وناواهم .

وهذا الوعد بالنصر لا يتعارض مع هزيمتهم فى بعض المواطن – كيوم أحد مثلا – لأن هذه الهزيمة إنما هي لون من الابتلاء الذى اقتضته حكمة الله – تعالى – ليتميز قوى الإيمان من ضعيفه ، أما النصر فى النهاية فهو للمؤمنين وهذا ما حكاه لنا التاريخ الصحيح ، فقد تم فتح مكة ، ودخل الناس فى دين الله أفواجا ، بعد أن جاهد النبى – ﷺ – وأصحابه وهزموا

<sup>(</sup>۱) سورة غافر آية ۵۱.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة آية ٢١.

الكافرين ، ولم يفارق الرسول – ﷺ – هذه الدنيا إلا بعد أن صارت كلمة الله هي العليا ، وكلمة الذين كفروا هي السفلي .

ثم أمر الله - تعالى - رسوله - ﷺ - بالإعراض عن المشركين ، وبالصبر على أذاهم ، فقال : ﴿ فتول عنهم حتى حين ﴾ أى : فأعرض عنهم إلى الوقت الذى يأذن الله لك فيه بقتالهم ﴿ وأبصرهم فسوف يبصرون ﴾ أى : وانظر إليهم وراقبهم عندما ينزل بهم عذابنا ، فسوف يبصرون هم ذلك في دنياهم وفي آخرتهم .

والأمر بمشاهدة ذلك : إشعار بأن نصره - ﷺ - عليهم ، آت لا ريب فيه حتى لكأنه واقع بين يديه ، مشاهد أمامه .

والاستفهام في قوله - سبحانه - : ﴿ أَفِيعَدَابِنَا يَسْتَعَجَلُونَ ﴾ للتوبيخ والتأنيب . أي أبلغ الجهل وانطاس البصيرة بهؤلاء المشركين ، أنهم يستعجلون عذابنا .

عن ابن عباس - رضى الله عنها - أن المشركين قالوا للنبى - على - يا محمد أرنا العذاب الذي تخوفنا به ، فنزلت هذه الآية .

ثم بين - سبحانه - حالهم عندما ينزل بهم هذا العذاب الذي استعجلوا نزوله فقال ﴿ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ﴾ .

والساجة فى الأصل تطلق على الفناء الواسع للدار والمراد بها هنا القوم الذين يكونون فيها والمخصوص بالذم محذوف .

أى : فإذا نزل العذاب بهؤلاء المشركين . فبئس الصباح صباحهم . ولن ينفعهم حينئذ ندم أو توبة ، وخص الصباح بالذكر ، لأن العذاب كان يأتيهم فيه في الغالب .

أخرج الشيخان عن أنس ، رضى الله عنه . قال : صبح رسول الله - ﷺ - خيبر ، فلما خرجوا بفتوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش ، رجعوا يقولون : محمد والله ، محمد والخميس - أى : والجيش فقال - ﷺ - : « الله أكبر خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ».

ثم كرر - سبحانه - تهديده ووعيده لهم على سبيل التأكيد لعلهم يعتبرون فقال : ﴿ وتولَ عَنْهِم حتى حين ، وأبصر عنهم حتى حين ، وأبصر ما توعدناهم به من عذاب أليم ، فسوف يبصرون هم ذلك .

﴿ سبحان ربك رب العزة عها يصفون ﴾ أى . تنزه وتقدس ربك − أيها الرسول الكريم − عها وصفه به الواصفون الجاهلون من صفات لا تليق بذاته .

وقوله ﴿ رب العزة ﴾ بدل من ربك : أى هو صاحب العزة والغلبة والقوة التي لا يقف أمام قوتها شيء والتي لا يملكها أحد سواه .

﴿ وسلام على المرسلين ﴾ أى : وسلام وأمان وتحية منا على المرسلين ﴿ والحمد لله رب العالمين ﴾ أى : والثناء الكامل لله – تعالى – رب العالمين جميعا وخالقهم ورازقهم ، ومحييهم ومميتهم .

وبعد فهذا تفسير لسورة الصافات ، نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ؟

کتبه الراجی عفور ربه د. محمد سید طنطاوی القاهرة – مدينة نصر الأربعاء : ٢٠ من ذى القعدة ١٤٠٥ هـ ٧ / ٨ / ١٩٨٥ م



نفسير سور المحاصل



## بِسَــِمِ ٱللهُ ٱلرَّحِيرِ

## معترمة

۱ – سورة « ص » هي السورة الثامنة والثلاثون في ترتيب المصحف ، وكان نزولها بعد سورة « القمر » وهي من السور المكية الخالصة . ويقال لها سورة « داود » .

قال الآلوسى : هى مكية - كما روى عن ابن عباس وغيره - وهى ثبان وثبانون آية فى المصحف الكوفى .. وست وثبانون فى الحجازى والبصرى والشامى ... وهى كالمتممة لسورة الصافات التى قبلها ، من حيث إنه ذكر فيها ما لم يذكر فى تلك من الأنبياء ، كداود وسليان ... »(1) .

٢ - وقد افتتحت سورة « ص » بقسم من الله - تعالى - بالقرآن الكريم ، على صدق الرسول - ﷺ - ، فيها يبلغه عن ربه .

ثم حكى - سبحانه - ما قاله المشركون فيها بينهم ، لإنكار نبوة النبى - على الله - من ولإنكار يوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب ، ورد عليهم بما يثبت جهلهم وغفلتهم واستكبارهم عن قبول الحق ..

قال – تعالى – : ﴿ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد . ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق . أأنزل عليه الذكر من بيننا ، بل هم في شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب . أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب . أم لهم ملك السموات والأرض وما بينها فليرتقوا في الأسباب ﴾ .

٣ - ثم انتقلت السورة الكريمة بعد ذلك إلى تسلية الرسول - ﷺ - عها لحقه منهم من أذى وكيد ، فحكت له أن أقوام الرسل السابقين قد قابلوا رسلهم بالتكذيب ، وأمرته بالصبر على جهالاتهم ، وساقت جانبًا من قصة داود - عليه السلام فذكرت بعض النعم التى أنعم الله - تعالى - بها عليه ، كها ذكرت ما دار بينه وبين الخصوم الذين تسوروا عليه المحراب .

قال – تعالى – : ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد . وثمود وقوم لوط

 <sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ١٦٠.

وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. و قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب) ...

٤ - وبعد هذا الحديث الذي فيه شيء من التفصيل عن وجوه النعم التي أنعم بها
 - سبحانه - على عبده داود ، وعن لون من ألوان الامتحانات التي امتحنه - تعالى - بها ،
 وعن الإرشادات الحكيمة التي أرشده الله - عز وجل - إليها ...

بعد كل ذلك ساق - سبحانه - أنواعًا من الأدلة على وحدانيته وقدرته ، وبين أن حكمته قد اقتضت عدم المساواة بين الأخيار والفجار .

قال – تعالى – : ﴿ أَم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ، أم نجعل المتقين كالفجار . كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ، وليتذكر أولو الألباب ﴾ .

٥ - ثم أثنى - سبحانه - بعد ذلك على نبيه سليهان - عليه السلام - وبين بعض النعم
 التى منحها له ، كما بين موقفه مما اختبره - تعالى - به ...

قال - تعالى - : ﴿ ولقد فتنا سليهان وألقينا على كرسيه جسدًا ثم أناب . قال رب اغفر لى وهب لى ملكًا لا ينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب . فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين كل بناء وغواص ﴾ .

٦ - ثم مدح - سبحانه - نبيه أيوب - عليه السلام - على صبره ، وعلى كثرة تضرعه
 إلى ربه ، وكيف أنه - تعالى - قد كافأه على ذلك بما يستحقه .

قال – تعالى – : ﴿ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ، اركض يرجلك هذا مغتسل بارد وشراب . ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب ، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ، إنا وجدناه صابرا ، نعم العبد ، إنه أواب ﴾ .

٢ - ثم أثنى - سبحانه - على أنبيائه : إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، وإساعيل واليسع
 وذا الكفل ، وبين ما أعده لهم ولأمثالهم من عباده الأخيار ، كما بين ما توعد به الفجار من عذاب أليم ..

قال - تعالى - : ﴿ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب . جنات عدن مفتحة لهم الأبواب . متكثين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب . وعندهم قاصرات الطرف أتراب . هذا ما توعدون ليوم الحساب . إن هذا لرزقنا ماله من نفاد . هذا ، وإن للطاغين لشر مآب ﴾ .

٨ - ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بالحديث عن قصة آدم وإبليس وكيف أن الملائكة جميعًا سجدوا لآدم إلا إبليس فإنه أبى واستكبر وقال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين . فكانت عاقبته الطرد من رحمة الله - تعالى - .

9 - ومن هذا العرض المجمل لسورة « ص » نرى أنها قد اهتمت اهتمامًا واضحًا ، بإقامة الأدلة على وحدانية الله - تعالى - وقدرته . وعلى صدق النبى - على البلغه عن ربه ، وعلى أن يوم القيامة حق ، كما اهتمت بحكاية شبهات المشركين ثم الرد عليها ، كما ذكرت جانبًا من قصص بعض الأنبياء ليعتبر بقصصهم كل ذى عقل سليم ، كما أنها قد اهتمت ببيان حسن عاقبة الأخيار وسوء عاقبة الأشرار ، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

د . محمد سید طنطاوی

القاهرة - مدينة نصر

الخميس ٢١ من ذي القعدة سنة ١٤٠٥ هـ

الموافق ٨ / ٨ / ١٩٨٥ م

#### التفسير

قال الله - تعالى - :

# 

صَ وَالْقُرْمَانِ ذِي الْذِكْرِ الْ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عَرَّةِ وَشِفَاقِ الْ كَوْلُاتَ حِينَ مَنَاصِ الْ وَعِبُواْ مَنَا مَا مَنْ مَنْ اللّهِ مِن قَرْنِ فَنَا دَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ اللّهِ وَعِبُواْ اَن جَاءَهُم مُنذِ رُّمِنهُم وَقَالَ اللّه كَفِرُونَ هَذَا اللّه حِرُّكَذَابُ اللّه اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه اللّه عَلَيْ اللّه اللّه عَلَيْ اللّه اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْ اللّهُ اللّه عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللللّه اللّه ا

سورة « ص » من السور القرآنية التى افتتحت ببعض حروف التهجى ، وقد سبق أن بينا بشىء من التفصيل آراء العلماء فى هذه المسألة ، عند تفسيرنا لسور البقرة ، وآل عمران ، والأعراف . ويونس ..

وقلنا ما خلاصته : لعل أقرب الأقوال إلى الصواب ، أن هذه الحروف المقطعة قد وردت في بعض السور القرآنية على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن.

فكأن الله – تعالى – يقول لأولئك المعارضين فى أن القرآن من عند الله هاكم القرآن ترونه مؤلفا من كلام من جنس ما تؤلفون منه كلامكم ، ومنظوما من حروف هى من جنس الحروف الهجائية التي تنظمون منها حروفكم .

فإن كنتم فى شك من كونه منزلا من عند الله فهاتوا مثله ، وادعوا من شئتم من الخلق لكى يعاونكم فى ذلك ، أو فى الإتيان بعشر سور من مثله ، أو بسورة واحدة من مثله .

فعجزوا وانقلبوا خاسرين . وثبت أن هذا القرآن من عند الله - تعالى - .

والواو في قوله - تعالى - : ﴿ والقرآن ذي الذِّكْرِ ﴾ للقسم . والمقسم به القرآن الكريم . وجواب القسم محذوف ، لدلالة ما بعده عليه .

والذكر ، يطلق على الشرف ونباهة الشأن ، يقال فلان مذكور ، أى : صاحب شرف ونباهة . ومنه قوله – تعالى – : ﴿ وإنه لذكر لك ولقومك ﴾ .

ويطلق وبراد به التذكير على أنه مصدر ، لأن القرآن مشتمل على المواعظ والأحكام وقصص الأنبياء . وغير ذلك مما يسعد الناس في دينهم ودنياهم .

وهذان الإطلاقان ينطبقان على القرآن الكريم ، فيكون المعنى : وحق القرآن الكريم ذى الشرف العظيم ، وذى التذكير الحكيم المشتمل على ما ينفع الناس في دنياهم وآخرتهم ..

إنك - أيها الرسول الكريم - لصادق في كل ماتبلغه عن ربك ولم يصدر منك إطلاقا مايخالف الحق الذي أمرناك بتبليغه للناس.

قال بعض العلماء ما ملخصه: اعلم أنهم اختلفوا في تعيين الشيء الذي أقسم الله - تعالى - عليه في قوله: ﴿ والقرآن ذي الذكر ﴾ .

فقال بعضهم إن المقسم عليه مذكور ، وهو قوله - تعالى - : ﴿ إِن ذلك لحق تخاصم أهل النار ﴾ أو قوله - تعالى - : ﴿ كم أهلكنا من قبلهم من قرن ﴾ ..

والحق أن القول بأن المقسم عليه مذكور ظاهر السقوط.

وقال آخرون إن المقسم عليه محذوف ، واختلفوا فى تقديره ، فقال صاحب الكشاف : التقدير : والقرآن ذى التقدير : والقرآن ذى الذكر ليس الأمر كما يقول الكفار..(١) .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير أضواء البيان جـ٧ ص ٨ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي .

وقوله – تعالى – : ﴿ بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ﴾ انتقال من القسم والمقسم به ، إلى بيان حال الكفار وما هم عليه من غرور وعناد .

والمراد بالعزة هنا : الحمية والاستكبار عن اتباع الحق ، كما في قوله - تعالى - : ﴿ وَإِذَا قَيْلُ لَهُ اتَّقَ اللهِ أَخْذَتُهُ الْعِزْةُ بَالْإِثْمُ فَحَسِبُهُ جَهْنُمُ وَلِبْسُ المهاد ﴾(١) .

وليس المراد بها القهر والغلبة كها في قوله – تعالى – : ﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ، ولكن المنافقين لا يعلمون ﴾(٢) .

وأصل الشقاق : المخالفة والمنازعة بين الخصمين حتى لكأن كل واحد منها في شق غير الذي فيه الآخر . والمراد به هنا : مخالفة المشركين لما جاءهم به النبي - على الله - .

والمعنى : وحق القرآن الكريم ذى الشرف وسمو القدر . إنك – أيها الرسول الكريم – لصادق فيها تبلغه عن ربك ، ولست كها يقول أعداؤك فى شأنك . بل الحق أن هؤلاء الكافرين فى حمية واستكبار عن قبول الهداية التى جنتهم بها من عند ربك ، وفى مخالفة ومعارضة لكل مالا يتفق مع ما وجدوا عليه آباءهم من عبادة للأصنام ، ومن عكوف على عاداتهم الباطلة .

والتعبير بفى فى قوله ﴿ فى عزة وشقاق ﴾ للإشعار بأن ما هم عليه من عناد ومن مخالفته اللحق ، قد أحاط بهم من كل جوانبهم ، كما يحيط الظرف بالمظروف .

ثم خوفهم - سبحانه - بما أصاب الأمم من قبلهم ، وحذرهم من أن يكون مصيرهم كمصير المكذبين السابقين فقال : ﴿ كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ﴾ .

« وكم » هنا خبرية . ومعناها : الإخبار عن عدد كثير . وهي في محل نصب على أنها مفعول به لأهلكنا .

وصيغة الجمع في أهلكنا للتعظيم . و« من » في قوله ﴿ من قبلهم ﴾ لابتداء الغاية ، وفي قوله : ﴿ من قرن ﴾ مميزة لِكُمْ . والقرن : يطلق على الزمان الذي يعيش فيه جيل من الناس ، ومدته – على الراجح – مائة سنة والمراد به هنا أهل الزمان .

والمراد بالنداء في قوله - تعالى - : ﴿ فنادوا ﴾ الاستغاثة والضراعة إلى الله أن يكشف عنهم العذاب .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون الآية ٨.

و ﴿ لات ﴾ هي لا المشبهة بليس – وهذا رأى سيبويه – فهى حرف نفى زيدت فيه التاء لتأكيد هذا النفى .

وأشهر أقوال النحويين فيها أنها تعمل عمل ليس ، وأنها لا تعمل إلا فى الحين خاصة ، أو فى لفظ الحين ونحوه من الأزمنة ، كالساعة والأوان ، وأنها لابد أن يحذف اسمها أو خبرها ، والأكثر حدف المرفوع منها وإثبات المنصوب .

والحين : ظرف مبهم يتخصص بالإضافة .

وقوله : ﴿ مناص ﴾ مصدر ميمي بمعنى الفرار والخلاص . يقال : ناص فلان من عدوه -من باب قال - فهو ينوص نوصا ومناصا ، إذا فر منه ، وهرب من لقائه .

أو بمعنى النجاة والفوت . يقال : ناصه ينوصه إذا فاته ونجا منه .

والمراد بقوله – تعالى – : ﴿ أَهَلَكُنَا ﴾ الشروع في الإِهلاك بدليل قوله – تعالى – بعد ذلك ﴿ فنادوا ﴾ إذ من المعروف أن من هلك بالفعل لا يستغيث ولا ينادى .

والمعنى : إن هؤلاء الكافرين المستكبرين عن طاعتنا وعبادتنا ، قد علموا أننا أهلكنا كثيرا من السابقين أمثالهم ، وأن هؤلاء السابقين عندما رأوا أمارات العذاب ومقدماته ، جأروا إلينا بالدعاء أن نكشفه عنهم ، واستغاثوا استغاثة جاءت في غير وقتها ، ولقد قلنا لهم عندما استغاثوا بنا عند فوات الأوان : ﴿ ولات حين مناص ﴾ .

أى : ليس الوقت الذى استغنتم بنا فيه وقت نجاة وفرار من العقاب ، بل هو وقت تنفيذ العقوبة فيكم ، بعد أن تماديتم في كفركم ، وأعرضتم عن دعوة الحق بدون إنابة أو ندم .

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ فَلَمَا رَأُوا بِأَسْنَا قَالُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَحَدُهُ ، وَكَفَرْنَا بَمَا كَنَا به مشركين . فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ..﴾'' .

وقوله – سبحانه – : ﴿ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون . لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون ﴾ '' .

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك جانبا من أكاذيب المشركين الناتجة عن استكبارهم وشقاقهم فقال : ﴿ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجعل الآلهة إلها واحدا ، إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ﴾ ..

 <sup>(</sup>١) سورة غافر الآيتان ٨٤ – ٨٥.

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة المؤمنون الآيتان ٦٤ – ٦٥ .

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات منها: أن جماعة من قريش اجتمعوا في نفر من مشيخة قريش ، فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب ، لنكلمه في شأن ابن أخيه ... فلها دخلوا على أبي طالب قالوا له: أنت كبيرنا وسيدنا ، فأنصفنا من ابن أخيك ، فمره فليكف عن شتم آلهتنا ، و ندعه وإلمه .

فقال أبو طالب للنبى - ﷺ - يا ابن أخى هؤلاء مشيخة قريش ، وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك .

فقال - ﷺ - : « ياعم ، أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم ؟ قال : وإلام تدعوهم ؟ قال : أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ، ويملكون بها العجم ».

فقال أبو جهل من بين القوم: ما هي وأبيك ؟ لنعطينها لك وعشرة أمثالها ، فقال - عليه - : « تقولون : لا إله إلا اقه ».

فنفر أبو جهل وقال : سلنا غير هذا .

فقال - ﷺ - : « لو جئتمونى بالشمس حتى تضعوها فى يدى ، ما سألتكم غيرها ». فقاموا غضابا . وقالوا : واقه لنشتمنك وإلمّك الذى أرسلك بهذا . (۱) .

وقوله – تعالى – : ﴿ وعجبوا ... ﴾ مأخوذ من العجَب ، وهو تغير في النفس من أمر لا ترتاح إليه ، وتخفى لديها أسبابه .

أى : وعجب هؤلاء الكافرون من مجىء منذر منهم ينذرهم بسوء عاقبة الشرك . ويأمرهم بعبادة الله – تعالى – وحده .

﴿ وقال ﴾ هؤلاء ﴿ الكافرون ﴾ عندما دعاهم الرسول − ﷺ - إلى الدين الحق .

﴿ هذا ساحر كذاب ﴾ أى : قالوا : هذا الرسول ساحر لأنه يأتينا بخوارق لم نألفها ، وكذاب فيها يسنده إلى اقه − تعالى − من أنه − سبحانه − أرسله إلينا .

وقال - سبحانه - : ﴿ وقال الكافرون ﴾ بالإظهار دون الإضار ، لتسجيل الكفر والجحود عليهم . وللإيذان بأن كفرهم هو الباعث لهم على وصف الرسول - ﷺ - بما هو منزه عنه من السحر والكذب .

ثم أضافوا إلى هذا القول الباطل ، أقوالا أخرى لا تقل عن غيرها في البطلان والفساد . فقالوا - كيا حكى القرآن - : ﴿ أجعل الآلهة إلها واحدا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٤٦.

والاستفهام للإنكار . أى : أجعل محمد - ﷺ - الآلهة المتعددة ، إلهّا واحدا . وطلب منا أن ندين له بالعبادة والطاعة ؟ .

﴿ إِن هذا لشيء عجاب ﴾ أي : إن هذا الذي طلبه منا ، ودعانا إليه ، لشيء قد بلغ النهاية في العجب والغرابة ومجاوزة ما يقبله العقل .

و عجاب ﴾ أبلغ من عجيب . لأنك تقول في الرجل الذي فيه طول : هذا رجل طويل ، بينها تقول في الرجل الذي تجاوز الحد المعقول في الطول : هذا رجل طوال .

فلفظ ﴿ عجاب ﴾ صيغة مبالغة ساعية ، وقد حكاها – سبحانه – عنهم للإشعار بأنهم كانوا يرون – لجهلهم وعنادهم – أن ما جاءهم به الرسول – ؛ – هو شيء قد تجاوز الحد في العجب والغرابة .

واسم الإِشارة يعود إلى جعله - على الآلهة إلمّا واحدا ، لأنهم يرون - لانطاس بصائرهم - أن ذلك مخالف مخالفة تامة لما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم من عبادة للأصنام . وما كان مخالفا لما ورثوه عن آبائهم فهو - في زعمهم - متجاوز الحد في العجب .

ثم صور – سبحانه – حرصهم على صرف الناس عن دعوة الحق. تصويرا بديعا، فقال: ﴿ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم ﴾.

اً أي : وانطلق الأشراف من قريش عن مجلس أبي طالب ، بعد أن سمعوا من الرسول = ﷺ - ما أغضبهم وخيب آمالهم .

انطلقوا يقولون : أن امشوا في طريقكم التي كان عليها آباؤكم واصبروا على عبادة آلهتكم مها هوَّن محمد - ﷺ - من شأنها ، ومها نهى عن عبادتها .

﴿ إِن هذا لشيء يراد ﴾ أى : إن هذا الذى يدعونا إليه محمد – ﷺ – من عبادة الله - تعالى – وحده وترك عبادة آلهتنا لشيء يراد من جهته هو ، وهو مصمم عليه كل التصميم ، ونحن من جانبنا يجب أن نقابل تصميمه على دعوته ، بتصميم منا على عبادة آلهتنا .

وعلى هذا المعنى تكون الإِشارة هنا عائدة إلى ما يدعوهم إليه النبى - ﷺ - من عبادة الله وحده .

ويصح أن تكون الإشارة إلى دينهم هم ، فيكون المعنى : إن هذا الدين الذي نحن عليه الشيء يراد لنا ، وقد وجدنا عليه آباءنا ، ومادام الأمر كذلك فلن نتركه مها كرَّهنَا فيه محمد - على الله - .

قال الآلوسي : قوله : ﴿ إِن هذا لشيء يراد ﴾ تعليل للأمر بالضبر ، والإشارة إلى

ما وقع وشاهدوه من أمر النبى - ﷺ - وتصلبه فى أمر التوحيد ، ونفى ألوهية آلهتهم .. أى : إن هذا لشىء عظيم يراد من جهته - ﷺ - إمضاؤه وتنفيذه . فاقطعوا أطهاعكم عن استنزاله إلى إرادتكم ، واصبروا على عبادة آلهتكم . وقيل : إن هذا الأمر لشىء من نوائب الدهر يراد بنا ، فلا حيلة إلا تجرع مرارة الصبر .

وقيل: إن هذا - أي: دينكم - يُطلب لينتزع منكم ويطرح ويراد إبطاله .. (١٠) .

ثم يضيفون إلى ذلك قولهم : ﴿ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ... ﴾ أى : ما سمعنا بهذا الدين الذى يدعونا إليه محمد – ﷺ – في ملة العرب التي أدركنا عليها آباءنا ، أو ما سمعنا بهذا الذى يقوله محمد – ﷺ – في الملّة الآخرة ، وهي ملة عيسى – عليه السلام – فإن أتباعه يقولون بالتثليث ، ويقولون بأنه الدين الذى جاء به عيسى .

. وعلى هذين القولين يكون قوله ﴿ في الملة الآخرة ﴾ متعلق بسمعنا .

ويصح أن يكون المعنى : ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد – ﷺ – كائنا في الملة التي تكون في آخر الزمان ، والتي حدثنا عنها الكهان وأهل الكتاب .

وعلى هذا الرأى يكون قوله ﴿ في الملة الآخرة ﴾ حالا من اسم الإشارة وليس متعلقا بسمعنا .

ثم أكدوا نفيهم لعدم سياعهم لما جاءهم به الرسول - رجي القولهم : ﴿ إِن هذا إِلا الْحَتْلَاقُ ﴾ . أي : ما سمعنا شيئا بما يقوله ، وما يقوله ما هو إلا كذب وتخرص اختلقه من عند نفسه ، دون أن يسبقه إليه أحد .

يقال: اختلق فلان هذا القول، إذا افتراه واصطنعه واخترعه من عند نفسه، دون أن يكون له أصل من الواقع.

ثم صرحوا فى نهاية المطاف بالسبب الحقيقى الذى حال بينهم وبين الإيمان ، ألا وهو الحقد والحسد ، وإنكار أن يختص الله تعالى رسوله من بينهم بالرسالة ، فقالوا – كها حكى القرآن عنهم – : ﴿ أَأْنُولَ عَلَيْهِ الذِّكْرِ مَنْ بَيْنَا ؟... ﴾ .

والاستفهام للإنكار والنفى . أى : كيف يدعى محمد - على انه قد أنزل عليه القرآن من بيننا ، ونحن السادة الأغنياء العظاء ، وهو دوننا في ذلك ؟ إننا ننكر وننفى دعواه النبوة من بيننا .

قال صاحب الكشاف : أنكروا أن يختص بالشرف من بين أشرافهم ورؤسائهم وينزل عليه

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ١٦٧.

الكتاب من بينهم ، كما قالوا : ﴿ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ﴾ وهذا الإنكار ترجمة عما كانت تغلى به صدورهم من الحسد على ما أوتى من شرف النبوة من بينهم . " .

ولقد حكى القرآن أحقادهم هذه على النبى - ﷺ - فى آيات كثيرة ورد عليها بما يبطلها ومن ذلك قوله - تعالى - : ﴿ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتى رسل الله ، الله علم حيث يجعل رسالته ... ﴾ " .

ولقد صرح أبو جهل بهذا الحسد للنبى – ﷺ – فعندما سأله سائل ، أنظن محمدا على حق أم على باطل ؟ كان جوابه : إن محمدا لعلى حق ولكن متى كنا لبنى هاشم تبعا . أى : متى كانت أسرتنا تابعة لبنى هاشم !!.

وفى رواية أنه قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب، وكنا كفرسى رهان، قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السهاء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه.

وقوله – سبحانه – : ﴿ بل هم في شك من ذكرى ﴾ إضراب عن كلام يفهم من السياق . وتسلية للرسول – ﷺ – عما أصابه منهم من أذى .

أى : هؤلاء الجاحدون الحاقدون لم يقطعوا برأى فى شأنك – أيها الرسول الكريم – وفى شأن ما جئتهم به ، ولم يستندوا فى أقوالهم إلى دليل أو ما يشبه الدليل ، وإنما هم فى شك من هذا القرآن الذى أيدناك به ، بدليل أنك تراهم يصفونك تارة بالسحر ، وتارة بالكهانة ، وتارة بالشعر ، ولو عقلوا وأنصفوا لآمنوا بك وصدقوك .

وقوله - سبحانه - : ﴿ بل لما يذوقوا عذاب ﴾ إضراب عن مجموع الكلامين السابقين المشتملين على الحسد والشك .

أى : لا تحزن – أيها الرسول الكريم – من مسالكهم الخبيثة ، وأقوالهم الفاسدة . فإنهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم لم يذوقوا عذابى بعد ، فإذا ذاقوه زال حسدهم وشكهم ، وتيقنوا بأنك على الحق المبين ، وهم على الباطل الذى لا يحوم حوله حق .

وفي التعبير بقوله ﴿ لما ﴾ إشارة إلى أن نزول العذاب بهم وتذوقهم له ، قريب الحصول .

ثم أنكر عليهم – سبحانه – بعد ذلك اعتراضهم على اختيار نبيه – ﷺ – للرسالة ، وساق هذا الإنكار بأسلوب توبيخي تهكمي فقال – تعالى – : ﴿ أَمْ عندهم خَزَائِن رحمة ربك

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ١٢٤

العزيز الوهاب ﴾ . أى : أنهم لم يملكوا خزائن رحمة ربك – أيها الرسول الكريم – حتى يعطوا منها من يشاءون ويمنعوها عمن يشاءون ، ويتخيروا للنبوة صناديدهم ويترفعوا بها عنك .. وإنما المالك لكل ذلك هو الله – تعالى – العزيز الذى لا يغلبه غالب – الوهاب ، أى : الكثير العطاء لعباده .

والمراد بالعندية في قوله ﴿ عندهم ﴾ : الملك والتصرف . وتقديم الظرف « عند » لأنه محل الإنكار . وفي إضافة الرب – عز وجل – إلى الضمير العائد إلى النبي – ﷺ – تشريف وتكريم له – ﷺ –

وجىء بصفة « العزيز » للرد على ما كانوا يزعمونه لأنفسهم وآلهتهم من ترفع وتكبر . كها جىء بصفة « الوهاب » للإشارة إلى أن النبوة هبة من الله – تعالى – لمن يختاره من عباده ، وهو – سبحانه – أعلم حيث يجعل رساته .

وقوله – عز وجل – : ﴿ أَم لَهُم ملك السموات والأرض وما بينها ... ﴾ تأكيد لما أفادته الآية السابقة من عدم ملكيتهم لشيء من خزائن الله – تعالى – . أي : أن هؤلاء الكافرين ليست عندهم خزائن ربك – أيها الرسول الكريم – وليسوا بمالكين شيئا – أي شيء – من هذه العوالم العلوية أو السفلية ، وإنما هم خلق صغير من خلقنا العظيم الكبير .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فليرتقوا في الأسباب ﴾ تعجيز لهم ، وتهكم بهم ، واستخفاف بأقوالهم ومزاعمهم ، والأسباب : جمع سبب وهو كل ما يتوصل به إلى غيره من حبل أو نحوه .

والفاء جواب لشرط محذوف. والتقدير: إن كان عندهم خزائن رحمتنا، ولهم شيء من ملك السموات والأرض وما بينها، فليصعدوا في الطرق التي توصلهم إلى ما نملكه حتى يستولوا عليه، ويدبروا أمره، وينزلوا الوحى على من يختارونه للنبوة من أشرافهم وصناديدهم.

فالجملة الكريمة قد اشتملت على نهاية التعجيز لهم ، والتهكم بهم وبأقوالهم ، حيث بين - سبحانه - أنهم أدعياء فيها يزعمون ، وأنهم يهرفون بما لا يعرفون ..

ثم بشر الله - تعالى - رسوله - ﷺ - بالنصر عليهم فقال : ﴿ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ﴾ .

ولفظ « جند » خبر لمبتدأ محذوف . و « ما » مزيدة للتقليل والتحقير ، نحو قولك : أكلت شيئا ما . أى : شيئا قليلا ، وقيل : هي للتكثير والتهويل كقولهم : لأمر ما جدع قصير أنفه .

أى : لأمر عظيم .. وعلى كلا المعنيين فالمقصود أنهم لا وزن لهم بجانب قدرة اقه – تعالى – . و« هنالك » صفة لجند ، أو ظرف لمهزوم . وهو إشارة إلى المكان البعيد .

و« مهزوم » خبر ثان للمبتدأ المقدر ، وأصل الهَزَّم : غَمْزُ الشيء اليابس حتى يتحطّم ويُكْسر .

يقال: تَهزَّمت القربة، بمعنى يبِست. وتكسرت. وهُزِم الجيش بمعنى غُلِب وكُسِر. والمعنى: هؤلاء المشركون – أيها الرسول الكريم – لا تهتم بأمرهم، ولا تكثرث بجموعهم، فهم سواء أكانوا قليلين أم كثيرين، لا قيمة لهم بجانب قوتنا التي لا يقف أمامها شيء، ومها تحزبوا عليك فهم جند مهزومون ومغلوبون أمام قوة المؤمنين في مواطن متعددة.

فالآية الكرية بشارة للمؤمنين بالنصر على أعدائهم كما قال − تعالى − : ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ .

قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ﴾ يريد ما هم الا جيش من الكفار المتحزبين على رسل اقه مهزوم مكسور عما قريب ، فلا تبال بما يقولون ، ولا تكترث لما به يهذون ، و« ما » مزيدة ، وفيها معنى الاستعظام ... إلا أنه على سبيل الاستهزاء بهم . و﴿ هنالك ﴾ إشارة حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم ، من قولهم لمن ينتدب لأمر ليس من أهله: لستَ هنالك" .

وبذلك نرى الآيات الكريمة قد حكت أقوال المشركين ، وردت عليها ردا يكبتهم ويزهق باطلهم ، و ختمت بما يبشر المؤمنين بالنصر عليهم .

ثم ساق – سبحانه – جانبا نما أصاب السابقين من دمار حين كذبوا رسلهم لكى يعتبر المشركون المعاصرون للنبى – ﷺ – ولكى يقلعوا عن شركهم حتى لا يصيبهم ما أصاب أمثالهم من المتقدمين عليهم ، فقال – تعالى – :

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ

نُوج وَعَادُّ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُونَادِ ﴿ وَثَمُودُ وَقَوْمُ أُوطٍ وَأَصْعَبُ لَوَجِ وَعَادُ وَ فَرَعَوْنُ أُوطٍ وَأَصْعَبُ لَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٧٥.

# فَحَقَّعِقَابِ ٥ وَمَا يَنظُرُهَ وَلَا آ إِلَّا صَيْحَةُ وَعِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ٥ وَمَا يَنظُرُهَ وَلَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

فقوله − تعالى − : ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح ... ﴾ استئناف مقرر لوعيد قريش بالهزيمة . ولوعد المؤمنين بالنصر . وتأنيث قوم باعتبار المعنى ، وهو أنهم أمة وطائفة .

أى : ليس قومك - يا محمد - هم أول المكذبين لرسلهم ، فقد سبقهم إلى هذا التكذيب قوم نوح ، فكانت عاقبتهم الإغراق بالطوفان .

وسبقهم – أيضا – إلى هذا التكذيب قوم عاد ، فقد كذبوا نبيهم هودا ، فكانت عاقبتهم الإهلاك بالريح العقيم . التي ما أتت على شيء إلا جعلته كالرميم .

وقوله : ﴿ وفرعون ذو الأوتاد ﴾ معطوف على ما قبله أى : وكذب – أيضا – فرعون رسولنا موسى – عليه السلام – .

وقوله : ﴿ ذَوَ الْأُوتَادَ ﴾ صفة لفرعون . والأوتاد : جمع وتد ، وهو ما يدق في الأرض لتثبيت الشيء وتقويته .

والمراد بها هنا : المبانى الضخمة العظيمة ، أو الجنود الذين يثبتون ملكه كما تثبت الأوتاد البيت ، أو الملك الثابت ثبوت الأوتاد .

قال الآلوسى ما ملخصه : والأصل إطلاق ذى الأوتاد على البيت المشدود والمثبت بها ، فشبه هنا فرعون فى ثبات ملكه .. ببيت ثابت ذى عهاد وأوتاد ..

أو المراد بالأوتاد الجنود : لأنهم يقوون ملكه كها يقوى الوتد الشيء . أو المراد بها المبانى العظيمة الثابتة .

ويصح أن تكون الأوتاد على حقيقتها فقد قيل إنه كان يربط من يريد قتله بين أوتاد متعددة ، ويتركه مشدودا فيها حتى يموت ..(١) .

أى : وفرعون صاحب المبانى العظيمة ، والجنود الأقوياء ، والملك الوطيد ... كذب رسولنا موسى – عليه السلام – ، فكانت عاقبة هذا التكذيب أن أغرقناه ومن معه جميعا من جنوده الكافرين .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ١٧٠.

وكذب - أيضا - قوم ثمود نبيهم صالحا ، وقوم لوط نبيهم لوطا ، وأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب . كذبوه كذلك - فكانت نتيجة هذا التكذيب الإهلاك لهؤلاء المكذبين - كما قال - تعالى - : ﴿ فكلا أخذنا بذنبه ، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من خسفنا به الأرض ، ومنهم من أغرقنا ، وما كان الله ليظلمهم ، و لكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾(۱) .

والإشارة فى قوله – تعالى – : ﴿ أُولئك الأحزاب ﴾ تعود إلى هؤلاء الأقوام المكذبين لرسلهم وسموا بالأحزاب ، لأنهم تحزبوا ضد رسلهم ، وانضم بعضهم إلى بعض فى تكذيبهم ، ووقفوا جميعا موقف المحارب لهؤلاء الرسل الكرام .

وقوله – سبحانه – ﴿ إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ﴾ استثناف مقرر لما قبله من تكذيب هؤلاء الأقوام لرسلهم ، وبيان للأسباب التي أدت إلى عقاب المكذبين .

و « إن » هنا نافية ، ولا عمل لها لانتقاض النفى بإلا . و « إلا » أداة استثناء مفرغ من أعم الصفات أو الأحكام : وجملة « كذب الرسل » فى محل رفع خبر « كل » .

أى : ليس لهؤلاء الأقوام من صفات سوى تكذيب الرسل ، فكانت نتيجة هذا التكذيب أن حل بهم عقابى وثبت عليهم عذابى . الذى دمرهم تدميرا .

والإخبار عن كل حزب من هذه الأحزاب بأنه كذب الرسل ، إما لأن تكذيب كل حزب لرسوله يعتبر من باب التكذيب لجميع الرسل لأن دعوتهم واحدة ، وإما من قبيل مقابلة الجمع بالجمع ، والمقصود تكذيب كل حزب لرسوله .

وقد جاء تكذيبهم فى الآية السابقة بالجملة الفعلية «كذبت قبلهم ... » وجاء فى هذه الآية بالجملة الاسمية : لبيان إصرارهم على هذا التكذيب ، ومداومتهم عليه ، وإعراضهم عن دعوة الرسل لهم إعراضا تاما .

وقوله – سبحانه – : ﴿ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق ﴾ . بيان العذاب المعد للمشركين المعاصرين للنبى − ﷺ – بعد بيان العقاب الذي حل بالسابقين .

والمراد بالصيحة هنا : النفخة الثانية التى ينفخها إسرافيل فى الصور ، فيقوم الخلائق من قبورهم للحساب والجزاء .

وقيل المراد بها النفخة الأولى ، وضعف هذا القول بأنهم لن يكونوا موجودين وقتها حتى يصعقوا بها ..

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت الآية ٤٠.

وينظرون هنا بمعنى ينتظرون . وجعلهم – سبحانه – منتظرين للعقاب مع أنهم لم ينتظروه على سبيل الحقيقة للإشعار بتحقق وقوعه ، وأنهم بصدد لقائه ، فهم لذلك في حكم المنتظرين له .

أى: وما ينتظر هؤلاء المشركون الذين هم أمثال المهلكين من قبلهم ، ﴿ إلا صيحة واحدة ﴾ أى: نفخة واحدة ينفخها إسرافيل ﴿ فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ﴾ ، وهذه النفخة ﴿ مالها من فواق ﴾ أى: ليس لها من توقف وانتظار حتى ولو بمقدار فواق ناقة وهو الزمن الذى يكون فيه رجوع اللبن في الضرع بعد الحلب.

والمقصود بيان أن هذه الصيحة سريعة الوقوع ، وأنها لن تتأخر عن وقتها ، وأنها صيحة واحدة فقط يتم بعدها كل شيء يتعلق بالبعث والجزاء .

قال الجمل في حاشيته ما ملخصه : قوله : ﴿ مالها من فواق ﴾ يجوز أن يكون قوله ﴿ لَمَا ﴾ رافعا لقوله : ﴿ من فواق ﴾ على الفاعلية لاعتباده على النفي .

وأن يكون جملة من مبتدأ وخبر ، وعلى التقديرين فالجملة المنفية صفة لصيحة ، ومن مزيدة ..

والفواق - بفتح الفاء وضمها - الزمان الذي بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع - والمعنى : مالها من توقف قدر فواق ناقة ...(١) .

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات الكريمة ، ببيان ما جبل عليه هؤلاء المشركون من جهالات وسفاهات ، حيث تعجلوا العقاب قبل وقوعه بهم ، فقال - تعالى - : ﴿ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ﴾ .

والقطَّ : النصيب والقطعة من الشيء . مأخوذ من قط الشيء إذا قطَّعه وفصله عن غيره . فهم قد أطلقوا القطعة من العذاب على عذابهم ، باعتبار أنها مقتطعة من العذاب الكلى المعد لهم ولغيرهم .

أى : وقال هؤلاء المشركون الجاهلون ياربنا ﴿ عجل لنا قطنا ﴾ أى عجل لنا نصيبنا من العذاب الذى توعدتنا به ، ولا تؤخره إلى يوم الحساب .

وتصدير دعائهم بنداء الله - تعالى - بصفة الربوبية ، يشعر بشدة استهزائهم بهذا العذاب الذي توعدهم الله - تعالى - به على لسان رسوله - على - .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٣ ص ٥٦٤.

ونسب - سبحانه - القول إليهم جميعا مع أن القائل هو النضر بن الحارث ، أو أبو جهل .. لأنهم قد رضوا بهذا القول ، ولم يعترضوا على قائله .

وقيل المراد بقوله - تعالى - : ﴿ عجل لنا قطنا .. ﴾ أى : صحائف أعمالنا لننظر فيها قبل يوم الحساب .

وقيل المراد به : نصيبهم من الجنة أى : عجل لنا نصيبنا من الجنة التي وعد رسولك بها أتباعه ، وأعطنا هذا النصيب في الدنيا قبل يوم الحساب لأننا لا نؤمن بوقوعه .

وعلى جميع الأقوال ، فالمراد بيان أنهم قوم قد بلغ بهم التطاول والغرور منتهاه ، حيث استهزءوا بيوم الحساب ، وطلبوا تعجيل نزول العذاب بهم في الدنيا ، بعد أن سمعوا من الرسول - ﷺ - أن عقوبتهم مؤجلة إلى الآخرة ..

قال – تعالى – : ﴿ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ﴾ (۱) .

وقال – سبحانه – : ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ، وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون ﴾ (٢) .

ثم واصلتُ السورة الكريمة تسليتها للرسول - ﷺ - حيث أمرته بالصبر ، وذكرت له - بشيء من التفصيل - قصص بعض الأنبياء - عليهم السلام - وبدأت بقصة داود - عليه السلام - الذي آتاه الله الملك والنبوة قال - تعالى - :

> اَصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَاَذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِ دَا الْأَيْدِ إِنَّهُ وَاَوَابُ ۞ إِنَّاسَخَرْنَا الْإِنْبَ الْمَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ۞ وَالطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ الْهُ وَأَوَّابُ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَ الْيَّنْ هُ الْحِكْمَةُ وَفَصَّلَ الْإِنْطَابِ ۞ ﴿ وَهَلَ أَتَنكَ نَبُوا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُد دَفَقَرْعَ مِنْهُم قَالُوا الْاتَحَفَّمِ اللهِ مَنْهُم قَالُوا الاتَحَفَّمِ اللهِ مَن الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمَ الْمُؤْلِقَالُوا الْاتَحَفَّمَ

<sup>. (</sup>١) سورة الأنفال الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ٤٧.

خَصْمَانِ بَعَى بَعْضَنَاعَلَى بَعْضِ فَاحْكُر بَيْنَنَا بِالْحَقِ وَلاَ تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآ وَالْصَرَطِ الْ إِنَّ هَذَا آخِى لَهُ بِسَعُّ وَسَعُونَ نَعْ وَلَى نَعْ الْحِدِ وَالْكَلْ الْمَاكِ بِسُوَّ الْمِنْ الْمَاكِ بِسُوَّ الْمَعْنِ الْمَاكِ بِسُوَّ الْمِنْ الْمَعْنِ اللَّهِ الْمَنْ الْمَعْنِ وَالْمَاكِ بِسُوَّ الْمَعْنِ اللَّهُ اللَّهِ يَعْ الْمِدِ وَالْمَاكُ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والخطاب في قوله – تعالى – : ﴿ اصبر على ما يقولون ... ﴾ للنبى – ﷺ – .
أى : اصبر – أيها الرسول الكريم – على ما قاله أعداؤك فيك وفي دعوتك لقد قالوا
عنك إنك ساحر ومجنون وكاهن وشاعر .. وقالوا عن القرآن الكريم : إنه أساطير الأولين ..
وقالوا في شأن دعوتك إياهم إلى وحدانية الله – تعالى – ﴿ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن
هذا إلا اختلاق ﴾ ..

وقالوا غير ذلك مما يدل على جهلهم وجحودهم للحق ، وعليك – أيها الرسول الكريم – أن تصبر على ما صدر منهم من أباطيل ، فإن الصبر مفتاح الفرج ، وهو الطريق الذى سلكه كل نبى من قبلك ..

وقال - سبحانه - : ﴿ اصبر على ما يقولون ﴾ بصيغة المضارع ، لاستحضار الصورة الماضية . وللإشعار بأن ما قالوه في الماضي سيجددونه في الحاضر وفي المستقبل فعليه أن يعد

نفسه لاستقبال هذه الأقوال الباطلة بصبر وسعة صدر حتى يحكم الله - تعالى - بحكمه العادل ، بينه وبينهم .

وقوله - تعالى - : ﴿ واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ﴾ معطوف على جملة « أصبر » ..

وداود - عليه السلام - : هو ابن يسى من سبط « يهوذا » بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وكانت ولادة داود في حوالي القرن الحادى عشر قبل الميلاد . وقد منحه الله - تعالى - النبوة والملك .

وقوله – تعالى – : ﴿ ذَا الأَيد ﴾ صفة لداود ، والأيَّد : القوة . يقال : آدَ الرجل يئيد أَيْدًا وإيادا ، إذا قوى واشتد عوده ، فهو أيَّد . ومنه قولهم في الدعاء : أيدك الله . أي : قواك و﴿ أُوابٍ ﴾ صيغة مبالغة من آب إذا رجع .

أى : اصبر – أيها الرسول الكريم – على أذى قومك حتى يحكم الله بينك وبينهم واذكر – لتزداد ثباتا وثقة – قصة وحال عبدنا داود ، صاحب القوة الشديدة في عبادتنا وطاعتنا وفي دحر أعدائنا .. ﴿ إنه أواب ﴾ أى : كثير الرجوع إلى ما يرضينا .

ثم بين – سبحانه – بعض مظاهر فضله ونعمه على عبده داود – عليه السلام – فقال : ﴿ إِنَا سَخْرِنَا الْجِبَالَ مَعْهُ ، يُسْبَحَنَ بالعشى والإِشْراق ... ﴾ .

والعشى : الوقت الذي يكون من الزوال إلى الغروب أو إلى الصباح . والإِشراق : وقت إشراق الشمس ، أي : سطوعها وصفاء ضوئها ، قالوا : وهو وقت الضحى ..

فالإشراق غير الشروق ، لأن الشروق هو وقت طلوع الشمس . وهو يسبق الإشراق أى : إن من مظاهر فضلنا على عبدنا داود ، أننا سخرنا وذللنا الجبال معه ، بأن جعلناها بقدرتنا تقتدى به فتسبح بتسبيحه في أوقات العشى والاشراق .

وقال - سبحانه - ﴿ معه ﴾ للإشعار بأن تسبيحها كان سبيل الاقتداء به في ذلك .

أى : أنها إذا سمعته يسبح الله - تعالى - ويقدسه وينزهه ، رددت معه ما يقوله .

وهذا التسبيح من الجبال قه - تعالى - إنما هو على سبيل الحقيقة ولكن بكيفية لا يعلمها إلا هو - عز وجل - بدليل قوله - سبحانه - : ﴿ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، إنه كان حليا غفورا ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٤٤.

والقول بأن تسبيح الجبال كان بلسان الحال ضعيف لأمور منها : المخالفة لظاهر ما تدل عليه الآية من أن هناك تسبيحا حقيقيا بلسان المقال ، ومنها : أن تقييد التسبيح بكونه بالعشى والإشراق . وبكونه مع داود ، يدل على أنه تسبيح بلسان المقال ، إذ التسبيح بلسان الحال موجود منها في كل وقت ، ولا يختص بكونه في هذين الوقتين أو مع داود .

وخص – سبحانه – وقتى العشى والإشراق بالذكر . للإشارة إلى مزيد شرفهها ، وسمو درجة العبادة فيهها .

وقوله - تعالى - : ﴿ والطير محشورة... ﴾ معطوف على الجبال وكلمة محشورة : بمعنى مجموعة . وهي حال من الطير . والعامل قوله ﴿ سخرنا ﴾ .

أى : إنا سخرنا الجبال لتسبح مع داود عند تسبيحه لنا ، كما سخرنا الطير وجمعناها لتردد معه التسبيح والتقديس لنا .

والتعبير بقوله ﴿ محشورة ﴾ يشير إلى أن الطير قد حبست وجمعت لغرض التسبيح معه ، حتى لكأنها تحلق فوقه ولا تكاد تفارقه من شدة حرصها على تسبيح الله – تعالى – وتقديسه . وجملة « كل له أواب » مقررة لمضمون ما قبلها من تسبيح الجبال والطير .

واللام في « له » للتعليل ، والضمير يعود إلى داود – عليه السلام – .

أى : كل من الجبال والطير . من أجل تسبيح داود ، كان كثير الرجوع إلى التسبيح . ويصح أن يكون الضمير يعود إلى اقه – تعالى – فيكون المعنى : كل من داود والجبال والطير ، كان كثير التسبيح والتقديس والرجوع إلى اقه – تعالى – بما يرضيه .

وقوله - تعالى - : ﴿ وشددنا ملكه ﴾ أى : قوينا ملك داود ، عن طريق كثرة الجند التابعين له ، وعن طريق ما منحناه من هيبة ونصرة وقوة ..

﴿ وآتيناه الحكمة ﴾ أى : النبوة ، وسعة العلم ، وصالح العمل ، وحسن المنطق . ﴿ وفصل الخطاب ﴾ أى : وآتيناه أيضًا الكلام البليغ الفاصل بين الحق والباطل ، وبين الصواب والخطأ ، ووفقناه للحكم بين الناس بطريقة مصحوبة بالعدل ، وبالحزم الذى لا يشوبه تردد أو تراجع .

ثم ساق – سبحانه – ما يشهد لعبده داود بذلك فقال : ﴿ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ﴾ .

والاستفهام للتعجيب والتشويق لما يقال بعده ، لكونه أمرا غريبا تتطلع إلى معرفته النفس . والنبأ : الخبر الذي له أهمية في النفوس .. والخصم : أى المتخاصمين أو الخصاء . وهو فى الأصل مصدر خصمه أى : غلبه فى المخاصمة والمجادلة والمنازعة ، ولكونه فى الأصل مصدرا صح إطلاقه على المفرد والمثنى والجمع ، والمذكر والمؤنث .. قالوا : وهو مأخوذ من تعلق كل واحد من المتنازعين بخصم الآخر .

أى : بجانبه ..

والظرف في قوله : ﴿ إِذْ تَسُورُوا الْمُحْرَابِ ﴾ متعلق بمحذوف . والتَسُور : اعتلاء السور ، والصعود فوقه ، إِذْ صيغة التفعل تفيد العلو والتصعد . كما يقال تسنم فلان الجمل ، إِذْ علا فوق سنامه .

والمحراب: المكان الذى كان يجلس فيه داود - عليه السلام - للتعبد وذكر اقه - تعالى - .

والمعنى : وهل وصل إلى علمك - أيها الرسول الكريم - ذلك النبأ العجيب ، ألا وهو نبأ أولئك الخصوم ، الذين تسلقوا على داود غرفته ، وقت أن كان جالسا فيها لعبادة ربه ، دون إذن منه ، ودون علم منه بقدومهم ..

إن كان هذا النبأ العجيب لم يصل إلى علمك ، فها نحن نقصه عليك .

وقوله : ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوِد فَفَرَع مَهُم ... ﴾ بدل نما قبله . والفرّع : انقباض في النفس يحدث للإنسان عند توقع مكروه .

أى : أن هؤلاء الخصوم بعد أن تسوروا المحراب ، دخلوا على داود ، فخاف منهم ، لأنهم أتوه من غير الطريق المعتاد للإتيان وهو الباب ، ولأنهم أتوه فى غير الوقت الذى حدده للقاء الناس وللحكم بينهم ، وإنما أتوه فى وقت عبادته .

ومن شأن النفس البشرية أن تفزع عندما تفاجأ بحالة كهذه الحالة.

قال القرطبى: فإن قيل: لم فزع داود وهو نبى ، وقد قويت نفسه بالنبوة واطمأنت بالوحى ، ووثقت بما آتاه الله من المنزلة ، وأظهر على يديه من الآيات ، وكان من الشجاعة فى غاية المكانة ؟

قيل له: ذلك سبيل الأنبياء قبله ، لم يأمنوا القتل والأذية ، ومنها كان يخاف . ألا ترى إلى موسى وهارون - عليها السلام - كيف قالا : ﴿ إِننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ﴾ - أى : فرعون - ، فقال الله لها : ﴿ لا تخافا إِنني معكما أسمع وأرى .. ﴾(") .

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ١٧٠.

ثم بين – سبحانه – ما قاله أولئك الخصوم لداود عندما شاهدوا عليه أمارات الوجل والفزع ، فقال : ﴿ قالوا لا تخف خصان بغى بعضنا على بعض ، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ، واهدنا إلى سواء الصراط ﴾ ..

والبغى : الجور والظلم ... وأصله من بغى الجرح إذا ترامى إليه الفساد .

والشطط : مجاوزة الحد في كل شيء . يقال : شط فلان على فلان في الحكم واشتط .. إذا ظلم وتجاوز الحق إلى الباطل .

وقوله : ﴿ خصان ﴾ خبر لمبتدأ محذوف أى : نحن خصان . والجملة استثناف معلل للنهى في قولهم : « لا تخف » . أى : قالوا لداود : لا تخف ، نحن خصان بغى بعضنا على بعض ، فاحكم بيننا بالحكم الحق ، ولا تتجاوزه إلى غيره ، ﴿ واهدنا إلى سواء الصراط ﴾ أى : وأرشدنا إلى الطريق الوسط ، وهو طريق الحق والعدل .

وإضافة سواء الصراط، من إضافة الصفة الى الموصوف.

ثم أخذا في شرح قضيتها فقال أحدهما : « إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة ، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب » .

والمراد بالأخوة هنا : الأخوة فى الدين أو فى النسب ، أو فيهها وفى غيرهما كالصحبة والشركة .

والنعجة : الأنثى من الضأن . وتطلق على أنثى البقر .

وقوله : ﴿ أَكفلنيها ﴾ أى : ملكني إياها ، وتنازل لى عنها ، بحيث تكون تحت كفالتي وملكيتي كبقية النعاج التي عندى ، ليتم عددها مائة .

وقوله: ﴿ وعزنى فى الخطاب ﴾ أى: غلبنى فى المحاجة والمخاطبة لأنه أفصح وأقوى منى .. يقال: فلان عز فلانا فى الخطاب، إذا غلبه. ومنه قولهم فى المثل: من عزّ بزّ . أى: من غلب غيره سلبه حقه . أى: قال أحدهما لداود – عليه السلام –: إن هذا الذى يجلس معى للتحاكم أمامك أخى . وهذا الأخ له تسع وتسعون نعجة ، أما أنا فليس لى سوى نعجة واحدة ، فطمع فى نعجتى وقال لى : « أكفلنيها » أى : ملكنيها وتنازل عنها « وعزنى فى الخطاب » .

أى : وغلبني في مخاطبته لي ، لأنه أقوى وأفصح مني .

وأمام هذه القضية الواضحة المعالم ، و أمام سكوت الأخ المدعى عليه أمام أخيه المدعى ،

وعدم اعتراضه على قوله .. أمام كل ذلك . لم يلبث أن قال داود فى حكمه : ﴿ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ..﴾ .

واللام في قوله : ﴿ لقد ... ﴾ جواب لقسم محذوف .

وإضافة « سؤال » إلى « نعجتك » من إضافة المصدر إلى مفعوله ، والفاعل محذوف .

أى : بسؤاله ، كما فى قوله - تعالى - : ﴿ لايسأم الإنسان من دعاء الخير ﴾ أى : من دعائه .

وقوله ﴿ نعاجه ﴾ متعلق بسؤال على تضمينه معنى الضم .

أى : قال داود – عليه السلام – بعد فراغ المدعى من كلامه ، وبعد إقرار المدعى عليه بصدق أخيه فيها أدعاه – والله إن كان ما تقوله حقا – أيها المدعى – فإن أخاك في هذه الحالة يكون قد ظلمك بسبب طلبه منك أن تتنازل له عن نعجتك لكى يضمها إلى نعاجه الكثيرة .

وإنما قلنا إن داود - عليه السلام - قد قال ذلك بعد إقرار المدعى عليه بصحة كلام المدعى ، لأنه من المعروف أن القاضى لا يحكم إلا بعد سباع حجة الخصوم أو الخصمين حتى يتمكن من الحكم بالعدل .

ولم يصرح القرآن بأن داود – عليه السلام – قد قال حكمه بعد سهاع كلام المدعى عليه ، لأنه مقرر ومعروف في كل الشرائع ، وحذف ما هو مقرر ومعلوم جائز عند كل ذى عقل سليم .

ثم أراد داود – عليه السلام – وهو الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب – أراد أن يهون المسألة عن نفس المشتكى ، وأن يخفف من وقع ما قاله أخوه الغنى له ، وما فعله معه ، فقال : ﴿ وَإِن كَثِيرًا مِن الخَلْطَاءُ لَيْبَعَى بَعْضُهُم عَلَى بَعْضُ إِلَّا الذِّينَ آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ... ﴾.

أى : قال داود للمشتكى – على سبيل التسليه له – : وإن كثيرا من الخلطاء ، أى الشركاء – جمع خليط ، وهو من يخلط ماله بمال غيره .

﴿ لِيبغى بعضهم على بعض ﴾ أى: ليعتدى بعضهم على بعض ، ويطمع بعضهم في مال الآخر ﴿ إِلاَ الذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ فإنهم لا يفعلون ذلك لقوة إيمانهم ، ولبعدهم عن كل مالا يرضى خالقهم . فالجملة الكريمة منصوبة المحل على الاستثناء ، لأن الكلام قبلها تام موجب .

وقوله : ﴿ وَقَلْيُلُ مَا هُم ﴾ بيان لقلة عدد المؤمنين الصادقين الذين يعدلون في أحكامهم .

ولفظ « قليل » خبر مقدم و « ما » مزيدة للإبهام وللتعجب من قلتهم . و « هم » مبتدأ مؤخر .

فكأنه - سبحانه - يقول: ما أقل هؤلاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويحرصون على إعطاء كل ذى حق حقه ، والجملة الكريمة اعتراض تذييلي .

ويهذا نرى أن داود - عليه السلام - قد قضى بين الخصمين ، بما يحق الحق ويبطل الباطل .

ثم بين - سبحانه - ما حاك بنفس داود - عليه السلام - بعد أن دخل عليه الخصان ، وبعد أن حكم بينها بالحكم السابق فقال : ﴿ وظن داود أنما فتناه ، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ﴾ .

والظن معناه : ترجيح أحد الأمرين على الآخر .

وفتناه : بمعنى امتحناه واختبرناه وابتليناه ، مأخوذ من الفتن بمعنى الابتلاء والاختبار . أى : وظن داود – عليه السلام – أن دخول الخصمين عليه بهذه الطريقة ، إنما هو لأجل الاعتداء عليه . وأن ذلك لون من ابتلاء الله – تعالى – له ، وامتحانه لقوة إيمانه ، ولكن لما لم يتحقق هذا الظن ، وإنما الذي تحقق هو القضاء بينها بالعدل ، استغفر ربه من ذلك الظن ، وخر راكعا » أى : ساجدا لله – تعالى – وعبر عنه بالركوع لأنه في كل منها انحناء وخضوع لله – عز وجل – « وأناب » أى : ورجع داود إلى الله – تعالى – بالتوبة وبالمداومة على العبادة والطاعة .

واسم الإشارة في قوله - تعالى - : ﴿ فغفرنا له ذلك .. ﴾ يعود إلى الظن الذي استغفر منه ربه ، وهو ظنه بأن حضور الخصمين إليه بهذه الطريقة غير المألوفة ، القصد منها الاعتداء عليه ، فلما ظهر له أنها حضرا إليه في خصومة بينها ليحكم فيها ، استغفر ربه من ذلك الظن السابق ، فغفر الله - تعالى - له .

فقوله : − تعالى − : ﴿ فغفرنا له ذلك ﴾ أى : فغفرنا له ذلك الظن الذى استغفر منه .. ﴿ وإن له عندنا لزلفى ﴾ أى : لقربة منا ومكانة سامية ﴿ وحسن مآب ﴾ أى : وحسن مرجع فى الآخرة وهو الجنة .

ثم ختم – سبحانه – هذه القصة ، بتلك التوجيهات الحكيمة ، والآداب القويمة ، التى وجهها – سبحانه – إلى كل حاكم فى شخص داود – عليه السلام – فقال : ﴿ يَا دَاوِدُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلَيْفَةً فَى الأَرْضَ .. ﴾ . والخليفة : هو من يخلف غيره وينوب منابه . فهو فعيل بمعنى

فاعل . والتاء فيه للمبالغة . أى : يا داود إنا جعلناك – بفضلنا ومنتنا – خليفة ونائبا عنا في الأرض ، لتتولى سياسة الناس ، ولترشدهم إلى الصراط المستقيم .

والجملة الكريمة مقولة لقول محذوف معطوفة على ما سبقتها . أى : فغفرنا له ذلك وقلنا له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض . ويصح أن تكون مستأنفة لبيان مظاهر الزلفي والمكانة الحسنة التي وهبها - سبحانه - لداود ؟ حيث جعله خليفة في الأرض .

والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ... ﴾ للتفريع ، أو هي جواب لشرط مقدر . والهوى : ميل النفس إلى رغباتها بدون تحر للعدل والصواب .

أى : إذا كان الأمر كها أخبرناك فاحكم – يا داود – بين الناس بالحكم الحق الذى أرشدك الله – تعالى – إليه ، وواظب على ذلك فى جميع الأزمان والأحوال : ولا تتبع هوى النفس وشهواتها ، فإن النفس أمارة بالسوء .

وقوله - سبحانه - ﴿ فيضلك عن سبيل الله .... ﴾ بيان للمصير السيئ الذي يؤدي إليه اتباع الهوى في الأقوال والأحكام .

وقوله ﴿ فيضلك ﴾ منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية ، على أنه جواب للنهى السابق . أى : ولا تتبع الهوى ، فإن اتباعك له ، يؤدى بك إلى الضلال عن طريق الحق ، وعن مخالفة شرع الله - تعالى - ودينه .

ثم بين - سبحانه - عاقبة الذين يضلون عن سبيله فقال : ﴿ إِن الذين يضلون عن سبيل الله ، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ﴾ .

أى : إن الذين يضلون عن دين الله وعن طريقه وشريعته ، بسبب اتباعهم للهوى ، لهم عذاب شديد لا يعلم مقداره إلا الله - تعالى - لأنهم تركوا الاستعداد ليوم الحساب ، وما فيه من ثواب وعقاب .

هذا ، ومن الأحكام والآداب التى أخذها العلماء من هذه الآيات ما يأتى :
١ – سمو منزلة داود – عليه السلام – عند ربه ، فقد افتتحت هذه الآيات ، بأن أمر الله
- تعالى – رسوله – ﷺ – أن يتذكر ما حدث لأخيه داود . ليكون هذا التذكير تسلية له عما
أصابه من المشركين وعونا له على الثبات والصبر .

ثم وصف – سبحانه – عبده داود بأنه كان قويا في دينه ، ورجاعا إلى ما يرضى ربه ، وأنه – سبحانه – قد وهبه نعما عظيمة ، وآتاه الحكمة وفصل الخطاب .

ثم ختمت هذه الآيات - أيضا - بالثناء على داود - عليه السلام - حيث قال

- سبحانه - : ﴿ وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ﴾ . وببيان أنه - تعالى - قد جعله خليفة في الأرض .

ومن الأحاديث التي وردت في فضله – عليه السلام – ما أخرجه البخارى في تاريخه أن رسول الله – ﷺ – كان أعبد البشر » . وحدث عنه قال : « كان أعبد البشر » . وأخرجه الديلمي عن ابن عمر قال : قال رسول الله – ﷺ – « لا ينبغي لأحد أن يقول إنى أعبد من داود » .

٢ - أن قصة الخصمين اللذين تسورا على داود المحراب ، قصة حقيقية ، وأن الخصومة كانت بين اثنين من الناس في شأن غنم لها ، وأنها حين دخلا عليه بتلك الطريقة الغريبة التي حكاها القرآن الكريم ، فزع منها داود - عليه السلام - وظن أنها يريدان الاعتداء عليه ، وأن الله - تعالى - يريد امتحانه وثباته أمام أمثال هذه الأحداث .

فلما تبين لداود بعد ذلك أن الخصمين لا يريدان الاعتداء عليه ، وإنما يريدان التحاكم إليه في مسألة معينة ، استغفر ربه من ذلك الظن السابق – أى ظن الاعتداء عليه فغفر الله – تعالى – له ..

والذي يتدبر الآيات الكريمة يراها واضحة وضوحا جليا في تأييد هذا المعني .

قال أبو حيان ما ملخصه – بعد أن ذكر جملة من الآراء – : والذى أذهب إليه ما دل عليه ظاهر الآية من أن المتسورين للمحراب كانوا من الإنس ، دخلوا عليه من غير المدخل ، وفي غير وقت جلوسه للحكم وأنه فزع منهم ظانا أنهم يغتالونه ، إذ كان منفردا في محرابه لعبادة ربه ، فلما اتضح له أنهم جاءوا في حكومته ، وبرز منهم اثنان للتحاكم ... وأن ما ظنه غير واقع ، استغفر من ذلك الظن ، حيث اختلف ولم يقع مظنونه، وخر ساجدا منيبا إلى الله - تعالى – فغفر الله له ذلك الظن ، ولذلك أشار بقوله : ﴿ فغفرنا له ذلك ﴾ ولم يتقدم سوى توله – تعالى – : ﴿ وظن داود أنما فتناه ﴾ ويعلم قطعا أن الأنبياء معصومون من الخطايا ، ولا يمكن وقوعهم في شيء منها ، ضرورة أننا لو جوزنا عليهم شيئاً من ذلك لبطلت الشرائع ، ولم نثق بشيء مما يذكرون أنه أوحى الله به إليهم ، فها حكى الله – تعالى – في كتابه . يمر على ما أراده – تعالى – ، وما حكى القصاص مما فيه غض من منصب النبوة ، طرحناه .. (۱) .

٢ - ومع أن ما ذكرناه سابقا ، وما نقلناه عن الإمام أبى حيان ، هو المعنى الظاهر من
 الآيات ، وهو الذى تطمئن إليه النفس ، لأنه يتناسب مع مكانة داود - عليه السلام - ، ومع
 ثناء اقه - تعالى - عليه وتكريمه له .

<sup>(</sup>١) تفسير البحر المعيط لأبي حيان جـ٧ ص ٣٩٣.

أقول مع كل ذلك ، إلا أننا وجدنا كثيرا من المفسرين عند حديثهم عن قصة الخصوم الذين تسوروا على داود المحراب ، يذكرون قصصا فى نهاية النكارة ، وأقوالا فى غاية البطلان الفساد .

فمثلا نرى ابن جرير وغيره يذكرون قصة مكذوبة ملخصها : « أن داود - عليه السلام - كان يصلى في محرابه .. ثم تطلع من نافذة المكان الذى كان يصلى فيه ، فرأى امرأة جميلة فأرسل إليها فجاءته ، فسألها عن زوجها فأخبرته بأن زوجها ، اسمه « أوريا » وأنه خرج مع الجيش الذى يحارب الأعداء .. فأمر داود - عليه السلام - قائد الجيش أن يجعله في المقدمة لكى يكون عرضة للقتل .. وبعد قتله تزوج داود بتلك المرأة ..(۱)

ونرى صاحب الكشاف بعد أن يذكر هذه القصة ، ثم يعلق عليها بقوله : « فهذا ونحوه مما يقبح أن يُحَدَّثَ به عن بعض المتسمين بالصلاح من أبناء المسلمين ، فضلا عن بعض أعلام الأنبياء .. » نراه يذكر معها قصصا أخرى ملخصها : أن داود - عليه السلام - لم يعمل على قتل « أوريا » وإنما سأله أن يتنازل له عن امرأته ، فانصاع لأمره وتنازل له عنها .. أو أنه خطبها بعد أن خطبها « أوريا » . فآثر أهلها داود على « أوريا » .

قال صاحب الكشاف : كان أهل زمان داود - عليه السلام - يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته ، فيتزوجها إذا أعجبته ، وكان لهم عادة في المواساة بذلك قد اعتادوها .. فاتفق أن عين داود وقعت على امرأة رجل يقال له « أوريا » . فأحبها ، فسأله النزول عنها ، فاستحيا أن يرده ، ففعل ، فتزوجها ، وهي أم سليان - عليه السلام - .. وقيل : خطبها « أوريا » ثم خطبها داود فآثر أهلها داود على أوريا.. " .

والذى نراه أن هذه الأقوال وما يشبهها عارية عن الصحة ، وينكرها النقل والعقل ، ولا يليق بمؤمن أن يقبل شيئا منها ..

ينكرها النقل: لأنها لم تثبت من طريق يعتد به، بل الثابت أنها مكذوبة.

قال ابن كثير: قد ذكر المفسرون هاهنا قصة ، أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ، ولكن روى ابن أبى حاتم هنا حديثا لا يصح سنده ، لأنه من رواية يزيد الرقاشى ، عن أنس – ويزيد وإن كان من الصالحين – لكنه ضعيف الحديث عند الأثمة .. "".

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن جرير جـ ٢٣ ص ٩٣، وتفسير القرطبي جـ ١٥ ص ١٦١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٨٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير جـ٧ ص٥١.

وقال السيوطى : القصة التى يحكونها فى شأن المرأة وأنها أعجبته ، وأنه أرسل زوجها مع البعث حتى قتل ، أخرجها ابن أبى حاتم من حديث أنس مرفوعا ، وفى إسناده ابن لهيعة ، وحاله معروف – عن ابن صخر ، عن زيد الرقاشى ، وهو ضعيف ..

وقال البقاعى : وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود – وقد أخبرنى بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك فى حق داود – عليه السلام – لأن عيسى – عليه السلام – من ذريته ، ليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه (١) .

إذا فهذه القصص وتلك الأقوال غير صحيحة من ناحية النقل ، لأن رواتها معروفون بالضعف . وبالنقل عن الإسرائيليات .

ويروى أن الإمام عليا - رضى اقه عنه - قال : « من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة ، وهو حد الفرية على الأنبياء »(").

وهى غير صحيحة من ناحية العقل ، لأنه ليس من المعقول أن يمدح الله - تعالى - نبيه داود هذا المدح في أول الآيات وفي آخرها كها سبق أن أشرنا ، ثم نرى بعد ذلك من يتهمه بأنه أعجب بامرأة ، ثم تزوجها بعد أن احتال لقتل زوجها ، بغير حق . أو طلب منه التنازل له عنها ، أو خطبها على خطبته .

إن هذه الأفعال يتنزه عنها كثير من الناس الذين ليسوا بأنبياء ، فكيف يفعلها واحد من أعلام الأنبياء . هو داود – عليه السلام – . الذى مدحه الله – تعالى – بالقوة فى دينه . وبكثرة الرجوع إلى ما يرضى الله – تعالى – ، وبأنه – سبحانه – آتاه الحكمة وفصل الخطاب . وبأن له عند ربه « زلفى وحسن مآب » .

والخلاصة : أن كل ما قيل عند تفسير هذه الآيات ، بما يتصل بزواج داود بتلك المرأة أو بزوجها لا أساس له من الصحة . لأنه لم يقم عليه دليل أو ما يشبه الدليل . بل قام الدليل على صحته إطلاقا . لأنه يتنانى مع عصمة الأنبياء . الذين صانهم الله – تعالى – من ارتكاب ما يخدش الشرف والمروءة قبل النبوة وبعدها .

قال الإمام ابن حزم ما ملخصه : « ما حكاه الله – تعالى – عن داود قول صادق صحيح . لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولَّدها اليهود . وإنما كان ذلك الخصم قوما من بنى آدم بلاشك . مختصمين فى نعاج من الغنم .

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القاسمي جـ ١٤ ص ٥٠٨٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٨١ .

ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء. فقد كذب على اقه - تعالى - ما لم يقل ، وزاد فى القرآن ما ليس فيه .. لأن اقه - تعالى - يقول : ﴿ وهل أتاك نبأ الخصم فقال هو : لم يكونوا خصمين . ولا بغى بعضهم على بعض . ولا كان لأحدهما تسع وتسعون نعجة . ولا كان للآخر نعجة واحدة ولا قال له : ﴿ أكفلنيها ...﴾ " .

٤ - هذا : وهناك أقوال أخرى ذكرها المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآيات . منها : أن استغفار داود - عليه السلام - إنما كان سببه أنه قضى لأحد الخصمين قبل أن يسمع حجة الآخر .

قال الإمام الرازى ما ملخصه: لم لا يجوز أن يقال إن تلك الزلة التى جعلت داود يستغفر ربه - إنما حصلت لأنه قضى لأحد الخصمين ، قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر ، فإنه لما قال له: « لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه .. » فحكم عليه بكونه ظالما بمجرد دعوى الخصم بغير بينة لكون هذا الخصم مخالفا للصواب ، فعند هذا اشتغل داود بالاستغفار والتوبة ، إلا أن هذا من باب ترك الأولى والأفضل" .

والذى نراه أن هذا القول بعيد عن الصواب ، ولا يتناسب مع منزلة داود - عليه السلام - الذى آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب ، وذلك لأن من أصول القضاء وأولياته ، أن لا يحكم القاضى بين الخصمين أو الخصوم إلا بعد ساع حججهم جميعا ، فكيف يقال بعد ذلك أن داود قضى لأحد الخصمين قبل أن يستمع إلى كلام الآخر .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف سارع داود إلى تصديق أحد الخصمين ، حتى ظلم الآخر قبل استباع كلامه ؟ .

قلت : ما قال داود ذلك إلا بعد اعتراف صاحبه ، ولكنه لم يحك فى القرآن لأنه معلوم . ويروى أنه قال : أريد أخذها منه وأكمل نعاجى مائة فقال داود : إن رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا . وأشار إلى طرف الأنف والجبهة .." .

ومنهم من يرى ، أن استغفار داود - عليه السلام - كان سببه : أن قوما من الأعداء أرادوا قتله ، فتسوروا عليه المحراب ، فلها دخلوا عليه القصد قتله وجدوا عنده أقواما . فلم يستطيعوا تنفيذ ماقصدوه ، وتصنعوا هذه الخصومة فعلم داود قصدهم ، وعزم على الانتقام

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير القاسمي جـ ١٤ ص ٥٠٨٩.

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير الفخر الرازي جـ۷ ص ۱۸۲.

<sup>(</sup>٣) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٨٧.

منهم ، ثم عفا عنهم ، واستغفر ربه مما كان قد عزم عليه ، لأنه كان يرى أن الأليق به العفو لا الانتقام''

وهذا القول – وإن كان لا بأس به من حيث المعنى – إلا أن الرأى الذى سقناه سابقا ، والذى ذهب إليه الإمام أبو حيان ، أرجح وأقرب إلى ما هو ظاهر من معنى الآيات .

وملخصه : أن الخصومة حقيقية بين اثنين من البشر ، واستغفار داود - عليه السلام - سببه أنه ظن أنهم جاءوا لاغتياله ولإيذائه ، وأن هذا ابتلاء من الله - تعالى - ابتلاه به ، ثم تبين له بعد ذلك أنهم ما جاءوا للاعتداء عليه وإنما جاءوا ليقضى بينهم فى خصومة ، فاستغفر ربه من ذلك الظن . فغفر الله - تعالى - له .

ولعلنا بهذا البيان نكون قد وفقنا للصواب ، فى تفسير هذه الآيات الكريمة ، التى ذكر بعض المفسرين عند تفسيرها أقوالا وقصصا لا يؤيدها عقل أو نقل ، ولا يليق بمسلم أن يصدقها ، لأنها تتنافى مع عصمة الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – الذين اختارهم الله – تعالى – لتبليغ دعوته ، وحمل رسالته . وإرشاد الناس إلى إخلاص العبادة له – سبحانه – وإلى مكارم الأخلاق ، وحميد الخصال .

ثم بين – سبحانه – أنه لم يخلق السموات والأرض عبثا ، وأن حكمته اقتضت عدم المساواة بين الأخيار والأشرار ، وأن هذا القرآن قد أنزله – سبحانه – لتدبير آياته ، والعمل بتوجيهاته فقال – تعالى – :

وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا بَطِلاَّ ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواً فَوَيَمِلُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ آَمْ خَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ خَعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ ﴿ كِنَا ثُلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْالُولُولُولُولُولُولَ الْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ١٨٦.

والمراد بالباطل في قوله - تعالى - : ﴿ وما خلقنا السهاء والأرض وما بينها باطلا ... ﴾ العبث واللهو واللعب وما يخالف الحق ، والجملة الكريمة مستأنفة لتقرير أن يوم القيامة حق ، وأن كفر الكافرين به ضلال وجهل . وقوله ﴿ باطلا ﴾ صفة لمصدر محذوف ، أو مفعول لأجله . أى : وما خلقنا - بقدرتنا التي لا يعجزها شيء - السموات والأرض وما بينها من مخلوقات لا يعلمها إلا الله - تعالى - ... ما خلقنا ذلك خلقا باطلا لا حكمة فيه ، أو ما خلقناه من أجل متابعة الهوى وترك العدل والصواب .

وإنما خلقنا هذا الكون خلقا مشتملا على الحكم الباهرة ، وعلى المصالح الجمة والأسرار البليغة ، والمنافع التي لا يحصيها العد ، والهيئات والكيفيات التي تهدى من يتفكر فيها إلى اتباع الحق والرشاد .

واسم الإشارة في قوله - سبحانه - : ﴿ ذلك ظن الذين كفروا ... ﴾ يعود إلى ما نفاه - سبحانه - من خلقه للسموات والأرض ومابينها على سبيل اللهو والعبث .

أى : نحن ما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا خلقا مشتملا على الحكم الباهرة .. ولكن الذين كفرواهم الذين يظنون ويعتقدون أننا خلقنا هذه الكائنات من أجل الباطل واللهو واللعب .. وسبب هذا الظن والاعتقاد الفاسد منهم ، كفرُهم بالحق ، وجحودُهم ليوم القيامة وما فيه من حساب وثواب وعقاب ، وإعراضهم عها جاءهم به الرسول - ﷺ - من هدايات وإرشادات .

وقوله - تعالى - : ﴿ فويل للذين كفروا من النار ﴾ بيان للعاقبة السيئة التي حلت بهم بسبب هذا الظن الفاسد .. فالفاء : للتفريع على ظنهم الباطل والويل : الهلاك والدمار . و﴿ من ﴾ ابتدائية أو بيانية أو تعليلية .

أى: القول بأن خلق هذا الكون خال من الحكمة ، هو ظن واعتقاد الذين كفروا وحدهم ، ومادام هذا مظنونهم ومعتقدهم فهلاك لهم كائن من النار التى نسلطها عليهم فتحرق أجسادهم ، وتجعلهم يذوقون العذاب المهين .

وقال - سبحانه - ﴿ فويل للذين كفروا ... ﴾ بالإِظهار في مقام الإِضهار ، للإشعار بعلية صلة الموصول للحكم أي : أن هذا الويل والهلاك كائن لهم بسبب كفرهم .

وقال – سبحانه – : ﴿ فويل للذين كفروا ﴾ ولم يقل للذين ظنوا للإشارة إلى أن ظنهم القبيح هذا ، ما هو إلا نتيجة كفرهم وجحودهم للحق .

ثم بين - سبحانه - أن حكمته قد اقتضت استحالة المساواة بين الأخيار والفجار ، فقال

- تعالى - : ﴿ أَم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ، أم نجعل المتقين كالفجار ﴾ .

و « أم » في الآية الكريمة منقطعة بمعنى بل الإضرابية ، والهمزة للاستفهام الإنكارى . والإضراب هنا انتقالي من تقرير أن هذا الكون لم يخلقه الله - تعالى - عبثا إلى تقرير استحالة المساواة بين المؤمنين والكافرين .

والمعنى : وكما أننا لم نخلق هذا الكون عبثا ، كذلك اقتضت حكمتنا وعدالتنا .. استحالة المساواة – أيضا – بين المتقين والفجار .

وذلك لأن المؤمنين المتقين ، قد قدموا لنا فى دنياهم مايرضينا ، فكافأناهم على ذلك على بيا يرضيهم ، ويسعدهم ويشرح صدورهم ، ويجعلهم يوم القيامة خالدين فى جنات النعيم .

أما المفسدون الفجار ، فقد قدموا في دنياهم ما يغضبنا ويسخطنا عليهم ، فجازيناهم على ذلك بما يستحقون من عذاب السعير .

وربك - أيها العاقل - « لا يضيع أجر من أحسن عملا » « ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ».

فالمقصود بالآية الكريمة إعلان استحالة التسوية في الآخرة بين المؤمنين والكافرين ، لأن التسوية بينها ظلم ، وهو محال عليه - تعالى - ، وما كان البعث والجزاء والثواب والعقاب يوم القيامة إلا ليجزى - سبحانه - الذين أساءوا بما عملوا ، ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى .

ومن الآيات التي تشبه في معناها هذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ أَم حسب الذين اجترحوا السيئات أَن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ، سواء محياهم ومماتهم ، ساء ما يحكمون ﴾(١) .

ثم مدح - سبحانه - القرآن الكريم الذى أنزله على رسوله - ﷺ - وبين حكمة إنزاله ، فقال : ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ﴾ . وقوله : ﴿ كتاب ﴾ خبر لمبتدأ محذوف . والمقصود به القرآن الكريم .

أى : هذا كتاب ﴿ أنزلناه إليك ﴾ بقدرتنا ورحمتنا - أيها الرسول الكريم ، ومن صفاته أنه ﴿ مبارك ﴾ أى : كثير الخيرات والبركات ..

وجعلناه كذلك ﴿ ليدبروا آياته ﴾ أي ليتفكروا فيها اشتملت عليه آياته من أحكام

<sup>(</sup>١) سورة الجائية الآية ٢١.

حكيمة ، وأداب قويمة ، وتوجيهات جامعة لما يسعدهم في دنياهم وآخرتهم ..

﴿ وليتذكر أولو الألباب ﴾ أى : وليتعظ أصحاب العقول السليمة بما جاء فيه من قصص وعبر عن السابقين ، كما قال - سبحانه - : ﴿ لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ، ولكن تصديق الذى بين يديه ، وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾(١).

ثم ذكر – سبحانه – جانبا من قصة سليهان – عليه السلام – فمدحه لكثرة رجوعه إلى الله ، وذكر بعض النعم التي منحها إياه ، كها ذكر اختباره له . وكيف أن سليهان – عليه السلام – طلب من ربه المغفرة والملك ، فأعطاه – سبحانه – ما طلبه . قال – تعالى – :

وَوَهَبْنَالِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنّهُ وَالْآلُونَ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْدَ الْمَالِيَّ الْمَالُونَ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِلْمُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللللللِلْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللِلْمُ الللللللِي الللللْمُ اللللللللللِي الللللِلْمُ الللللللِي الللللِللللللللِي الللللِل

في هذه الايات الكريمة مسألتان ذكر بعض المفسرين فيهها كلاما غير مقبول. أما المسألة الأولى فهي مسألة: عرض الخيل على سيدنا سليهان والمقصود به.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف آية ١١١.

وأما المسألة الثانية فهي مسألة المقصود بقوله – تعالى – : ﴿ ولقد فتنا سليهان ..﴾ .

وسنسير في تفسير هذه الآيات على الرأى الذي تطمئن إلى صحته نفوسنا ، ثم نذكر بعده بعض الأقوال التي قيلت في هذا الشأن ، ونرد على ما يستحق الرد منه ، فنقول – وباقه التوفيق – :

المخصوص بالمدح في قوله - تعالى - : ﴿ نعم العبد ﴾ محذوف ، والمقصود به سليهان - عليها - عليه السلام - . أى : ووهبنا - بفضلنا وإحساننا - لعبدنا داود ابنه سليهان - عليهها السلام - ونعم العبد سليهان في دينه وفي خلقه وفي شكره لخالقه - تعالى - .

وجملة « إنه أواب » تعليل لهذا المدح من الله - تعالى - لسليهان - عليه السلام - أى : إنه رجاع إلى ما يرضى الله - تعالى - مأخوذ من آب الرجل إلى داره ، إذا رجع إليها .

و « إذ » فى قوله : ﴿ إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد ﴾ منصوب بفعل تقديره : اذكر ، و« عليه » متعلق بعُرِض و « العشى » يطلق على الزمان الكائن من زوال الشمس إلى آخر النهار . وقيل إلى مطلع الفجر .

والصافنات : جمع صافن ، والصافن من الخيل : الذي يقف على ثلاثة أرجل ويرفع الرابعة فيقف على مقدم حافرها .

والجياد: جمع جواد، وهو الفرس السريع العدو، الجيد الركض، سواء أكان ذكراً أم أنثى، يقال: جاد الفرس يجود جُودة فهو جواد، إذا كان سريع الجرى، فاره المظهر .. أى: اذكر - أيها العاقل - ما كان من سليهان - عليه السلام - وقت أن عرض عليه بالعشى الخيول الجميلة الشكل. السريعة العدو ..

قال صاحب الكشاف: فإن قلت. ما معنى وصفها بالصفون ؟ قلت: الصفون لا يكاد يوجد فى الهجن ، وإنما هو فى - الخيل - العراب الخلص وقيل: وصفها بالصفون والجودة ، ليجمع لها بين الوصفين المحمودين: واقفة وجارية ، يعنى إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة فى مواقفها ، وإذا جرت كانت سراعا خفافا فى جريها .. (۱) .

ثم حكى - سبحانه - ما قاله سليان - عليه السلام - خلال استعراضه للخيول الصافنات الجياد على سبيل الشكر لربه ، فقال - تعالى - : ﴿ فقال إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ٩١.

والخير : يطلق كثيرا على المال الوفير ، كها في قوله – تعالى – : ﴿ وإنه لحب الخير لشديد ﴾ . والمراد به هنا : الخيل الصافنة الجيدة ، والعرب تسمى الخيل خيرا ، لتعلق الخير بها ، روى البخارى عن أنس – رضى الله عنه – أن رسول الله – ﷺ – قال : « الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة ».

و عن ﴾ هنا تعليلية . والمراد بـ ﴿ ذكر ربى ﴾ طاعته وعبادته والضمير في قوله ﴿ حتى توارت ﴾ يعود إلى الخيل الصافنات الجياد ، والمراد بالحجاب : ظلام الليل الذي يحجب الرؤية .

والمعنى : فقال سليهان وهو يستعرض الخيل أو بعد استعراضه لها : إنى أحببت استعراض الصافنات الجياد ، وأحببت تدريبها وإعدادها للجهاد ، من أجل ذكر ربى وطاعته وإعلاء كلمته ، ونصرة دينه ، وقد بقيت حريصا على استعراضها وإعدادها للقتال في سبيل الله ، حتى توارت واختفت عن نظرى بسبب حلول الظلام الذي يحجب الرؤية ﴿ ردوها على ﴾ أى : قال سليهان لجنده ردوا الصافنات الجياد على مرة أخرى ، لأزداد معرفة بها ، وفهها لأحوالها ..

والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فطفق مسحا بالسوق والأعناق ﴾ فصيحة تدل على كلام محذوف يفهم من السياق . و « طفق » فعل من أفعال الشروع يرفع الاسم وينصب الخبر ، والسوق طسمه ضمير يعود على سليان . و « مسحا » مفعول مطلق لفعل محذوف . والسوق والأعناق : جمع ساق وعنق .

أى : قال سليهان لجنده : ردوا الصافنات الجياد على ، فردوها عليه ، فأخذ في مسح سيقانها وأعناقها إعجابا بها ، وسرورا بما هي عليه من قوة هو في حاجة إليها للجهاد في سبيل الله – تعالى – .

هذا هو التفسير الذي تطمئن إليه نفوسنا لهذه الآيات ، لخلوه من كل ما يتنافى مع سمو منزلة الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – .

ولكن كثيرا من المفسرين نهجوا نهجا آخر ، معتمدين على قصة ملخصها : أن سليان – عليه السلام – جلس يوما يستعرض خيلا له ، حتى غابت الشمس دون أن يصلى العصر ، فحزن لذلك وأمر بإحضار الخيل التى شغله استعراضها عن الصلاة ، فأخذ في ضرب سوقها وأعناقها بالسيف ، قربة لله – تعالى – .

فهم يرون أن الضمير في قوله − تعالى − ﴿ حتى توارت بالحجاب ﴾ يعود إلى الشمس . أى : حتى استترت الشمس بما يحجبها عن الأبصار .

وأن المراد بقوله – تعالى – ﴿ فطفق مسحا بالسوق والأعناق ﴾ الشروع في ضرب

سوق الخيل وأعناقها بالسيف لأنها شغلته عن صلاة العصر .

قال الجمل : ﴿ فطفق مسحا بالسوق والأعناق ﴾ أى : جعل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف . هذا قول ابن عباس وأكثر المفسرين (١٠٠ .

ولم يرتض الإمام الرازى – رحمه اقه – هذا التفسير الذى عليه أكثر المفسرين ، وإنما ارتضى أن الضمير في ﴿ توارت ﴾ يعود إلى الصافنات الجياد وأن المقصود بقوله – تعالى – : ﴿ فطفق مسحا بالسوق والأعناق ﴾ الإعجاب بها والمسح عليها بيده حبًّا لها ..

فقد قال ما ملخصه : إن رباط الخيل كان مندوبا إليه في دينهم ، كما أنه كذلك في دين الإسلام ، ثم إن سليبان - عليه السلام - احتاج إلى الغزو . فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها . وذكر أنى لا أحبها لأجل الدنيا وإنما أحبها لأمر اقه ، وطلب تقوية دينه . وهو المراد من قوله : ﴿ عن ذكر ربى ﴾ . ثم إنه - عليه السلام - أمر بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب أى : غابت عن بصره .

ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك الخيل إليه ، فلما عادت طفق يسح سوقها وأعناقها . والغرض من ذلك : التشريف لها لكونها من أعظم الأعوان فى دفع العدو ... وإظهار أنه خبير بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها ، حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض .. ".

وقال بعض العلماء نقلا عن ابن حزم: تأويل الآية على أنه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن الصلاة ، خرافة موضوعة .. قد جمعت أفانين من القول ؛ لأن فيها معاقبة خيل لا ذنب لها والتمثيل بها . وإتلاف مال منتفع به بلا معنى . ونسبة تضييع الصلاة إلى نبى مرسل . ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذنبها ..

وإنما معنى الآية أنه أخبر أنه أحب حب الخير ، من أجل ذكر ربه حتى توارت الشمس أو تلك الصافنات بحجابها .

ثم أمر بردها . فطفق مسحا بسوقها وأعناقها بيده ، برا بها ، وإكراما لها ، هذا هو ظاهر الآية الذى لا يحتمل غيره ، وليس فيها إشارة أصلا إلى ما ذكروه من قتل الخيل ، وتعطيل الصلاة .." .

<sup>(</sup>١) راجع حاشية الجمل على الجلالين جـ ٣ ص ٥٧٣ وغيرها من كتب التفسير .

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الفخر الرازي جـ٧ ص ١٩٢ فقد أفاض وأجاد في تفسيره للآيات.

<sup>(</sup> ٣ ) راجع تفسير القاسمي جـ ١٤ ص ٥١٠١ .

والحقّ أن ما ذهب إليه كثير من المفسرين من أن سليهان – عليه السلام – شغل باستعراض الخيل عن صلاة العصر ، وأنه أمر بضرب سوقها وأعناقها .. لا دليل عليه لا من النقل السليم ..

وأن التفسير المقبول للآية هو ما ذكره الإمام الرازى والإمام ابن حزم ، وما سبق أن ذكرناه من أن المقصود بقوله – تعالى – : ﴿ فطفق مسحا بالمحسوق والأعناق ﴾ إنما هو تكريمها ..

وأن الضمير في قوله : ﴿ حتى توارت ﴾ يعود إلى الصافنات الأنه أقرب مذكور .

ثم تحدثت الآيات الكريمة بعد ذلك عن فتنة سليهان - عليه السلام - فقال - تعالى - :

وقوله : ﴿ فتنا ﴾ من الفتن بمعنى الابتلاء والاختبار والامتحان . تقول : فتنت الذهب بالنار ، أى : اختبرته لتعلم جودته ..

قال الآلوسى : وأظهر ما قيل فى فتنة سليان - عليه السلام - أنه قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة . تأتى كل واحدة بفارس يجاهد فى سبيل اقه - تعالى - ولم يقل إن شاء اقه . فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة وجاءت بشق رجل .

وقد روى ذلك الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعا ، وفيه : « فوالذي نفس محمد . بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرسانا » .

ولكن الذى فى صحيح البخارى أربعين بدل سبعين . وأن الملك قال له : قل إن شاء اقه ، فلم يقل دلك على سبيل النسيان ..

والمراد بالجسد ذلك الشق الذي ولدته له . ومعنى إلقائه على كرسيه : وضع القابلة له عليه ليراه (۱) .

وقد ذكروا أن سليهان : إنما قال : « تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله » على سبيل التمنى للخير ، وطلب الذرية الصالحة المجاهدة في سبيل الله .

ومعنى « فلم يقل » أى : بلسانه على سبيل النسيان ، والنسيان معفو عنه ، إلا أن سليان - عليه السلام - لسمو منزلته اعتبر ذلك ذنبا يستحق الاستغفار منه ، فقال بعد ذلك « رب اغفر لى ... » .

<sup>(</sup>١) تفسير الألوسي جد ٢٣ ص ١٩٨.

وقوله : « لأطوفن الليلة ... » كتاية عن الجاع . قالوا : ولعل المقصود . طوافه عليهن ابتداء من تلك الليلة ، ولا مانع من أن يستغرق طوافه بهن عدة ليال .

وقد استنبط العلماء من هذا الحديث أن فتنة سليهان ، هي تركه تعليق ما طلبه على مشيئة الله ، وأن عقابه على ذلك كان عدم تحقق ما طلبه .

وهذا الرأى فى تقديرنا هو الرأى الصواب فى تفسير الآية الكريمة لأنه مستند إلى حديث صحيح ثابت فى الصحيحين وفى غيرهما ، ولأنه يتناسب مع عصمة الأنبياء وسمو منزلتهم ، فإن النسيان الذى لا يترتب عليه ترك شىء من التكاليف التى كلفهم الله - تعالى - بها جائز عليهم .

وقد ذكرنا عند تفسيرنا لقوله - تعالى - : ﴿ ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ﴾ أن الوحى مكث فترة لم ينزل على رسول ألله - ﷺ - لأنه نسى أن يقول - عندما سأله المشركون عن بعض الأشياء إن شاء الله ، وقال سأجيبكم على ما سألتمونى عنه غدا .(١) .

ومن العلماء من آثر عدم تعيين الفتنة التي اختبر الله - تعالى - بها سيدنا سليهان - عليه السلام - ، بتركه المشيئة ، فقال بعد أن ذكر الحديث السابق : وجائز أن تكون هذه الفتنة التي تشير إليها الآيات هنا وأن يكون الجسد هو هذا الوليد الشق ، ولكن هذا مجرد احتهال .

ثم قال: وكل ما نخرج به هو أنه كان هناك ابتلاء من الله وفتنة لنبى الله سليان – عليه السلام – في شأن يتعلق بتصرفاته في الملك والسلطان ، كما يبتلى الله أنبياءه ليوجههم ويرشدهم . ويبعد خطاهم عن الزلل ، وأن سليان أناب إلى ربه ورجع . وطلب المغفرة ، واتجه إلى الله بالرجاء والدعاء .." .

ونرى أنه رأى لا بأس به ، وإن كنا نؤثر عليه الرأى السابق لاستناده في استنباط المراد من الفتنة هنا إلى الحديث الصحيح .

هذا . وهناك أقوال أخرى ذكروها في المقصود بفتنة سليان وبالجسد الذي ألقاه اقه على كرسى سليان ، وهي أقوال ساقطة ، تتنافي مع عصمة الأنبياء – عليهم السلام – .

ومن هذه الأقوال قول بعضهم : إن الجسد الذي ألقى على كرسى سليان ، عيارة عن شيطان تمثل له في صورة إنسان ، ثم أخذ من سليان خاتمه الذي كان يصرف به ملكه . وقعد

<sup>(</sup>١) راجع تفسيرنا لسورة الكهف ص ٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير في ظلال القرآن جـ ٢٣ ص ١٠٠.

ذلك الشيطان على كرسى سليان ، ولم يعد لسليان ملكه إلا بعد أن عثر على خاتمه .

وقول بعضهم: إن سبب فتنة سليان - عليه السلام - هو سجود إحدى زوجاته لتمثال أبيها الذى قتله سليان في إحدى الحروب، وقد بقيت على هذه الحال هى وجواريها أربعين ليلة، دون أن تعلم سليان بذلك.

وقول بعضهم: إن سبب فتنة سليان أنه وُلِدَ له ولد فخاف عليه من الشياطين ، فأمر السحاب بحفظه وتغذيته . ولكن هذا الولد وقع ميتا على كرسى سليان ، فاستغفر سليان ربه الأنه لم يعتمد عليه في حفظ ابنه . إلى غير ذلك من الأقوال الساقطة الباطلة ، التي تننافي مع عصمة الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – . وتتنافى – أيضا – مع كل عقل سليم ، ولا مستند لها إلا النقل عن الإسرائيليات وعن القصاص الذين يأتون بقصص ماأنزل اقه بها من سلطان ".

قال أبو حيان – رحمه الله – : نقل المفسرون في هذه الفتنة وفي إلقاء الجسد أقوالا يجب براءة الأنبياء منها ، يوقف عليها في كتبهم ، وهي مما لا يحل نقلها ، وهي إما من أوضاع اليهود ، أو الزنادقة ، ولم يبين الله – تعالى – الفتنة ما هي ، ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليان .

وأقرب ما قيل فيه ، أن المراد بالفتنة كونه لم يستثن في الحديث الذي قال فيه : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة .. والجسد الملقى هو المولود شق رجل .." .

وقوله – سبحانه – : ﴿ قال رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى ...﴾ بيان لما قاله سليان. – عليه السلام – بعد الابتلاء والاختبار من اقه – تعالى − له .

أى : قال سليهان - عليه السلام - يارب اغفر لى ما فرط منى من ذنوب وزلات ..

﴿ وهب لى ملكا ﴾ عظيها ﴿ لا ينبغى لأحد من بعدى ﴾ أى : لا يحصل مثله لأحد من الناس من بعدى ﴿ إنك أنت ﴾ يا إلهي ﴿ الوهاب ﴾ أى : الكثير العطاء لمن تريد عطاءه .

وقدم سليان - عليه السلام - طلب المغفرة على طلب الملك ، للإشارة إلى أنها هي الأهم عنده .

قال الإمام الرازى – رحمه الله – : دلت هذه الآية على أنه يجب تقديم مهم الدين على مهم الدين على مهم الدين على مهم الدين على أن المنان طلب المغفرة أولا ، ثم بعدها طلب المملكة، وأيضا الآية تدل على أن

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن جرير جـ ٢٣ ص ١٠١. والآلوسي جـ ٢٣ ص ٢٠٠ وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير البحر المحيط لأبي حيان جـ٧ ص ٣٩٧.

طلب المغفرة من اقه – تعالى – سبب لانفتاح أبواب الخيرات فى الدنيا ، لأن سليهان طلب ا المغفرة أولا ، ثم توسل به إلى طلب المملكة''

ولا يقال كيف طلب سليهان - عليه السلام - الدنيا والملك مع حقارتها إلى جانب الآخرة وما فيها من نعيم دائم ؛ لأن سليهان - عليه السلام - ما طلب ذلك إلا من أجل خدمة دينه وإعلاء كلمة الله في الأرض ، والتمكن من أداء الحقوق لأصحابها ، ونشر العدالة بين الناس ، وإعانة المحتاج . وتنفيذ شرع الله - تعالى - على الوجه الأكمل .

فهو - عليه السلام - لم يطلب الملك للظلم أو البغى .. وإنما طلبه للتقوى به على تنفيذ شريعة الله - تعالى - في الأرض.

ولقد وضح الإمام القرطبي هذا المعنى فقال : كيف أقدم سليبان على طلب الدنيا ، مع ذمها من اقه – تعالى –... ؟

فالجواب: أن ذلك محمول عند العلماء على أداء حقوق اقه – تعالى – وسياسة ملكه ، وترتيب منازل خلقه ، وإقامة حدوده . والمحافظة على رسومه وتعظيم شعائره ، وظهور عبادته ، ولزوم طاعته ... وحوشى سليمان – عليه السلام – أن يكون سؤاله طلبا لنفس الدنيا . لأنه هو والأنبياء ، أزهد خلق اقه فيها ، وإنما سأل مملكتها قه . كما سأل نوح دمارها وهلاكها قه ، فكانا محمودين مجابين إلى ذلك .

ومعنى قوله ﴿ لا ينبغى لأحد من بعدى ﴾ أى : أن يسأله . فكأنه سأل منع السؤال بعده ، حتى لا يتعلق به أمل أحد ، ولم يسأل منع الإجابه .. " .

والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ﴾ للتفريع على ما تقدم من طلب سليان من ربه أن يهبه ملكا لا ينبغى لأحد من بعده . والتسخير : التذليل والانقياد . أى : دعانا - سليان - عليه السلام والتمس منا أن نعطيه ملكا لا ينبغى لأحد من بعده ، فاستجبنا له دعاءه . وذللنا له الريح ، وجعلناها منقادة لأمره بحيث تجرى بإذنه رخية لينة ، إلى حيث يريدها أن تجرى .

(٣) سورة الأنبياء الآية ٨١

<sup>(</sup>۱) تفسير الفخر الرازى جـ۷ ص ١٩٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ٣٠٤.

الريح تجرى بأمر سليهان ، فهى تارة تكون لينة وتارة تكون عاصفة ، وفى كلتا الحالتين هى . تسير بأمره ورغبته .

وقوله: ﴿ والشياطين كل بناء وغواص ﴾ معطوف على الريح أى : سخرنا له الريح تجرى بأمره .. وسخرنا له الشياطين . بأن جعلناهم منقادين لطاعته ، فمنهم من يقوم ببناء المبانى العظيمة التي يطلبها سليان منهم . ومنهم الغواصون الذين يغوصون في البحار . ليستخرجوا له منها اللؤلؤ والمرجان ، وغير ذلك من الكنوز التي اشتملت عليها البحار .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وَآخرين مقرنين في الأصفاد ﴾ معطوف على كل بناء ، داخل معه في حكم البدل من الشياطين .

أى : أن الشياطين المسخرين لسليهان كان منهم البناءون ، وكان منهم الغواصون ، وكان منهم المقيدون بالسلاسل والأغلال ، لتمردهم وكثرة شرورهم .

فمعنى « مقرنين » : مقرونا بعضهم ببعض بالأغلال والقيود . والأصفاد : جمع صَفَد وهو ما يوثق به الأسير من قيد وغُلَّ .

ثم بين - سبحانه - أنه أباح لسليهان - عليه السلام - أن يتصرف في هذا الملك الواسع كما يشاء فقال: ﴿ هذا عطاؤنا ﴾ أى: منحنا هذا الملك العظيم لعبدنا سليهان - عليه السلام - وقلنا له: هذا عطاؤنا لك ﴿ فامنن أو أمسك بغير حساب ﴾ أى: فأعط من شئت منه . وأمسك عمن شئت . فأنت غير محاسب منا لا على العطاء ولا على المنع .

ثم بين - سبحانه - ما أعده لسليهان - عليه السلام - في الآخرة ، فقال : ﴿ وَإِن لَهُ عَنْدُنَا ﴾ أى في الآخرة ﴿ لزلفي ﴾ لقربي وكرامة ﴿ وحسن مآب ﴾ أى : وحسن مرجع إلينا يوم القيامة .

ثم انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن أيوب - عليه السلام - فذكرت نداءه لربه ، واستجابة الله - تعالى - : واستجابة الله - تعالى - :

وَاذَكُرْعَبْدَنَا آيُّوبَ إِذَنَادَىٰ رَبَّهُ وَآَنِي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصَّبٍ وَعَذَابٍ الْ اَرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَذَامُغْ تَسَلُّ بَارِدُ وَسَرَابُ الْ وَ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأَوْلِي الْأَلْبَ لِي

## وَخُذْبِيَدِكَ ضِغْثَافًاضُرِب بِمِءوَلَا تَصْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً يَعْمَ الْعَبَدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ الْ

قال الإمام الرازى: اعلم أن قصة أيوب هى القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة ،واعلم أن داود وسليهان كانا بمن أفاض اقه عليه أصناف الآلاء والنعباء ، وأيوب كان بمن خصه اقه بأنواع البلاء ، والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار .

فكأن اقه – تعالى – يقول لنبيه – راحب على سفاهة قومك ، فإنه ما كان فى الدنيا أكثر نعمة ومالا من داود وسليهان ، وما كان أكثر بلاء ومحنة من أيوب ، فتأمل فى أجوال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد ، وأن العاقل لابد له من الصبر على المكاره .. (1) .

وأيوب – عليه السلام – هو ابن أموص بن برزاح ، وينتهى نسبه إلى إسحاق بن ابراهيم – عليها السلام – وكانت بعثته على الراجح بين موسى ويوسف – عليها السلام – .

وكان صاحب أموال كثيرة ، وله أولاد .. فابتلى فى ماله وولده وجسده ، وصبر على كل ذلك صبرا جميلا ، فكافأه الله - تعالى - على صبره ، بأن أجاب دعاءه ، وآتاه أهله ومثلهم معهم ..

وقوله - سبحانه - : ﴿ واذكر عبدنا أيوب ... ﴾ معطوف على قوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ واذكر عبدنا داود ... ﴾ .

و « النّصب » - بضم فسكون - وقرأ حفص ونافع - بضم النون والصاد : - التعب والمشقة مأخوذ من قولهم أنصبني الأمر ، إذا شق عليه وأتعبه . والعذاب : الآلام الشديدة التي يحس بها الإنسان في بدنه . أى : واذكر - أيها الرسول الكريم - حال أخيك أيوب - عليه السلام - حين دعا ربه - تعالى - فقال : يارب أنت تعلم أنى مسنى الشيطان بالهموم الشديدة ، وبالآلام المبرحة التي حلت بجسدى فجعلتني في نهاية التعب والمرض .

وجمع - سبحانه - في بيان ما أصابه بين لفظى النصب والعذاب ، للإشارة إلى أنه قد أصيب بنوعين من المكروه : الغم الشديد بسبب زوال الخيرات التي كانت بين يديه ، وهو

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازي جـ ٧ ص ١٩٨.

ما يشير إليه لفظ « النصب » والألم الكثير الذى حل بجسده بسبب الأمراض والأسقام ، والعلل ، وهو ما يشير إليه لفظ « العذاب »..

ونسب ما مسه من نصب وعذاب إلى الشيطان تأدبا منه مع ربه – عز وجل – حيث أبى أن ينسب الشر إليه – سبحانه – ، وإن كان الكل من خلق الله – تعالى – .

وفى هذا النداء من أيوب لربه ، أسمى ألوان الأدب والإجلال ، إذ اكتفى فى تضرعه بشرح حاله دون أن يزيد على ذلك ، ودون أن يقترح على خالقه – عز وجل – شيئا معينا ، أو يطلب شيئا معينا .

قال صاحب الكشاف: ألطف أيوب - عليه السلام - في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة .. ولم يصرح بالمطلوب .

ويحكى أن عجوزا تعرضت لسليهان بن عبد الملك فقالت له : يا أمير المؤمنين ، مشت جرذان - أى فئران - بيتى على العصا !! فقال لها : ألطفت فى السؤال ، لا جرم لأجعلنها تثب وثب الفهود ، وملأ بيتها حبا<sup>(۱)</sup> ..

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - في سورة الأنبياء : ﴿ وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ﴾ .

وقد ذكر بعض المفسرين هنا قصصا وأقوالا في غاية السقوط والفساد ، حيث ذكروا أن أيوب - عليه السلام - مرض زمنا طويلا ، وأن الديدان تناثرت من جسده ، وأن لحمه قد تمزق<sup>(٣)</sup> .

وهذه كلها أقوال باطلة ، لأن اقه - تعالى - عصم أنبياءه من الأمراض المنفرة ، التي تؤدى إلى ابتعاد الناس عنهم ، سواء أكانت أمراضا جسدية أم عصبية أم نفسية ..

والذى يجب اعتقاده أن الله - تعالى - قد ابتلى عبده أيوب ببعض الأمراض التى لا تتنافى مع منصب النبوة ، وقد صبر أيوب على ذلك حتى ضرب به المثل فى الصبر ، فكانت عاقبة صبره أن رفع الله - تعالى - عنه الضر والبلاء ، وأعطاه من فضله الكثير من نعمه .

وقوله - سبحانه - : ﴿ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ﴾ حكاية لما قيل له بعد ندائه لربه ، أو مقول لقول محلوف على قوله ﴿ نادى ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٣ ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) راجع على سبيل المثال تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ٣٠٦، والقرطبي جـ ١٥ ص ٢٠٨.

وقوله : ﴿ اركض ﴾ بمعنى الدفع والتحريك للشيء . يقال : ركض فلان الدابة برجله إذا دفعها وحركها بها .

والمُغتسل: اسم للمكان الذي يغتسل فيه ، والمراد به هنا: الماء الذي يغتسل به . وقوله: ﴿ هذا مغتسل ﴾ مقول لقول محذوف .

والمعنى: لقد نادانا عبدنا أيوب بعد أن أصابه من الضر ما أصابه ، والتمس منا الرحمة والشفاء بما نزل به من حرض ، فاستجبنا له دعاءه ، وأرشدناه الى الدواء ، بأن قلنا له : « اركض برجلك » أى : اضرب بها الأرض ، فضربها فنبعت من تحت رجله عين الماء ، فقلنا له : هذا الماء النابع من العين إذا اغتسلت به وشربت منه ، برئت من الأمراض ، ففعل ما أمرناه به ، فبرئ بإذننا من كل داء .

ثم بين - سبحانه - أنه بفضله وكرمه لم يكتف بمنح أيوب الشفاء من مرضه ، بل أضاف إلى ذلك أن وهب له الأهل والولد فقال - تعالى - : ﴿ ووهبنا له أهله ومثلهم معهم ، رحمة منا وذكرى لأولى الألباب ﴾ .

والآية الكريمة معطوفة على كلام مقدر يفهم من السياق أى ؛ استجاب أيوب لتوجيهنا ، فاغتسل وشرب من الماء ، فكشفنا عنه ما نزل به من بلاء ، وعاد أيوب معافى ، ولم نكتف بذلك بل وهبنا له أهله . ووهبنا له ﴿ مثلهم معهم ﴾ أى : بأن رزقناه بعد الشفاء أولادا كعدد الأولاد الذين كانوا معه قبل شفائه من مرضه ، فصار عددهم مضاعفا .

وذلك كله ﴿ رحمة منا ﴾ أى من أجل رحمتنا به ﴿ وذكرى لأولى الألباب ﴾ أى : ومن أجل أن يتذكر ذلك أصحاب العقول السليمة ، فيصبروا على الشدائد كما صبر أيوب ، ويلجأوا إلى اقه – تعالى – كما لجأ ، فينالوا منا الرحمة والعطاء الجزيل .

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : ﴿ووهبنا له أهله ﴾ الجمهور على أنه – تعالى – أحيا له من مات من أهله ، وعلى المرضى ، وجمع له من تشتت منهم ، وقيل – وإليه أميل – وهبه من كان حيا منهم ، وعافاه من الأسقام ، وأرغد لهم العيش فتناسلوا حتى بلغ عددهم عدد من مضى ، ومثلهم معهم ، فكان له ضعف ما كان ، والظاهر أن هذه الهبة كانت في الدنيا (١٠) .

ثم بين - سبحانه - منة أخرى من المنن التي من بها على عبده أيوب فقال : ﴿ وخذ بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنث ، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ٢٠٧.

والجملة الكريمة معطوفة على قوله قبل ذلك : ﴿ اركض ﴾ أو على ﴿ وهبنا ﴾ بتقدير : وقلنا له .

والضغث في اللغة : القبضة من الحشيش اختلط فيها الرطب باليابس . وقيل : هي قبضة من عيدان مختلفة يجمعها أصل واحد .

والحنث : يطلق على الإثم وعلى الخَلْفِ في اليمين .

والآية الكريمة تفيد أن أيوب - عليه السلام - قد حلف أن يضرب شيئا وأن عدم الضرب يؤدى إلى حنثه في يمينه ، أى : إلى عدم وفائه فيها حلفه عليه ، فنهاه الله - تعالى - عن الحنث في يمينه ، وأوجد له المخرج الذي يترتب عليه البر في يمينه دون أن يتأذى المضروب بأى أذى يؤلمه .

وقد ذكروا فيمن وقع عليه الضرب وسبب هذا الضرب ، روايات لعل أقربها إلى الصواب ، أن أيوب أرسل امرأته في حاجة له فأبطأت عليه ، فأقسم أنه إذا برىء من مرضه ليضربنها مائة ضربة ، وبعد شفائه رخص له ربه أن يأخذ حزمة صغيرة - وهي المعبر عنها بالضغث - وبها مائة عود ، ثم يضرب بها مرة واحدة ، وبذلك يكون قد جمع بين الوفاء بيمينه ، وبين الرحمة بزوجته التي كانت تحسن خدمته خلال مرضه ، وتقوم بواجبها نحوه خير قيام .

والمعنى : وهبنا له بفضلنا ورحمتنا أهله ومثلهم معهم ، وقلنا له بعد شفائه خذ بيدك حزمة صغيرة من الحشيش فيها مائة عود ، فاضرب بها من حلفت أن تضربه مائة ضربة ، وبذلك تكون غير حانث في يمينك .

هذا وقد تكلم العلماء عن هذه الرخصة . أهى خاصة بأيوب ،أم هى عامة للناس ؟ . فقال بعضهم : إذا حلف الشخص أن يضرب فلانا مائة جلدة ، أو أن يضربه ضربا غير شديد ، فيكفيه مثل هذا الضرب المذكور الذي جاء في الآية ؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا .

وقال آخرون : هذه الرخصة خاصة بأيوب – عليه السلام – ولا تنسحب إلى غيره ، لأن الخطاب إليه وحده . ولأن اقه – تعالى – لم يبين لنا فى الآية كيفية اليمين ، ولا من يقع عليه الضرب(۱) .

ثم بين - سبحانه - أنه جعل لعبده أيوب هذاالمخرج لصبره وكثرة رجوعه إلى ما يرضيه - تعالى - فقال : ﴿إِنَا وَجِدْنَاهُ صَائِرًا نَعْمُ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوابٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ٢١٢. وتفسير الألوسي جـ ٢٣ ص ٢٠٨.

أى : إنا وجدنا عبدنا أيوب صابرا على ما أصبناه به من بلاء ، ونعم العبد هو . إنه كثير الرجوع إلينا في كل أحواله .

وبذلك نرى الآيات الكريمة قد ساقت لنا جانبا من فضائل أيوب – عليه السلام – ومن النعم الله – تعالى – بها عليه جزاء صبره وطاعته لربه .

وبعد أن عرض - سبحانه - قصص داود وسليان وأيوب بشيء من التفصيل . أتبع ذلك بالحديث عن عدد من الأنبياء على سبيل الإجمال ، فقال - تعالى - :

وَأُذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِرِ ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَأَذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴾

أى : واذكر – أيها الرسول الكريم – حال عبادنا إبراهيم وإسحاق ، ويعقوب . أصحاب القوة في الطاعة ، وأصحاب البصيرة المشرقة الواعية في أمور الدين .

فالأيدى مجاز مرسل عن القوة ، والأبصار جمع بصر بمعنى بصيرة على سبيل المجاز − أيضا − ويصح أن يكون المراد بقوله : ﴿ أُولَى الأيدى والأبصار ﴾ أى : أصحاب الأعال الجليلة ، والعلوم الشريفة ، فيكون ذكر الأيدى من باب ذكر السبب وإرادة المسبب ، والأبصار بمعنى البصائر ، لأن عن طريقها تكون العلوم النافعة .

قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ أولى الأيدى والأبصار ﴾ يريد: أولى الأعمال والفكر ، كأن الذين لا يعملون أعمال الآخرة ، ولا يجاهدون في اقد ، ولا يفكرون أفكار ذوى الديانات ، ولا يستبصرون ، كأن هؤلاء في حكم الزمني – أى المرضى – الذين لا يقدرون على إعمال جوارحهم . والمسلوبي العقول الذين لا استبصار بهم . وفيه تعريض بكل من لم يكن من عمال اقد ، ولا من المستبصرين في دين اقد ، وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل ، مع كونهم متمكنين منها(۱) ..

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٩٩.

ثم بين - سبحانه - أسباب وصفهم بتلك الأوصاف الكريمة ، فقال - تعالى - : ﴿ إِنَا الْخَلْصَنَاهُم بِخَالِصَة ذَكْرَى الدار ...﴾ .

ومعنى : ﴿ أخلصناهم ﴾ خالصين لطاعتنا وعبادتنا . والباء فى قوله ﴿ بخالصة ﴾ للسببية . وخالصة اسم فاعل . والتنوين فيها للتفخيم ، وهى صفة لمحذوف .

و﴿ ذكرى الدار ﴾ بيان لها بعد إبهامها للتفخيم . أو محلها النصب بإضهار أعنى .. أو الرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف أى : هي .

و﴿ ذكرى ﴾ مصدر مضاف لمفعوله ، وتعريف الدار للعهد . أي : الدار الآخرة .

والمعنى : إنا جعلنا هؤلاء العباد – وهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب – خالصين لطاعتنا وعبادتنا ، متبعين لأوامرنا ونواهينا ، لا تصافهم بخصلة خالصة من كل مالا يرضينا ، وهى تذكرهم للدار الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب .

وقرأ نافع ﴿ بخالصةِ ﴾ بدون تنوين على الإضافة لذكرى . من إضافة الصفة إلى الموصوف . أو المصدر لفاعله إن جعلت خالصة مصدرا كالعاقبة .

أي: أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار.

ثم أثنى عليهم - سبحانه - بثناء آخر فقال : ﴿ وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ﴾ . أى : وإن هؤلاء العباد ، لهم عندنا ممن اصطفيناهم لحمل رسالتنا ، واخترناهم لتبليغ دعوتنا . ومن العباد الأخيار . أى : الذين يفضلون على غيرهم فى المناقب الحميدة ، والصفات الكرية . جمع خير - بإسكان الياء - أفعل تفضيل .

ثم أثنى - سبحانه - على عدد آخر من عباده الصالحين فقال : ﴿ واذكر إساعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ﴾ .

وإسهاعيل هو ابن ابراهيم - عليهها السلام - ، ولم يذكر فيها سبق مع أبيه ومع أخيه اسحاق ، ومع ابن أخيه يعقوب ، اعتناء بشأنه ، وللإشارة إلى عراقته في الصبر وفي تحمل الشدائد .

واليسع : هو ابن شافاط أو أخطوب : قيل استخلفه إلياس من بعده على بنى إسرائيل ، ثم منحه الله - تعالى - النبوة . وكانت وفاته فى حوالى سنة ٨٤٠ ق . م ودفن بالسامرة . وذا الكفل : هو ابن أيوب . بعثه الله - تعالى - بعد أبيه ، وكان مقيها بالشام . والأكثرون على أنه نبى لذكره معهم .

وقيل : هو رجل صالح من بني اسرائيل . ولم يكن نبيا ، وسمى بذلك لأنه تكفل لأحد أنبيائهم بالقيام بالطاعات فوفي بذلك .

والتنوين في قوله - تعالى - : ﴿ وكل من الأخيار ﴾ عوض عن المضاف إليه . أى : وكل هؤلاء العباد الذين ذكرناهم ، من أهل الخير والفضل والصلاح والصبر على الأذى . ثم عقبت السورة الكريمة على ذلك ، بعقد مقارنة بين عاقبة المؤمنين الصادقين ، وعاقبة الكافرين الجاحدين ، وذكرت جانبا بما يدور بين أهل النار من مجادلات .. فقال - تعالى - :

هَاذَكُمْ الْمُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ (اللَّهُ جَنَّتِ عَذْنِ مُّفَنَّحَةً لَكُمُ ٱلْأَبُوبُ الله مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ وَكَثِيرَ وَوَشَرَابِ (٥) وَعِندَهُرْقَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْراَبُ ﴿ هَا هَٰذَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَنَا الْرِزْقُنَا مَالُهُ مِن نَّفَادٍ ﴿ هُ هَنَا أُولِكَ لِلطَّنِغِينَ لَشَرَّمَنَابِ ٥ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِلْسَلَلِهَادُ ٥ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَغَسَّاقُ ١٥٥ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ وَأَزْوَجُ ١٥٥ هَنذَافَوْجٌ مُقَنَحِمٌ مَّعَكُمُ لَامْرَحَبَابِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ١٠٠ قَالُواْبِلَ أَنتُولُامُرْحَبًا بِكُرُ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فِيَثْسَ ٱلْقَرَارُ ١٠٠٠ قَالُواْرَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَ نَذَا فَرْدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللهُ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُهُمُ مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١٠ التَّا أَغَذَنَّهُم سِخْرِيًّا أَمْ زَاعَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ وَاللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ اَلنَّادِ ﴿ اللهُ اللّهُ اللهُ قال الآلوسى : « هذا » إشارة إلى ما تقدم من الآيات الناطقة بمحاسنهم « ذكر » أى : شرف لهم ... والمراد أن في ذكر قصصهم ... شرف عظيم لهم .

أو المعنى : هذا المذكور من الآيات نوع من الذكر الذى هو القرآن ، وذكر ذلك للانتقال من نوع من الكلام إلى آخر ، كما يقول الجاحظ فى كتبه : فهذا باب ، ثم يشرع فى باب آخر .

ويقول الكاتب إذا فرغ من فصل من كتابه وأراد الشروع في آخر : هذا ، وكان كيت وكيت ، ويحذف على ما قيل الخبر في مثل ذلك كثيرا ، وعليه ﴿ هذا وإن للطاغين لشر مآب .. ﴾(١) .

وقوله - تعالى - : ﴿ وإن للمتقين لحسن مآب ﴾ بيان لما أعده لهم - سبحانه - في الآخرة من عطاء جزيل ، وثواب عظيم .

والمآب: اسم مكان من آب فلان يؤوب إذا رجع ، والمراد بالمتقين: كل من تحققت فيه صفة التقوى والحتوف من الله – تعالى – وعلى رأسهم الأنبياء الذين اصطفاهم الله – تعالى – واختارهم لتبليغ رسالته . أى : وإن للمتقين في الآخرة لمنزل كريم يرجعون إليه في الآخرة . فيجدون فيه مالا عين رأت . ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر .

واسم الإشارة في قوله - تعالى - : ﴿ هذا ذكر ﴾ يعود إلى ما ذكره - سبحانه - في الآيات السابقة ، عن هؤلاء الأنبياء من ثناء وتكريم . والذكر : الشرف والفضل .

أى : هذا الذى ذكرناه عن هؤلاء الأنبياء شرف لهم ، وذكر جميل يذكرون به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

ثم فصل - سبحانه - ما أعده لهم في الآخرة من تكريم فقال : ﴿ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ﴾ .

والعدن في اللغة : الإقامة الدائمة في المكان . يقال : عدن فلان بمكان كذا ، إذا أقام به إقامة دائمة . وجنات : بدل اشتال من قوله : ﴿ حسن مآب ﴾ .

أى : هؤلاء المتقون أكرمناهم في الدنيا بالذكر الحسن . ونكرمهم في الآخرة بأن ندخلهم جنات عظيمة دخولا دائها مؤبدا ، وقد فتحت أبوابها على سبيل التكريم لهم . والحفاوة بقدمهم .

<sup>(</sup>١) تفسير الألوسي جـ ٢٣ ص ٢١٢ .

﴿ متكتين فيها .. ﴾ أى : في تلك الجنات . وانتصب لفظ « متكتين » على الحال من ضمير « لهم » والعامل فيه قوله ﴿ مفتحة ﴾ .

وقوله : ﴿ يدعون فيها بغاكهة كثيرة وشراب ﴾ استثناف لبيان حالهم في الجنات ، أو حال - أيضا - من ضمير « لهم » .

أى : أن المتقين لهم جنات عظيمة . فاتحة لهم أبوابها على سبيل التكريم ويجلسون فيها جلسة الآمن المطمئن المتعم ، حيث يتكتون ويستندون على الآراتك ، ويطلبون أنواعا كثيرة من الفاكهة اللذيذة ، ومن الشراب الطيب ، فيلبى طلبهم في الحال .

ثم يضاف إلى هذه الفاكهة والشراب، ما بينه - سبحانه - في قوله : ﴿ وعندهم قاصرات الطرف أتراب ﴾ . أى : وعندهم قضلا عن كل ما تقدم نساء ذوات حياء ، قد قصرن أعينهن على أزواجهن فلا يتطلعن إلى غيرهم . لشدة محبتهن لهم . وهن متساويات في السن والجال والأخلاق الكريمة .

فععنى أتراب: أنهن متساويات في السن والجال والشباب. مأخوذ من التراب. لأن التراب يمسهن في وقت واحد لاتحاد مولدهن: أو من التراثب وهي عظام الصدر المتاثلة.

ثم بين - سبحانه - أن هذا المطلم العظيم مقايل عملهم الصالح في الدنيا فقال : ﴿ هذا ما توعدون ليوم الحساب ﴾ .

واللام في قوله ﴿ ليوم ﴾ للتعليل . أي : هذا الذي ذكرتاء لكم من نعيم الجنات . هو جزاء إيمانكم وعملكم الصالح من أجل يوم الحساب .

ثم ختم - سبحانه - جزاءهم ببيان أنه جزاء خالد لا يتقطع ولا يتقص فقال : ﴿ إِن هذا لرزقنا ماله من نفاد ﴾ .

أى : إن هذا الذى ذكرناه لكم - أيها المتقون - من الجنات وما اشتملت عليه من نعيم ، هو رزقنا الدائم لكم . وليس له من نفاد أو انقطاع أو انتقاص . يقال نفد الشيء نفادا ونفدا ، إذا فنى وهلك وذهب .

ومن الآيات التي وردت في هذا المعنى قوله – تعالى – : ﴿ إِنْ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أُجر غير ممنون ﴾(١٠ . أي غير مقطوع .

وبعد هذا الحديث الذي يشرح الصدور عن المؤمنين وحسن عاقبتهم . جاء الحديث عن

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية ٨

الكافرين وسوء مصيرهم - كما هي عادة القرآن الكريم في قرن الترغيب بالترهيب فقال - تعالى - : ﴿ هذا وإن للطاغين لشر مآب ﴾ .

واسم الإشارة خبر لمبتدأ محذوف . أى الأمر هذا ، أو مبتدأ محذوف الحبر أى : هذا للمؤمنين .

وجملة « وإن للطاغين لشر مآب » معطوفة على جملة « هذا » على التقديرين .

أى : الأمر كما ذكرنا لك - أيها الرسول الكريم - بالنسبة للمتقين ، أما الطاغون الذين تجاوزوا الحدود في الكفر والجحود والإعراض عن الحق ، فإن مرجعهم إلينا سيكون شرمجع ، بسبب إصرارهم على كفرهم .

و جهنم يصلونها فبئس المهاد ﴾ أى : إذا كان المتقون يدخلون الجنات التى فتحت لهم أبوابها ، فإن الطاغين تستقبلهم جهنم بسعيرها ولهيبها فيلقون فيها ويفترشون نارها ، وبئست هي فراشًا ومهادا .

﴿ هذا فليذوقوه حميم وغساق ﴾ واسم الإشارة هنا مرفوع على الابتداء ، وخبره قوله ﴿ حميم وغساق ﴾ ، وما بينها اعتراض .

والحميم : الماء الذي بلغ النهاية في الحرارة . والغساق : صديد يسيل من أجساد أهل النار . مأخوذ من قولهم غسق الجرح – كضرب وسمع – غسقانا إذا سال منه الصديد و ما يشبهه .

أى : هذا هو عذابنا الذى أعددناه لهم ، يتمثل فى ماء بلغ الغاية فى الحرارة ، وفى قيح وصديد يسيلان من أجسادهم ، فليذوقوا كل ذلك جزاء كفرهم وجحودهم .

﴿ وآخر من شكله أزواج ﴾ أى : ليس عذابهم مقصورًا على الحميم والغساق بل لهم أنواع أخرى من العذاب ، تشبه في شكلها وفي فظاعتها وفي شدتها ، الحميم والغساق . فقوله ﴿ وآخر ﴾ مبتدأ ، وقوله ﴿ من شكله ﴾ صفته ، وقوله : ﴿ أزواج ﴾ خبره . والآية الكريمة معطوفة على الآية التي قبلها .

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك ما يقوله أهل النار بعضهم لبعض على سبيل الندم والتحسر والتقريع . فقال : ﴿ هذا فوج مقتحم معكم ، لا مرحبًا بهم إنهم صالو النار ﴾ . والفوج : الجمع الكثير من الناس ، والاقتحام : ركوب الشدة والدخول فيها . يقال : قحم فلان نفسه في الأمر ، إذا رمى نفسه فيه من غير روية .

أى : قال الكفار بعضهم لبعض بعد أن رأوا غيرهم يلقى فى النار معهم ، أو قالت الملائكة لهم على سبيل التقريع والتأنيب : ﴿ هذا فوج ﴾ أى جمع كثير من أتباعكم وإخوانكم فى

الضلال . ﴿ مقتحم معكم ﴾ أى داخل معكم النار وعلى غير اختيار منه . وإنما يساق إليها سوقا في ذلة ومهانة .

وهنا يقول زعماء الكفر : ﴿ لا مرحبًا بهم إنهم صالو: النار ﴾ أى : لا مرحبًا ولا أهلًا بهؤلاء الداخلين في النار معنا ، لأنهم سيصلون سعيرها مثلنا ، ولن يستطيعوا أن يدفعوا شيئًا من حرها عنا ...

فقوله ﴿ مرحبًا ﴾ مفعول به لفعل محذوف وجوبا ، والتقدير : أتوا معنا لا مرحبًا بهم . والجملة دعائية لا محل لها من الإعراب أى : لا أتوا مكانا رحبًا بل ضيقًا ، وهنا يحكى القرآن رد الفوج المقتحم للنار معهم فيقول : ﴿ قالوا بل أنتم لا مرحبًا بكم .. ﴾ .

أى : قال الداخلون في النار وهم الأتباع لرؤسائهم : بل أنتم الذين لا مرحبًا بكم ، وإنما الشيق والهلاك لكم .

﴿ أُنتم قدمتموه لنا فبئس القرار ﴾ أى : لا مرحبًا بكم لأنكم أنتم أيها الزعياء الذين تسببتم لنا دخول النار معكم ، إذ دعوتمونا في الدنيا إلى الكفر فاتبعناكم ، فبئس القرار والمنزل لنا ولكم جهنم .

فالجملة الكريمة تعليل الأحقية الرؤساء بدخول النار ، ويقولها الأتباع على سبيل التشفى منهم . ثم يضيفون إلى ذلك قولهم : ﴿ ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابًا ضعفًا في النار ﴾ .

أى : ياربنا من كان سببا في نزول هذا العذاب بنا ، فزده عذابا مضاعفًا في النار ، لأننا لولا هؤلاء الرؤساء وإضلالهم لنا ، لما صرنا إلى هذا المصير الأليم .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - حكاية عنهم : ﴿ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَصْلُونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرًا ﴾ " .

ثم حكى - سبحانه - ما يقوله أثمة الكفر ، عندما يدورون بأعينهم في النار ، فلا يرون المؤمنين الذين كانوا يستهزئون يهم في الدنيا فقال : ﴿ وقالوا مالنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار .. ﴾ . أى : وقال رؤساء الكفر على سبيل التحسر والتعجب وهم ملقون في النار مالنا لا نرى معنا في جهنم رجالاً من فقراء المؤمنين ، كنا نعدهم في الدنيا من الأراذل الأخساء ، لسوء حالهم ، وقلة ذات يدهم .

قال القرطبي : قال ابن عباس : يريدون أصحاب محمد – ﷺ – يقول أبو جهل : أين

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآيتان ٦٧ ، ٦٨

بلال ؟ أين صهيب ؟ أين عبار ؟ أولئك في الفردوس ، واعجبا لأبي جهل ! مسكين أسلم ابنه عكرمة ، وابنته جويرية ، وأسلمت أمه ، وأسلم أخوه . وكفر هو . قال :

ونورا أضاء الأرض شرقا ومغربا وموضع رجلي منه أسود مظلم(١٠

ثم حكى القرآن ما سأله هؤلاء المشركون لأنفسهم عندما تلفتوا في النار ، فلم يجدوا أحدًا من المؤمنين الذين كانوا يصفونهم بأنهم من الأشرار فقال : ﴿ أَتَخذناهم سخريا ، أم زاغت عنهم الأبصار ﴾ .

أى : إنهم بعد أن دخلوا النار أخذوا يدورون بأعينهم فيها فلم يروا المؤمنين الذين كانوا يستهزئون بهم فى الدنيا ، فقالوا فيها بينهم : ما بالنا لا ترى الرجال الذين كنا نسخر منهم فى الدنيا ، ألم يدخلوا معنا النار ؟ أم دخلوها ولكن أبصارنا لا نراهم وزاغت عنهم ؟.

فهم يتحسرون على أحوالهم البائسة بعد أن وجدوا أنفسهم في النار ، وليس معهم من كانوا يسخرون منهم في الدنيا وهم فقراء المؤمنين .

قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ أَتَخذناهم سخريا ﴾ قرئ بلفظ الإخبار على أنه صفة لقوله ﴿ رجالا ﴾ مثل قوله ﴿ كنا نعدهم من الأشرار ﴾ . وقرىء بهمزة الاستفهام على أنه إنكار على أنفسهم وتأنيب لها في الاستسخار منهم .

وقوله : ﴿ أَم زَاعْت عنهم الأبصار ﴾ له وجهان من الاتصال : أحدهما : أن يتصل بقوله : ﴿ مَالِنَا ﴾ . أي : مالنا لا نراهم في النار ؟ كأنهم ليسوا فيها ، بل أزاعْت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها ؟ قسموا أمرهم بين أن يكونوا من أهل الجنة وبين أن يكونوا من أهل النار إلا أنهم خفى عليهم مكانهم .

الوجه الثانى: أن يتصل بقوله: ﴿ أَتَخذناهم سخريا .. ﴾ على معنى أى الفعلين فعلنا بهم : الاستسخار منهم ، أم الازدراء بهم والتحقير ، وأن أبصارنا كانت تعلو عنهم وتقتحمهم ، على معنى إنكار الأمرين جيعًا على أنفسهم ... »(") .

واسم الإشارة في قوله – تعالى – : ﴿ إِن ذَلَكَ لَحَقَ تَخَاصُمُ أَهُلُ النَّارِ ﴾ يعود إلى التخاصم الذي حكى عنهم .

وقوله : ﴿ لَحَق ﴾ خبر إن . وقوله : ﴿ تخاصم ﴾ خبر لمبتدأ محذوف ، والجملة بيان الاسم الإشارة ، وفي الإبهام أولًا والتبيين ثانيًا مزيد تقرير له .

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ٤ ص ١٠٢.

أى : إن ذلك الذى قصصناه عليك – أيها الرسول الكريم – من تخاصم أهل النار فيها بينهم وتلاعنهم .. حق لا شك فيه ، وثابت ثبوتًا لا يختلف عليه عاقلان .

وبذلك تكون الآيات الكريمة قد ساقت بأبلغ بيان ما أعدم الله - تعالى - للمتقين من ثواب ، وما أعدم للطاغين من عقاب .

ثم ختم – سبحانه – السورة الكريمة ، بتلقين رسوله – ﷺ – الرد الذي يرد به على المشركين المعترضين على دعوته ، وببيان موقف إبليس من أمر اقه – تعالى – له بالسجود لآدم ، وببيان ما أعده – سبحانه – لإبليس وجنده من عذاب . فقال – تعالى – :

قُلُ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا أَللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ وَإِنَّ اللَّهِ أ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْإِرْضِ وَمَابِيَنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَّرُ ﴿ اللَّهُ الْمُونَبِوُّهُ عَظِيمٌ ١ اللهُ عَنْدُمُعُ رِضُونَ ١ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعَلَىٰ إِذْ يَغْنَصِمُونَ ﴿ إِن يُوحَىٰ إِلَىٰٓ إِلَّا أَنَّمَا أَنَانَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكِدِ إِنِّي خَلِكُم بَشَرَامِن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَلَجِدِينَ إِنَّ فَسَجَدَ الْمَلَيْكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ١٠ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرَوكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٠ قَالَ يَبْإِيلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَلِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ فَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَا أَخَارُ مِن طِينٍ الله عَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ الله وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١١٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١١٠ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُوِينَةُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ مُلْكُمِّ اللَّهُ

## قَالَ فَأَلْحَقُ وَٱلْحَقَّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ لَا فَالْمَالَا نَا جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلْمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنْ لَلْتُكَلِّفِينَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَالْمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنْ لَلْتُكَلِّفِينَ مِنْ الْحَالَمِينَ اللهُ وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأَهُ مُبَعَد حِينٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ الل

والمعنى : قل – أيها الرسول الكريم – لهؤلاء المشركين : إنما وظيفتى الإنذار والتخويف لكم من عذاب شديد ، إذا بقيتم على كفركم ، وأعرضتم عن دعوتى .

واقتصر على الإنذار مع أنه مبشر – أيضا – لأنه المناسب لردهم عن شركهم ، وعن وصفهم له تارة بأنه ساحر ، وأخرى بأنه كاهن .. إلخ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وما من إله إلا اقه الواحد القهار . رب السموات والأرض وما بينها العزيز الغفار ﴾ نفى لكل شريك مع اقه - تعالى - فى ذاته ، أو صفاته ، أو فى خلقه لهذا الكون . أى : ليس هناك من إله سوى اقه - تعالى - فى هذا الكون ، وهو - سبحانه - الواحد الأحد ، القاهر فوق عباده ، الموجد للسموات والأرض وما بينها ، الغالب لكل شيء ، الكثير المغفرة لمن يشاء من عباده .

فأنت ترى أنه - سبحانه - قد وصف ذاته في هاتين الآيتين بخمس صفات ؛ تليق بذاته وببيان أن الشرك به - سبحانه - في العبادة أو الطاعة ظلم عظيم وجهل فاضع .

ثم أمر - سبحانه - رسوله - ﷺ - أن يبين لهم أن ما جاءهم به من عند ربه أمر عظيم ، لا يليق بعاقل أن يعرض عنه فقال : ﴿ قل هو نبأ عظيم . أنتم عنه معرضون ﴾ .

أى : قل – يا محمد – لهؤلاء المشركين : إن ما جنتكم به من عند ربى من قرآن كريم ، ومن هدايات بها تسعدون فى دنياكم وآخرتكم ، هو خبر عظيم ، يجب أن تلقوا إليه أسهاعكم ، وأن تهيئوا نفوسكم لقبوله .. ولكنكم قابلتموه بالإعراض والصدود ، لفرط غفلتكم ، وشدة جهالتكم ، وقاديكم فى كفركم .

فالآية الأولى دعوة هامة لهم لكى يقلعوا عن شركهم ، والآية الثانية توبيخ لهم على عنادهم حيث تركوا ما ينفعهم ، وعكفوا على ما يضرهم .

ثم نفى - ﷺ - عن نفسه أن يكون عنده علم بشىء من أخبار الملأ الأعلى ، إلا عن طريق الوحى فقال - كما حكى القرآن عنه : ﴿ ما كان لى من علم بالملأ الأعلى إذ

يختصمون ﴾ . والمراد بالملأ الأعلى : عالم السموات وما فيه من ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون .

قال القرطبى : الملا الأعلى هم الملائكة فى قول ابن عباس والسدى . اختصموا فى أمر آدم حين خلق ، فقالوا : ﴿ أَتَجِعَلَ فَيْهَا مِنْ يَفْسِدُ فَيْهَا وَيَسْفُكُ الدّمَاءُ .. ﴾ وقال إبليس : ﴿ أَنَا خَيْرَ مَنْهُ خَلْقَتْنَى مِنْ نَارُ وَخَلْقَتْهُ مِنْ طَيْنَ ﴾ .

وفي هذا بيان أن محمدًا - ﷺ - أخبر عن قصة آدم وغيره وذلك لا يتصور إلا بتأييد إلى ... »(١)

وقال ابن كثير : وقوله : ﴿ مَا كَانَ لَى مَنَ عَلَمَ بَالَمَلُّ الْأَعَلَى إِذَ يُخْتَصَمُونَ ﴾ أى : لولا الوحى من أين كنت أدرى باختلاف الملأ الأعلى . يعنى في شأن آدم ، وامتناع إبليس من السجود له ، ومحاجته ربه في تفضيله عليه ..؟ ٣٠٠ . فالآية تنفى عن الرسول - ﷺ − علم شيء من أخبار الملأ الأعلى إلا عن طريق الوحى .

وجملة « إن يوحى إلى إلا أنما أنا نذير مبين » معترضة بين إيراد اختصامهم على سبيل الإجمال ، ثم إيراده في الآيات الآتية بعد ذلك على سبيل التفصيل .

و « إن » نافية . ونائب فاعل « يوحى » ضمير تقديره هو يعود على المفهوم مما سبق . وهو شأن الملأ الأعلى ، و « أنما » بفتح الهمزة على تقدير لام التعليل .

أى: ليس لى من علم بما يدور فى الملأ الأعلى إلا عن طريق الوحى ، وهذا الوحى لا ينزل على إلا من أجل أنى رسول من عند اقه - تعالى - أنذركم بما يكلفنى به إنذارا واضحا بينا.

ثم فصل - سبحانه - هذا التخاصم الذي أشار إليه - سبحانه - قبل ذلك في قوله : ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لَلْمَلَائِكَةَ إِنَّى فَالَ : ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لَلْمَلَائِكَةَ إِنَّى خَالَقَ بَشَرًا مِنْ طَيْنٍ . فَإِذَا سُويتِه ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴾ .

و « إذ » في قوله ﴿ إذ قال ربك ... ﴾ بدل من قوله ﴿ إذ يختصمون ﴾ ، لاشتبال ما في حيزها على تفصيل تلك الخصومة . وقيل : هي منصوبة بتقدير اذكر .

قالوا: والمراد بالملاتكة هنا، ما يشمل إبليس، بدليل أن الأمر بالسجود لآدم كان اللجميع، وأنهم جيعًا امتثلوا لأمر اقه - تعالى - ماعدا إبليس.

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ٢٢٦.

<sup>(</sup> ۲ ) تفسیر ابن کثیر جـ ۷ ص ۷۰.

والمراد بالبشر : آدم – عليه السلام – مأخوذ من مباشرته للأرض ، أو من كونه ظاهر البشرة ، أى الجلد والهيئة . أى : لم يكن لى من علم بالملأ الأعلى وقت اختصامهم ، حين قال الله – تعالى – للملائكة ومعهم إبليس : ﴿ إنى خالق بشرًا من طين ﴾ هو آدم – عليه السلام - . فإذا صورته على صورة البشر ، وأفضت عليه ما به الحياة من الروح التي هي من أمرى – ولا علم لأحد بها سواى ، فاسجدوا له سجود تحية وتكريم .

ولا تعارض بين وصف آدم هنا بأنه خلق من طين ، وبين وصفه في آيات أخرى بأنه خلق من تراب ، أو من صلصال من حماً مسنون ، فإن المادة التي خلق منها آدم وإن كانت واحدة ، إلا أنها مرت بمراحل متعددة ، وكل آية تتحدث عن مرحلة معينة .

وأضاف – سبحانه – الروح إلى ذاته ، للإشعار بأن هذه الروح لا يملكها إلا هو – تعالى – ، وأن مرد كنهها وكيفية هذا النفخ ، ثما استأثر – سبحانه – به ، ولا سبيل لأحد إلى معرفته ، كما قال – تعالى – : ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾(١) .

والفاء فى قوله: ﴿ فقعوا له ... ﴾ جواب إذا . والمراد بالوقوع: السقوط أى : فاسقطوا وخروا له حالة كونكم ساجدين له بأمرى وإذنى ، على سبيل التحية له ، لأن السجود بمعنى العبادة لايكون لغير الله تعالى .

ثم بين – سبحانه – ما كان بعد ذلك فقال : ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ﴾ .

أى :امتثل الملائكة لأمر الله - تعالى - فسجدوا جميعا لآدم فى وقت واحد ، إلا إبليس فإنه أبى الامتثال لأمر ربه ، واستكبر عن طاعته ، وصار بسبب ذلك من الكافرين الجاحدين لأمر الله - تعالى - .

قال صاحب الكشاف : ولفظ « كل » للاحاطة و « أجمعون » : للاجتماع ، فأفادا معا أنهم سجدوا عن آخرهم ، مابقى منهم ملك إلا سجد ، وأنهم سجدوا جيعا في وقت واحد ، غير متفرقين في أوقات .

فإن قلت : كيف ساغ السجود لغير الله ؟ قلت : الذي لا يسوغ هو السجود لغير الله على

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٨٥

وجه العبادة فأما على وجه التكرمة والتبجيل ، فلا يأباه العقل ، إلا أن يعلم الله تعالى فيه نفسدة فينهى عنه (١) .

ثم حكى - سبحانه - ما قاله لإبليس حين عصى أمره فقال : ﴿ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ... ﴾ .

ومذهب السلف في مثل هذا التعبير ، أن اليد - مفردة أو غير مفردة - إذا وصف اقه تعالى بها ذاته ، فهي ثابتة له ، على الوجه الذي يليق بكاله ، مع تنزهه - سبحانه - عن مشابهته للحوادث .

ومذهب الخلف: تأويل اليد بالقدرة أو النعمة. والتثنية في يدى ، للتأكيد الدال على مزيد القدرة في خلقه. أي: قال اقه - تعالى - لإبليس على سبيل التأنيب والتقريع: يا إبليس ما الذي منعك من السجود لآدم الذي خلقته بيدى ؟

- ﴿ أَستكبرت أَم كنت من العالين ﴾. أى : أمنعك من السجود لآدم تكبرك من غير موجب لهذا التكبر ، أم كنت عمن علا على غيره بدون حق ؟ والاستفهام للتوبيخ والإنكار .
- ﴿ قال أنا خير منه ﴾ أى : قال إبليس في الجواب على ربه تعالى : أنا خير من أدم .
- ﴿ خلقتنى من نار وخلقته من طين ﴾ فهو − لعنه الله − يرى أن النار أفضل من الطين ، ولا يصح سجود الفاضل للمفضول .

ولاشك أن هذا التعليل من إبليس في نهاية سوء الأدب ، لأنه بعدم سجوده قد عصى رب العالمين ، وفضلا عن ذلك فإن هذه العلة لا تقتضى صحة المدعى ، لأن النار ليست خيرا من الطين حتى يكون المخلوق منها أفضل ، إذ النار يطفئها الطين ..

وقد رد - سبحانه - على هذا التطاول من إبليس بقوله : ﴿ فَاخْرَجَ مَنْهَا فَإِنْكَ رَجِيمٍ . وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ﴾ .

والفاء في قوله ﴿ فاخرج ﴾ لترتيب الأمر بالطرد على ما حدث منه . والضمير في « منها » يعود إلى الساء ، أو إلى الجنة ، لأنه كان فيهها .

أى : قال - تعالى - لإبليس على سبيل الزجر : مادمت يا إبليس قد عصيت أمرى ، فاخرج من الجنة ومن كل مكان فيه تكريم لك ، فإنك رجيم ، أى : مطرود من رحمتى . وإن عليك لعنتى وغضبى إلى يوم القيامة ، فإذا ما جاء هذا اليوم ازدادت لعنتى عليك .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ١٠٥.

﴿ قال رب فأنظرني ﴾ أي : فأمهلني ﴿ إلى يُوم يبعثون ﴾ أي :فأخرني ولا تمتني إلى يوم البعث ، لأتمكن من إغواء ذرية آدم .

﴿ قال فإنك من المنظرين . الى يوم الوقت المعلوم ﴾ أى : قال − سبحانه − قد أجبت لك ما تقتضيه حكمتى ، وهو أنى سأؤخر إهلاكك إلى الوقت الذى حددته لفناء الخلائق وهو وقت النفخة الأولى ، لا إلى وقت البعث الذى طلبه إبليس .

﴿ قال ﴾ أى : إبليس ﴿ فبعزتك ﴾ أى : فبحق سلطانك وقهرك ﴿ لأغوينهم أَجعين ﴾ أى : الأغوين بنى آدم جميعا بالمعاصى ، ولأضلنهم ولأمنينهم ﴿ إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ فلا يتأثرون بإغوائى ، لأنى لا قدرة لى عليهم .

﴿ قال فالحق والحق أقول. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ﴾.

وقوله ﴿ فالحق ﴾ مبتدأ محذوف الخبر أى : فالحق قسمى لأملأن .. وقوله : ﴿ والحق أقول ﴾ لفظ الحق منصوب هنا على أنه مفعول لأقول ، قدم عليه لإفادة الحصر .

والجملة من الفاعل والمفعول معترضة بين القسم والمقسم عليه لتقرير مضمون الجملة القسمية . أى : قال الله - تعالى - في رده على إبليس : فالحق قسمى ويميني - ولا أقول إلا الحق - لأملأن جهنم من جنسك يا إبليس ، وبمن تبعك من الناس جميعا ، لأن هذا جزاء من عصاني .

ثم ختم – سبحانه – السورة الكريمة ، بأمر رسوله – ﷺ – أن يبين للناس ، أنه لا يريد من وراء دعوته عرضا زائلا من أعراض الدنيا فقال ﴿ قُلْ مَا أَسَالُكُم عَلَيْهُ مِن أَجَرُ وَمَا أَنَا مِن المَتَكَلَّفِينَ . إن هو إلا ذكر للعالمين . ولتعلمن نبأه بعد حين ﴾ .

أى : قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء المشركين وغيرهم : إنى لا أسألكم أجرا على تبليغكم ما أمرنى الله بتبليغه إليكم ، وما أنا من الذين يتكلفون ويتصنعون القول أو الفعل الذى لا يحسنونه ، بل أنا رسول من عند الله وصادق فيها أبلغه عنه .

وما هذا القرآن الذي جئتكم به من عند ربى ، إلا وعظ بليغ للثقلين ، وشرف عظيم لها في اتباع أوامره ونواهيه .

لتعلمن - أيها الناس - صدق ما أخبركم به من وعد ومن وعيد بعد وقت محدد في علم الله - تعالى - .

وبعد : فهذا تفسير لسورة « ص » نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده .

والحمد قه الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى اقه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ؟ .

کتبه الراجی عفو ربه محمد سید طنطاوی

القاهرة - مدينة نصر -

صباح الثلاثاء ٤ من ذي الحجة سنة ١٤٠٥ هـ الموافق ١٩٨٥/٨/٢٠ م

# نفسير سورة المراجع

÷ .

## بسم الله الزمن الرجيم

## معتدمة

١ - سورة «الزمر» هي السورة التاسعة والثلاثون في ترتيب المصحف أما ترتيبها في النزول فهي السورة الثامنة والخمسون من السور المكية ، وكأن نزولها بعد سورة سبأ .
 وقد ذكر صاحب الإتقان أنها تسمى - أيضا - سورة « الغرف » ، لقوله - تعالى - :
 ﴿ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية ﴾ .

٢ - ويرى المحققون أن السورة بكاملها مكية .

قال الآلوسى: عن ابن عباس أنها نزلت بمكة ولم يستثن ، وأخرج النحاس عنه أنه قال : نزلت سورة الزمر بمكة سوى ثلاث آيات نزلت بالمدينة في وحشى قاتل حمزة ، وهي قوله - تعالى - : ﴿ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اقه ﴾ . ٣ - وآياتها خمس وسبعون آية في المصحف الكوفي ، وثلاث وسبعون في المصحف الشامى ، واثنتان وسبعون في غيرهما(١) .

٤ - وتبدأ السورة الكريمة بالثناء على اقه - تعالى - الذى أنزل القرآن بالحق على نبيه
 محمد - ﷺ - والذى خلق السموات والأرض بالحق والذى خلق الناس جميعا من نفس
 واحدة ، قال - تعالى - : ﴿ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ، إنا أنزلنا إليك الكتاب
 بالحق ، فاعبد الله مخلصا له الدين . ألا لله الدين الخالص .. ﴾ .

٥ - ثم تنتقل السورة إلى الحديث عن حالة الإنسان عندما ينزل به الضر ، وعن الجزاء
 الحسن الذي أعده - سبحانه - للصابرين ، وعن العقاب الأليم الذي أعده للخاسرين .

و قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ، وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب . قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين . وأمرت لأن أكون أول المسلمين . قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم . قل الله

 <sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ٢٣٢.

أعبد مخلصا له ديني . فاعبدوا ما شئتم من دونه ، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ، ألا ذلك هو الخسران المبين ﴾ .

٦ - ثم بين - سبحانه - مظاهر قدرته في هذا الكون عن طريق إنزاله الماء من السباء ،
 وعن طريق إنزاله أحسن الحديث . كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم .

قال – تعالى – : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّاءُ مَاءُ فَسَلَكُهُ يِنَابِيعٍ فِي الأَرْضُ ثَم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ، إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب ﴾ .

٧ - ثم دعا - سبحانه - الناس بعد ذلك إلى تدبر آيات القرآن ، المشتمل على الهدايات والإرشادات والأمثال ، وإلى اتباع الرسول - ﷺ - الذي جاءهم بالصدق ، لأن هذا الاتباع يؤدى إلى تكفير سيئاتهم ، ورفع درجاتهم عند ربهم .

قال – تعالى – : ﴿ ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون . قرآنا عربيا غير ذى عوج لعلهم يتقون ﴾ .

٨ - وبعد أن عادت السورة الكريمة إلى الحديث عن مظاهر قدرة الله - تعالى - في قبضه للأرواح ، وفي كشفه الضر عن خلقه .. أتبعت ذلك بمحاجة المشركين ، وببيان ما هم عليه من ضلال ، وبيان أحوالهم عندما يذكر الله - تعالى - وحده ، وببيان سوء عاقبتهم .

قال - تعالى - : ﴿ وإذا ذكر اقه وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون . قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون ﴾ .

٩ - ثم ساق - سبحانه - لعباده ما يدل على سعة رحمته بهم ، ودعاهم إلى الإنابة إليه ،
 من قبل أن يأتى اليوم الذى لا ينفع فيه الندم .

قال - تعالى - : ﴿ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم . وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ﴾ .

١٠ - ثم تحدثت السورة في أواخرها عن أحوال السعداء والأشقياء يوم القيامة ، وعن أهوال هذا اليوم .

قال - تعالى - : ﴿ وَنَفَحْ فِي الصَّورِ فَصَعَقَ مِن فِي السَّمُواتِ وَمِن فِي الأَرْضِ إِلَّا مِن شَاءً اللّ الله ، ثم نَفْحَ فَيْهِ أُخْرِي فَإِذَا هُمْ قَيَامَ يَنْظُرُونَ ﴾ . وختمت ببيان ما أعده - سبحانه - للكافرين من شديد العقاب ، وما أعده للمتقين من كريم الثواب .

قال - تعالى - : ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ، فنعم أجر العاملين . وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ﴾ .

۱۱ - هذا ، والمتأمل في سورة « الزمر » بعد هذا العرض المجمل لها . يراها قد اشتملت على مقاصد متنوعة من أهمها ما يأتي :

- (أ) إقامة الأدلة المتعددة على وحدانية الله تعالى وعلى وجوب إخلاص العبادة له ، تارة عن طريق خلق السموات والأرض ، وتكوين الليل والنهار ، وتسخير الشمس والقمر ، وخلق الناس جميعا من نفس واحدة ... وتارة عن طريق لجوء المشركين إليه وحده عند الشدائد ، وتارة عن طريق توفى الأنفس حين موتها ، وتارة عن طريق ضرب الأمثال ، كما فى قوله تعالى : ﴿ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ، هل يعلمون ﴾ .
- ( ب ) تذكير الناس بأهوال الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب . وبعث ونشور ، وفرح يعلو وجوه المتقين ، وكآبة تجلل وجوه الكافرين .

نرى ذلك فى مثل قوله – تعالى – : ﴿ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس فى جهنم مثوى للمتكبرين . وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ، لا يمسهم السوء ولا هم يجزنون ﴾ .

وفى مثل قوله - تعالى - : ﴿ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء ، وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون . ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ﴾.

- ( جـ ) تلقين الرسول ﷺ الحجج والإجابات التي يرد بها على شبهات المشركين ، وعلى دعاواهم الباطلة ، فقد تكرر لفظ « قل » في هذه السورة كثيراً ، ومن ذلك قوله تعالى :
- ﴿ قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ﴾ .. ﴿ ... قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ... ﴾ .

- ﴿ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل فسوف تعلمون.من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب معيم ﴾ . ﴿ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ﴾ .
  - ﴿ قل قد الشفاعة جيعا له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون ﴾.
- (د) الإكثار من المقارنة بين عاقبة الأخيار وعاقبة الأشرار، بأسلوب يغلب عليه طابع الاستفهام الإنكارى، الذي حذف فيه الخبر للعلم به من سياق الكلام.

ومن ذلك قوله – تعالى – : ﴿ أَمَن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائبا يُحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ، قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ .

وقوله - تعالى - : ﴿ أَفَمَن حَقَ عَلَيْهِ كُلُّمَةُ العَذَابِ أَفَأَنْتَ تَنْقَدُ مِن في النار ﴾ .

وقوله - سبحانه - ﴿ أَفَمَن شرح اقه صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر اقه ﴾ .

وقوله − عز وجل − : ﴿ أَفَمَنَ يَتَقَى بُوجِهِهُ سُوءَ الْعَذَابِ يُومُ الْقَيَامَةُ ، وقيلَ لَلظَّالَمَيْنَ ذُوقُوا مَا كُنتُم تَكُسِبُونَ ﴾ .

هذه بعض المقاصد التي اشتملت عليها السورة الكريمة ، وهناك مقاصد أخرى يدركها القارئ لهذه السورة الكريمة بتدبر وتفكر .

نسأل الله - تعالى - أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وأنس نفوسنا . والحمد قد الذي ينعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

کتبه الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی

القاهرة - مدينة نصر

صباح الجمعة ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٠٥ هـ المجاد م

#### التفسير

قال ألله - تعالى - :

بِسْسِلِهُ الْتَغْزِالَ الْحَالَةُ الْتَغْزِالَ الْحَالَةُ الْتَغْزِالَ الْحَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

لِلهِ الدِّينُ الْخَالِصُّ وَالَّذِينَ الْغَنْدُواْ مِن دُونِهِ ﴿ أَوْلِيكَ اَ مَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ مَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فَي مَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَذِبُ فَي مَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَذِبُ كَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّه

يَخْ لُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَنَةُ هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ

افتتحت سورة « الزمر » بالثناء على القرآن الكريم ، وببيان مصدره ، قال – تعالى – : ﴿ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ﴾ .

أى : هذا الكتاب وهو القرآن الكريم . قد نزل عليك - يا محمد - من لدن الله - تعالى - ﴿ العزيز ﴾ أى : الغالب على كل شىء ﴿ الحكيم ﴾ فى كل تصرفاته وأفعاله ، وليس هذا القرآن قولا مفترى كها زعم الجاحدون الذين انطمست بصائرهم ، واستحبوا العمى على الهدى .

والذي يتتبع آيات القرآن الكريم ، يرى أن اقه - تعالى - إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسائه الحسني ، المتضمنة لصفاته الجليلة .

ففى أول سورة غافر نجد قوله − تعالى − : ﴿ حم ، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ﴾ . وفى أول سورة الجاثية نجد قوله - تعالى - : ﴿ حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ﴾ .

وفى أول سورة الأحقاف نجد مثل هذا الافتتاح .

وفى أول سورة فصلت نجد قوله − تعالى − : ﴿ حم . تنزيل من الرحمن الرحيم ﴾ .
وفى صدر سورة « يس » نجد قوله − سبحانه − : ﴿ تنزيل العزيز الرحيم . لتنذر قوما
ما أنذر آباؤهم .. ﴾ .

ولا يخفى أن ذكره - سبحانه - لبعض أسائه الحسنى ، بعد ذكره لتنزيل هذا القرآن على قلب رسوله - ﷺ - فيه ما فيه من الثناء على القرآن الكريم ، ومن بيان أنه قد نزل من عند الله - تعالى - وحده ، الذي له الحلق والأمر . تبارك الله رب العالمين .

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ما يدعو الناس إلى قبول هذا الكتاب ، وإلى العمل بهداياته ، فقال - تعالى - : ﴿ إِنَا أَنْزِلْنَا إِلْيُكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِ ... ﴾ .

أى : هذا الكتاب هو تنزيل من عند اقه – تعالى – الغالب على كل شيء . والحكيم فى أقواله وأفعاله . وقد أنزله – سبحانه – عليك – يا محمد – تنزيلا ملتبسا بالحق الذى لا يحوم حوله باطل ، أو ما يشبه الباطل ، وذلك يوجب قبوله والعمل بكل مافيه .

قال الآلوسى: قوله - تعالى - : ﴿ إِنَا أَنزِلنَا إِلَيْكَ الْكَتَابِ بِالْحَقّ ﴾ بيان لكونه نازلا بالحق ، وما يجب عليه إثر بيان شأن بالحق ، وتوطئة لما يذكر بعد ... أو شروع في بيان المنزل إليه ، وما يجب عليه إثر بيان شأن المنزل .. والباء متعلقة بالإنزال ، وهي للسببية ، أي : أنزلناه بسبب الحق . أي : إثباته وإظهاره . أو بمحذوف وقع حالا من المفعول وهي للملابسة . أي : أنزلناه ملتبسا بالحق والصواب .

والمراد أن كل ما فيه موجب للعمل والقبول حتماً ".

والفاء في قوله – تعالى – : ﴿ فاعبد الله مخلصاً له الدين ﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها . والعبادة : أقصى درجات التذلل والخضوع للمعبود – عز وجل – والإخلاص معناه : أن يقصد المسلم بعبادته وقوله وعمله وجه الله – تعالى – .

أى : أنزلنا إليك – أيها الرسول الكريم – هذا الكتاب بالحق الذى لا يشوبه باطل ، وما دام الأمر كذلك فعليك أن تخلص لربك عبادتك وطاعتك ودينك إخلاصا تاما ، لا يحوم حوله

<sup>(</sup>١) تفسير ألآلوسي جد ١٣ من ٢٣٣.

رياء أو تفاخر ، أو غير ذلك مما يتنانى مع إخلاص الخضوع لله - تعالى - وحده .

قال الشوكانى : وفى الآية دليل على وجوب النية ، وإخلاصها من الشوائب لأن الإخلاص من الأمور القلبية التى لا تكون إلا بأعمال القلب ، وقد جاءت السنة الصحيحة أن ملاك الأمر في الأقوال والأفعال النية ، كما فى حديث : « إنما الأعمال بالنيات » وحديث : « لا قول ولا عمل إلا بنية »(۱) .

وجملة ﴿ أَلَا لِلَّهُ الدينِ الْحَالَصِ ﴾ مؤكدة ومقررة لمضمون ما قبلها من وجوب إفراد العبادة والطاعة لله – تعالى – : وزادها تأكيداً وتقريراً لما قبلها تصديرها بأداة الاستفتاح ﴿ أَلَا ﴾ واشتها على أسلوب القصر .

أى : ألا إن لله – تعالى – وحده – وليس لأحد سواه – الدين الخالص من شوائب الشرك والرياء . والعبادة لوجهه وحده ، والخضوع لقدرته التي لا يعجزها شيء .

ثم بين – سبحانه – ما عليه المشركون من ضلال فقال : ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ، إن الله يحكم بينهم ... ﴾ .

فالمراد بالموصول المشركون ، ومحله الرفع على الابتداء ، وخبره قوله − تعالى − بعد ذلك : ﴿ إِنَ الله يحكم بينهم ﴾ وجملة ﴿ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ في محل نصب على الحال بتقدير القول ، والاستثناء مفرغ من أعم العلل . والزلفى : اسم أقيم مقام المصدر الذي يتلاقى معه في المعنى ، والمأخوذ من قوله ﴿ ليقربونا ﴾ .

أى: لله - تعالى - وحده الدين الخالص ، والمشركون الذين اتخذوا معبودات باطلة ليعبدوها من دون الله ، كانوا يقولون في الرد على من ينهاهم عن ذلك : إننا ما نعبد هذه المعبودات إلا من أجل أن نتوسل بها ، لكى تقربنا إلى الله قربى ، ولتكون شفيعة لنا عنده حتى يرفع عنا البلاء والمحن .

﴿ إِنَّ الله يحكم بينهم ﴾ أى : بين هؤلاء المشركين وبين غيرهم من المؤمنين الذين أخلصوا لله - تعالى - العبادة والطاعة ﴿ فيها هم فيه يختلفون ﴾ من أمر التوحيد والشرك ، بأن يجازى المؤمنين بحسن الثواب ، ويجازى الكافرين بسوء العقاب .

﴿ إِن الله ﴾ - تعالى - ﴿ لا يهدى ﴾ أى : لا يوفق للاهتداء للحق ﴿ من هو كاذب كفار ﴾ .

<sup>(</sup>١١) تفسير فتح القدير جـ ٤ ص ٤٤٨ .

أى : من كان دائم الكذب على دين اقه ، شديد الجحود لآيات اقه وبراهينه الدالة على وحدانيته ، وعلى أنه لا رب لهذا الكون سواه .

ثم أبطل – سبحانه – كل تصور للشرك والشركاء ، بأن نزه – تعالى – ذاته عن اتخاذ الولد فقال : ﴿ لَوَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَخَذُ وَلَدَا لَاصَطْفَى مَا يَخْلَقُ مَا يَشَاء ، سبحانه هو الله الواحد القهار ﴾ .

أى : لو أراد الله – تعالى – على سبيل الفرض والتقدير – أن يتخذ ولدا ، لاختار من خلقه مايريده هو ، لا ما يريده الضالون ، لكنه – سبحانه – لم يختر أحدا ليكون ولدا له ، فدل ذلك على بطلان زعم الزاعمين بأن الملائكة بنات الله ، أو بأن عزيراً ابن الله ، أو بأن المسيح ابن الله .

﴿ سبحانه هو الله الواحد القهار ﴾ أى : تنزه − عز وجل − عن شىء من ذلك ، فإنه هو الله الواحد فى ذاته وفى صفاته ، القهار لكل مخلوقاته .

قال الإمام ابن كثير : بين - تعالى - في هذه الآية أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة ، والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى فقال : ﴿ لُو أَرَادَ اللَّهِ أَن يَتَخَذُ وَلَدَا لاَ صَطْفَى مَمَا يَخْلَقُ مَا يَشَاءَ ﴾ أي . لكان الأمر على خلاف ما يزعمون .

وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه ، بل هو محال ، وإنما قصد تجهيلهم فيها ادعوه وزعموه ، كما قال : ﴿ لُو أَردنا أَن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ﴾ وكما قال : ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ لَلْرَحْمَنَ وَلَدُ فَأَنَا أُولُ الْعَابِدِينَ ﴾ .

كل هذا من باب الشرط، ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم (١).

وقال بعض العلماء ما ملخصه: إرادة اتخاذ الولد هنا ممتنعة ، لأن الإرادة لا تتعلق إلا بالمكنات، واتخاذ الولد محال ، كما ثبت بالبرهان القطعى فتستحيل إرادته . وجعلها في الآية شرطا وتعليق الجواب عليها ، لا يقتضى إمكانها فضلا عن وقوعها ، وقد عرف في فصيح الكلام: تعليق المحال على المحال جوازا ووقوعا .

على أن الوالدية تقتضى التجانس بين الوالد والولد . إذ هو قطعة منه . وقد ثبت أن كل ماعداه – سبحانه – مخلوق له . فيلزم بموجب التجانس أن يكون المخلوق من جنس الخالق ، وهو يستلزم حدوث الخالق ، أو قدم المخلوق ، وكلاهما محال " .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ ٧ ص ٧٥.

<sup>(</sup>٢) صفوة البيان جـ ٢ ص ٢٤٩ لفضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف.

ثم أقام - سبحانه - المزيد من الأدلة على وحدانيته وقدرته ، عن طريق التأمل في ملكوت السموات والأرض ، وفي ظاهرة الليل والنهار ، وفي تسخير الشمس والقمر ، وفي خلق بني آدم من نفس واحدة ... فقال - تعالى - :

خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ بُكُورُ الْسَّلَمَ مَا الْهَمَّوَ الْسَّمَسُ وَالْقَمَرُ وَيُكُورُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَيُكُورُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَيَحَلِّ الْسَّمَّقُ الْالْمُوالْعَزِيزُ الْغَفَّرُ فَ حَلَى مِنْهَ ازَوْجَهَا وَالْمَلَ الْفَقَدُ وَهُمَ الْعَرَيْدُ الْفَقَدُ وَمَا الْمَالُونَ الْمَعْوِنِ الْمُعْوِنِ الْمَعْوِنِ الْمَعْوِنِ الْمَعْوِنِ الْمَعْوِنِ الْمَعْوِنِ الْمَعْوِنِ الْمَعْوِنِ الْمَعْوِنِ الْمُعْوِنِ اللْمُعْوِنِ الْمُعْونِ الْمُعْونِ الْمُعْونِ الْمُعْوِنِ الْمُعْونِ الْمُعْونِ الْمُعْونِ الْمُعْوِنِ الْمُعْوِنِ الْمُعْلِمُ الْمُعْونِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُونِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

فقوله − تعالى − : ﴿ خلق السموات والأرض بالحق ﴾ تفصيل لبعض أفعاله الدالة على وحدانيته − سبحانه − وقدرته .

أى : الله وحده هو الذى أوجد هذه السموات وتلك الأرض ، إيجادا ملتبساً بالحق والحكمة والمصلحة التى تعود عليكم – أيها الناس – بالخير والمنفعة ومن كان شأنه كذلك ، استحال أن يكون له شريك أو ولد .

ثم ساق – سبحانه – دليلا ثانيا على وحدانيته فقال : ﴿ يكور الليل على النهار ، ويكور النهار على الليل ﴾ .

والتكوير في اللغة : طرح الشيء بعضه على بعض . يقال : كور فلان المتاع ، إذا ألقى بعض . ومنه كور العيامة . أي : انضام بعض أجزائها على بعض .

والمقصود أن الليل والنهار كلاهما يَكُر على الآخر فيذهبه ويحل محله ، بطريقة متناسقة محكمة لا اختلال معها ولا اضطراب .

قال صاحب الكَشاف : « والتكوير : اللف واللي . يقال : كارَ العهامة على رأسه وكوَّرها .

وفيه أوجه ، منها : أن الليل والنهار خلفة يذهب هذا ويأتى مكانه هذا ، وإذا غشى مكانه ، فكأنما ألبسه ولف عليه ، كما يلف اللباس على اللابس .

ومنها : أن كل واحد منها يغيب الآخر إذا طرأ عليه ، فشبه في تغييبه إياه بشيء ظاهر لف عليه ما غيبه عن مطامح الأبصار .

ومنها : أن هذا يكر على هذا كرورا متتابعا ، فشبه ذلك بتتابع أكوار العيامة بعضها على إثر بعض »(۱) .

قال بعض العلماء ما ملخصة : « والتعبير بقوله « يكور .. » تعبير عجيب ، يقسر الناظر فيه قسرا على الالتفات إلى ما كشف حديثا عن كروية الأرض فهو يصور حقيقة مادية ملحوظة على وجه الأرض ، فالأرض الكروية تدور حول نفسها في مواجهة الشمس ، فالجزء الذي يواجه الشمس من سطحها المكور يغمره الضوء ويكون نهارا . ولكن هذا الجزء لا يثبت لأن الأرض تدور . وكلما تحركت بدأ الليل يغمر السطح الذي كان عليه النهار . وهذا السطح مكور ، فالنهار كان عليه مكورا ، والليل يتبعه مكورا كذلك ، وبعد فترة يبدأ النهار من الناحية الأخرى يتكور على الليل ، وهكذا في حركة دائبة « يكور – سبحانه – الليل على النهار ويكور النهار على الليل » .

واللفظ يرسم الشكل ، ويحدد الوضع ، ويعين نوع طبيعة الأرض وحركتها . وكروية الأرض ودورانها ، يفسران هذا التعبير تفسيرا أدق من أى تفسير آخر لا يستصحب هذه النظرية »(۱) .

ثم ذكر - سبحانه - دليلا ثالثا على وحدانيته وقدرته فقال : ﴿ وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ١١٣.

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن جـ ٢٣ ص ١٢٢.

والتسخير : التذليل والانقياد والطاعة التامة . أى : وجعل – سبحانه – الشمس والقمر منقادين لأمره انقيادا تاما وكلاهما يجرى فى مداره إلى الوقت المحدد فى علم الله – تعالى – لنهاية دورانه ، وانقطاع حركته .

وهما في جريانهما يسيران بنظام محكم دقيق غاية الدقة ، كما قال − تعالى − : ﴿ لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار . وكل في فلك يسبحون ﴾ .

ثم ختم – سبحانه – الآية الكريمة بقوله ﴿ أَلَا هُوالْعَزِيزُ الْغَفَارِ ﴾ .

وفى تصدير الجملة الكريمة بأداة الاستفتاح ﴿ أَلا ﴾ إشارة إلى كمال الاعتناء بمضمونها ، وإلى وجوب التدبر فيها اشتملت عليه .

أى : ألا إن الله - تعالى - : وحده هو الخالق لكل تلك المخلوقات ، وهو وحده المتصرف فيها ، والمهيمن عليها ، وهو وحده ﴿ العزيز ﴾ الغالب على كل ما سواه ، الكثير المغفرة لذنوب عباده التائبين إليه توبة نصوحا .

ثم ساق – سبحانه – أدلة أخرى على وحدانيته فقال : ﴿ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ﴾ .

أى خلقكم - سبحانه - من نفس واحدة هى نفس أبيكم آدم ثم خلق من هذه النفس الواحدة ، زوجها وهى أمكم حواء .

قال الشوكانى : والتعبير بالجعل دون الخلق مع العطف بثم . للدلالة على أن خلق حواء من ضلع آدم ، أدخل فى كونه آية باهرة دالة على كال القدرة ؛ لأن خلق آدم هو على عادة الله المستمرة فى خلقه ، وخلق حواء على الصفة المذكورة لم تَجرِبه عادة لكونه – تعالى – لم يخلق أنثى من ضلع رجل غيرها().

وقال الجمل: فإن قلت كيف عطف بثم مع أن خلق حواء من آدم سابق على خلقنا منه ؟ أجيب بأن ثم هنا للترتيب في الإخبار لا في الإيجاد. أو المعطوف متعلق بمعنى واحدة ، فثم عاطفة عليه لا على خلقكم ، فمعناه: خلقكم من نفس واحدة أفردت بالإيجاد، ثم شفعت بزوجة. أو هو معطوف على خلقكم ، لكن المراد بخلقهم ، خلقهم يوم أخذ الميثاق دفعة لا على هذا الخلق ، الذي هم فيه الآن بالتوالد والتناسل".

وقوله - تعالى - : ﴿ وأنزل لكم مِن الأنعام ثهانية أزواج ﴾ بيان لبعض آخر من

<sup>(</sup>١) تفسير فتح القدير جـ٤ ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٣ ص ٥٩٠.

أفعاله - تعالى - الدالة على وحدانيته وقدرته . والجملة الكريمة معطوفة على ما قبلها وهي قوله : ﴿ خلقكم ﴾ .

أى : وأنزل لكم من كل من الإبل والبقر والغنم والمعز زوجين : ذكرا وأنثى يتم بها التناسل وبقاء النوع .

قالوا : وعبر - سبحانه - عن الخلق بالإنزال ، لما يروى أنه - تعالى - خلق هذه الأنواع في الجنة ثم أنزلها . فيكون الإنزال على سبيل الحقيقة .

أو أن الكلام على سبيل المجاز ، لأن هذه الأنعام لا تعيش إلا عن طريق ما تأكله من نبات ، والنبات لا يخرج إلا بالماء النازل من السهاء فكأن الأنعام نازلة من السهاء ، لأن سبب سببها منزل منها .. أو أن « أنزل » هنا بمعنى أنشأ وأوجد . أو لأن الخلق إنما يكون بأمر من السهاء .

وقوله - تعالى - ﴿ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلبات ثلاث ﴾ بيان لكيفية خلق ما خلقه الله من الأناسي والأنعام بتلك الطريقة العجيبة.

أى أنه - تعالى - يخلقكم - أيها الناس - بقدرته فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ، بأن يحولكم من نطفة إلى علقة إلى مضغة ، إلى عظام مكسوة باللحم ، ثم يحولكم بعد ذلك إلى خلق آخر ، وهذه المراحل كلها تتم وأنتم فى ظلمات بطون أمهاتكم ، وظلمات الأرحام التى بداخل البطون وظلمات الغشاء الذى بداخل الأرحام والبطون ، وذلك كله من أقوى الأدلة على قدرة الله - تعالى - ورعايته لخلقه .

وصدق الله إذ يقول : ﴿ أَلَمْ نَخْلَقَكُمْ مِنْ مَاءُ مَهِينَ . فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارُ مَكَيْنَ . إلى قدر معلوم . فقدرنا فنعم القادرون ﴾(١) .

واسم الإشارة في قوله - تعالى - ﴿ ذلكم الله ربكم له الملك ، لا إله إلا هو فأني تصرفون ﴾ يعود إليه - سبحانه - باعتبار أفعاله السابقة . وتصرفون : من الصرف بمعنى الابتعاد عن الشيء إلى غيره .

أى : ذلكم العظيم الشأن الذى ذكرنا لكم بعض مظاهر قدرته ، هو الله ربكم الذى له ملك كل شىء ، والذى لا معبود بحق سواه ، فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ؟ وكيف تزعمون أن له شريكا أو ولدا ... مع توفر الأدلة على بطلان ذلك .

والمتأمل في هاتين الآيتين يراهما قد ذكرنا ألوانا من البراهين على وحدانية الله - تعالى - وقدرته ، كخلق السموات والأرض بالحق ، وتكوير الليل على النهار ، والنهار على الليل ، وتسخير الشمس والقمر لمنافع الناس ، وخلق الناس جميعا من نفس واحدة ،ورعايتهم بلطفه

 <sup>(</sup>١٠) سورة المرسلات الآيات من ٢٠ ـ ٢٣.

وإحسانه في مراحل حياتهم ، وإيجاد الأنعام التي تنفعهم في شئونهم المختلفة .

ثم بين – سبحانه – أنه غنى عن خلقه ، وأنهم هم الفقراء إليه فقال : ﴿ إِن تَكَفَّرُوا فَإِنَ الله غنى عنكم ، ولا يرضى لعباده الكفر ، وإن تشكروا يرضه لكم ﴾ .

أى : إن تكفروا – أيها الناس – بعد أن سقنا لكم من الأدلة ما سقنا على صحة الإيمان وفساد الكفر ، فإن الله – تعالى – غنى عنكم وعن إيمانكم وعبادتكم وعن الخلق أجمعين .

ومع ذلك فإنه – سبحانه – لرحمته بكم ، لا يرضى لعباده الكفر ، أى : لا يحبه منهم ولا يحمده لهم ، ولا يجازى الكافر المجازاة التى يجازى بها المؤمن فإن المؤمن له جنات النعيم ، أما الكافر فله نار الجحيم .

وإن تشكروا الله على نعمه - أيها الناس - بأن تخلصوا له العبادة والطاعة وتستعملوا نعمه فيها خلقت له ، يرض لكم هذا الشكر ، ويكافئكم عليه مكافأة جزيلة . بأن يزيدكم من نعمه وإحسانه وخيره .

﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ أى : ولا تحمل نفس يوم القيامة حمل أخرى ، وإنما كل نفس تجازى على حسب أعهالها في الدنيا .

﴿ ثم إلى ربكم مرجعكم ﴾ يوم القيامة ﴿ فينبئكم ﴾ أى : فيخبركم ﴿ بما كنتم تعملون ﴾ في دنياكم ، ويجازى الذين أساءوا بما عملوا ، ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى .

﴿ إنه ﴾ - سبحانه - ﴿ عليم بذات الصدور ﴾ أى : عليم بما تخفيه الصدور من أسرار ، وبما تضمره القلوب من أقوال وأفعال ... لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السباء .

قال الجمل في حاشيته: قوله: ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر ﴾ معنى عدم الرضا به ، لا يفعل فعل الراضى ، بأن يأذن فيه ويقر عليه ، ويثيب فاعله ويدحه ، بل يفعل فعل الساخط بأن ينهى عنه ، ويذم عليه ، ويعاقب مرتكبه وإن كان بإرادته ، إذ لا يخرج شىء عنها .

أو المعنى : ولا يرضى لعباده المؤمنين الكفر ، وهم الذين قال الله - تعالى - في شأنهم : ﴿ إِن عبادى ليس لك عليهم سلطان ﴾ فيكون الكلام عاما في اللفظ خاصا في المعنى ، كقوله - تعالى - : ﴿ عينا يشرب بها عباد الله ﴾ أى بعض العباد(١) .

<sup>. (</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٣ ص ٥٩١ .

وبذلك ترى هذه الآية الكريمة قد أقامت الأدلة المتعددة على وحدانية الله - تعالى - وعلى كمال قدرته ، وعلى أن من شكر الله - تعالى - على نعمه ، فإن عاقبة هذا الشكر تعود على الشاكر بالخير الجزيل ، أما من جحد نعم الله - تعالى - وأشرك معه في العبادة غيره ، فإن عاقبة هذا الجحود ، تعود على الجاحد بالشر الوبيل ، وبالشقاء في الدنيا والآخرة . وبعد أن أقام - سبحانه - الأدلة المتعددة على وحدانيته وكمال قدرته ، أتبع ذلك بالحديث عن طبيعة الإنسان في حالتي السراء والضراء ، ونفي - سبحانه - المساواة بين المؤمنين والكافرين ، والعلماء والجهلاء فقال - تعالى - :

وَإِذَا مَسَ الْإِنسَنَ صُرُّدَ عَارَبَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلُهُ وَ فَا لَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَا دَا نِعْمَةُ مِّنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُو أَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَا دَا لِيَضِلَ عَن سَبِيلِهِ عَلَّى مَنْ أَصْعَبِ لِيَصِلَ عَن سَبِيلِهِ عَلَى مَنْ أَصْعَبِ لِيصَلَ عَن سَبِيلِهِ عَلَى مَنْ أَصْعَبُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

والمراد بالإنسان هنا : الكافر ، بدليل قوله - تعالى - ﴿ وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله ﴾ .

والمراد بالضر : ما يصيب الإنسان من مصائب في نفسه أو ماله أو أهله .

أى : وإذا نزل بالإنسان ضر من مرض أو غيره من المكاره ﴿ دعا ربه منيبا إليه ﴾ أى : أسرع إلى الله – تعالى – بالدعاء والإنابة والتضرع ، وترك الآلهة التي كان يدعوها في حالة الرخاء .

كيا قال - تعالى - : ﴿ يل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون على التشركون ﴾ .

وقوله - تعالى - : ﴿ ثم إلاًا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل .. ﴾ بيان الحالة حذا الإنسان بعد أن كشف الله - تعالى - عنه اللضر . وخوله من التخويل بمعنى الإعطاء مرة بعد أخرى ،ومنه الحديث الشريف : كان رسول الله - ﷺ - يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا أى : يتعهدنا بها وقتا بعد وقت .

و ﴿ ما ﴾ في قوله ﴿ نسى ما كان يدعو إليه من قبل ﴾ موصولة مرادًا بها الضر ، أو مرادًا بها البارى – عز وجل – .

أى : هذا هو حال ذلك الإنسان عند نزول الضّرِّ به، فإذا ما كشفنا عنه ضره، وأعطيناه نعا عظيمة على سبيل التفضل منا .. نسى الضر الذى كان يتضرع إلينا من قبل لنزيله عنه ، أو نسى الخالق – عز وجل – الذى كشف عنه بقدرته ذلك الضر .

ولم يكتف بهذا النسيان ، بل جعل قه - تعالى - أندادا أى : أمثالا وأشباها ونظائر يعبدها من دونه .

واللام في قوله - تعالى - : ﴿ ليضل عن سبيله ﴾ للتعليل . أى فعل ما فعل من جعله شركاء قله - تعالى - في العبادة ، ليضل الناس بذلك الفعل عن سبيل الله وعن دينه الذي ارتضاه لعباده .

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ ليضل ﴾ بفتح الياء . أى : ليزداد ضلالا على ضلاله . وقوله – تعالى – : ﴿ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ﴾ ، بيان لسوء عاقبة هذا الإنسان المشرك .

أى : قل – أيها الرسول الكريم – لهذا الإنسان الذي جعل لله شركاء في العبادة ... قل له تمتع بكفرك تمتعا قليلا ، أو زماناً قليلا إنك من أصحاب النار الملازمين لها ، والخالدين فيها .

ثم نفى - سبحانه - المساواة بين هذا الإنسان المشرك وبين الإنسان الملازم لطاعة ربه فقال : ﴿ أَمَن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائياً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه .. ﴾ . وكلمة « أمَّن » أصلها « أم » التي بمعنى بل وهمزة الاستفهام . و « من » التي هي اسم موصول وهي هنا مبتدأ وخبره محذوف . والقانت : من القنوت بمعنى ملازمة الطاعة والمواظبة عليها بخشوع وإخلاص .

وآناء الليل: ساعاته: والاستفهام للإنكار والنفي.

أى : بل أمن هو قائم ساعات الليل لعبادة الله - ساجدا وقائباً يحذر عذاب الآخرة ، ويرجو رحمة ربه ،كمن هو جاعل لله - تعالى - شركاء في العبادة ؟

مما لا شك أنها لا يستويان في عرف أي عاقل، وفي نظر أي ناظر .

ويصح أن تكون « أم » متصلة . وقد حذف معادلها ثقة بدلالة الكلام عليه ، فيكون المعنى :

أهذا الكافر الذي جعل قه أنداداً ليضل عن سبيله أحسن حالا ، أم الذي هو ملازم للطاعات آناء الليل ساجدا وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ؟

ووصف القنوت بأنه في آناء الليل ، لأن العبادة في تلك الأوقات أقرب إلى القبول وقدم السجود على القيام ، لأن السجود أدخل في معنى العبادة .

قال الآلوسى ما ملخصه : وقد ذكروا أن هذه الآية نزلت فى عثبان بن عفان ، وقيل فى عبار بن ياسر .. والظاهر أن المراد المتصف بذلك من غير تعيين ،ولا يمنع من ذلك نزولها فيمن علمت ، وفيها دليل على فضل الخوف والرجاء .

وقد أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس قال : دخل رسول الله – ﷺ – على رجل وهو في الموت ، فقال له : كيف تجدك ؟

قال : أرجو وأخاف . فقال - ﷺ - : « لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الذي يرجو ، وآمنه الذي يخاف »(١٠) .

ثم نفى - سبحانه - أيضاً المساواة بين العالم والجاهل فقال : ﴿ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ .

أى: قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء المشركين الذين جعلوا قه أندادا: إنه لا يستوى عنداقه - تعالى - المشرك والمؤمن ، ولا يستوى عنده - أيضا - الذين يعلمون الحق ،ويعملون بمقتضى جهلهم وضلالهم ، والذين لا يعلمونه ويعملون بمقتضى جهلهم وضلالهم ، ويعرضون عن كل من يدعوهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم .

ثم ختم – سبحانه – الآية الكريمة بقوله : ﴿ إِنَمَا يَتَذَكُرُ أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ أي : إنمَا يُعتبر ويتعظ بهذه التوجيهات والإرشادات ، أصحاب العقول السليمة والمدارك القويمة .

ثم أمر اقه – تعالى – رسوله – ﷺ – أن يذكر المؤمنين بأن يواظبوا على إخلاص العبادة قه – تعالى – وأن يهاجروا إلى الأرض التي يتمكنون فيها من نشر دينه وإعلاء كلمته ، وأن ينذر المشركين بسوء المصير إذا ما استمروا في كفرهم وضلالهم .. فقال – تعالى – :

<sup>(</sup>١) نفسير الآنوسي جـ ٢٣ ص ٢٤٧.

قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْ اَحْسَانِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَسِعَةُ إِنَّمَا يُوفَى الصَّيْرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ اللهِ وَسِعَةُ إِنَّمَا يُوفَى الصَّيْرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ اللهِ وَالرَّضُ ٱللهِ وَسِعَةُ إِنَّمَا يُوفَى الصَّيْرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ اللهَ قُلْ إِنِّ أَمِرْتُ أَنَّ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ أَلِدِينَ اللهِ وَأُمِرتُ لِأَنْ أَكُونَ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ أَوَلَ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

والمعنى : قل – أيها الرسول الكريم – لعبادى المؤمنين الصادقين : داوموا على الخوف من ربكم ، وعلى صيانة أنفسكم من كل ما يغضبه .

وفى التعبير بقوله - تعالى - : ﴿ قل يا عباد الذين آمنوا ﴾ دون قوله : قل لعبادى الذين آمنوا ﴾ دون قوله : قل لعبادى الذين آمنوا .. تكريم وتشريف لهم ، لأنه - سبحانه - أمر رسوله - ﷺ - أن يناديهم بهذا النداء الذى فيه ما فيه من التكريم لهم ، حيث أضافهم إلى ذاته - تعالى - وجعل وظيفة الرسول - ﷺ - إنما هى التبليغ عنه - عز وجل - .

قال الآلوسى : قوله - تعالى - : ﴿ قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم ﴾ : أمر رسول الله - ﷺ - أن يذكر المؤمنين ويحملهم على التقوى والطاعة ، إثر تخصيص التذكر بأولى الألباب ، وفيه إيذان بأنهم هم .

أى : قل لهم قولى هذا بعينه ، وفيه تشريف لهم بإضافتهم إلى ضمير الجلالة ومزيد اعتناء بشأن المأمور به ، فإن نقل عين أمر الله - تعالى - أدخل في إيجاب الامتثال به ١٠٠٠ .

<sup>. (</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ٢٤٨.

وجملة ﴿ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ﴾ تعليل لوجوب الامتثال لما أمروا به من تقوى اقه – تعالى – والاستجابة لإرشاداته .

وقوله ﴿ لَلَذِينَ أَحَسَنُوا ﴾ متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وقوله ﴿ فَي هذه الدنيا ﴾ متعلق بقوله : أحسنوا ، وقوله ﴿ حسنة ﴾ مبتدأ مؤخر .

أى : للذين أحسنوا في هذه الدنيا أقوالهم وأعالهم .. حسنة عظيمة في الآخرة ، ألا وهي جنة عرضها السموات والأرض .

وقوله - تعالى - : ﴿ وأرض الله واسعة ﴾ جملة معترضة لإزاحة ما عسى أن يتعللوا به من أعذار ، إذا ما حملهم البقاء في أوطانهم على التفريط في أداء حقوق الله .

قال صاحب الكشاف: ومعنى: ﴿ وأرض الله واسعة ﴾ أن لا عذر للمفرطين في الإحسان ألبتة ، حتى إن اعتلوا بأوطانهم وبلادهم ، وأنهم لا يتمكنون فيها من التوفر على الإحسان ،وصرف الهمم إليه قيل لهم: فإن أرض الله واسعة ، وبلاده كثيرة ، فلا تجتمعوا مع العجز ، وتحولوا إلى بلاد أخر ، واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم ليزدادوا إحسانا إلى إحسانهم ،وطاعة إلى طاعتهم (۱).

ومن الآيات التي وردت في هذا المعنى قوله - تعالى - : ﴿ يَا عَبَادَى الذِّينَ آمنُوا إِنْ أَرْضَى واسعة فإياى فاعبدون . كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ﴾ .

ثم بين - سبحانه - حسن عاقبة الصابرين فقال : ﴿ إِنَمَا يُوفَى الصابرون أَجرهم بغير حساب ﴾ أى : إنما يوفى الصابرون على مفارقة الأوطان ، وعلى تحمل الشدائد والمصائب فى سبيل إعلاء كلمة الله ... يوفون أجرهم العظيم على كل ذلك بغير حساب من الحاسبين . لأنهم لا يستطيعون معرفة ما أعده - سبحانه - لهؤلاء الصابرين من عطاء جزيل ،ومن ثواب عظيم ، وإنما الذي يعرف ذلك هو الله - تعالى - وحده .

قال الإمام الشوكانى : أى : يوفيهم الله أجرهم فى مقابلة صبرهم بما لا يقدر على حصره حاصر ، ولا يستطيع حسبانه حاسب .

والحاصل أن الآية تدل على أن ثواب الصابرين وأجرهم لا نهاية له ، لأن كل شيء يدخل تحت الحساب فهو غير متناه . وهى فضيلة عظيمة ومثوبة جليلة ، تقتضى أن على كل راغب فى ثواب الله ، وطامع فيها عنده من الحنير ، أن يتوفر

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جدع ص ١١٧.

على الصبر ، ويزم نفسه بزمامه ، ويقيدها بقيده ، فإن الجزع لا يرد قضاء قد نزل ، ولا يجلب خيرا قد سلب ، ولا يدفع مكروها قد وقع ..(١) .

ثم أمر - سبحانه - رسوله - ﷺ - أن يبين للناس ما أمره به خالقه فقال : ﴿ إِنَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أى : قل لهم يا محمد إنى أمرت من قبل اقه - عز وجل - أن أعبده عبادة خالصة لا مجال معها للشرك أو الرياء ، أو غير ذلك مما يتنافى مع الطاعة التامة لخالقى - سبحانه - .

﴿ وأمرت لأن أكون أول المسلمين ﴾ أى : أمرنى ربى بأن أخلص له العبادة إخلاصا تاما وكاملا ، لكى أكون على رأس المسلمين وجوههم له ، حتى يقتدى بى الناس فى إخلاصى وطاعتى له – عز وجل – .

قال – تعالى – : ﴿ قُلُ إِنْ صَلَاتَى وَنَسَكَى وَمُحَيَاى وَمَاتَى لَهُ رَبِ الْعَالِمِينِ ، لَا شَرِيكُ لَهُ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ .

وقوله – سبحانه – : ﴿ قُلُ إِنَى أَخَافُ إِنْ عَصِيتَ رَبِّي عَذَابِ يُومَ عَظَيْمٍ ﴾ بيان لسوء عاقبة الشرك والمشركين .

أى : وقل لهم - أيها الرسول الكريم - إنى أخاف إن عصيت ربى ، فلم أخلص له العبادة والطاعة ، عذاب يوم عظيم الأهوال : شديد الحساب ، وهو يوم القيامة ، ولذلك فأنا لشدة خوبى من عذاب خالقى ، أكثرهم إخلاصا له - عز وجل - وامتثالا لأمره ، ومحافظة على طاعته .

﴿ قل الله أعبد مخلصا له ديني ﴾ أى . وقل لهم − أيضا − : الله − تعالى − وحده هو الذي أعبده عبادة لا يجوم حولها شرك ، ولا يخالطها شيء من الرياء أو التكلف .

فأنت ترى أن الله - تعالى - قد أمر نبيه - ﷺ - أن يعلن للناس بأساليب متنوعة ، أنه لن يتراجع عن طاعته التامة لربه ، وأن عليهم أن يتأسوا به في ذلك .

قال الجمل: أمر الله – تعالى – رسوله – ﷺ – أولا: بأن يخبرهم بأنه مأمور بالعبادة والإخلاص فيها. وثانيا: بأن يخبرهم بأنه مأمور بأن يكون أول من أطاع وانقاد وأسلم. وثالثا: بأن يخبرهم بخوفه من العذاب على تقدير العصيان. ورابعا: بأن يخبرهم بأنه امتثل الأمر وانقاد وعبد الله – تعالى – وأخلص له الدين على أبلغ وجه وآكده، إظهارا لتصلبه في

<sup>. (</sup>١) تفسير فتح القدير جـ٤ ص ٤٥٤.

الدين ، وحسما الأطباعهم الفارغة ، وتمهيدا لتهديدهم بقوله : ﴿ فاعبدوا ماشئتم من دونه ... ﴾ (1) .

فالأمر في قوله − تعالى − : ﴿ فاعبدوا ماشئتم من دونه ... ﴾ للتهديد والتقريع والفاء لترتيب مابعدها على ماقبلها .

والمعنى . إذا كان الأمر كما ذكرت لكم – أيها المشركون – من أنى أول المسلمين وجوههم لله – تعالى – وحده ، فاعبدوا ماشئتم أن تعبدوه من دونه – عز وجل – فسترون عما قريب سوء عاقبة شرككم وجحودكم لنعم الله – تعالى – .

وقوله : ﴿ قُلُ إِنْ الْحَاسِرِينِ الذِّينِ خَسَرُوا أَنفُسَهُم وأَهْلِيهُم يُومُ القيامة ﴾ بيان لسوء عاقبة من أعرض عن دعوة الحق ، وقوله : ﴿ الذِّينِ خَسَرُوا .. ﴾ خبر إن .

أى: قل يامحمد لهؤلاء المشركين: ليس الخاسرون هم الذين أخلصوا عبادتهم قه – تعالى – وحده – كما زعمتم – وإنما الخاسرون هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، بسبب إلقائهم في النار، وحرمانهم من النعيم الذين أعده اقه – تعالى – لعباده المؤمنين.

وقال - سبحانه - خسروا أنفسهم وأهليهم للإشعار بأن هؤلاء المشركين لم يخسروا أنفسهم فقط بسبب دخلوهم النار ، وإنما خسروا فوق ذلك أهليهم لأنهم حيل بينهم وبين أهليهم ، لأن أهلهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم ، وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهابا لا رجوع بعده .

وجملة : ﴿ أَلَا ذَلِكَ هُو الْحُسرانِ المَبِينَ ﴾ مستأنفة لتأكيد ما قبلها، وتصديرها بحرف التنبيه ، للإشعار بأن هذا الحسران الذي حل بهم قد بلغ الغاية والنهاية في بابه .

وقوله - سبحانه - : ﴿ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ... ﴾ تفصيل لهذا الخسران بعد تهويله عن طريق الإبهام والإجمال .

والظلل: جمع ظلة ، وأصلها السحابة التى تظل ماتحتها ، والمراد بها هنا طبقات النار التى تكون من فوقهم ومن تحتهم . وأطلق عليها هذا الاسم من باب التهكم بهم ، إذ الأصل فى الظلل أنها تقى من الحر ، بينها الظلل التى فوق المشركين وتحتهم محرقة .

أى : لهؤلاء المشركين طبقات من النار من فوقهم ، وطبقات أخرى من النار من تحتهم ، فهم محاطون بها من كل جانب ، ولا يستطيعون التفلت منها .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل جـ٣ ص ٥٩٤.

قال الجمل في حاشيته: « فإن قلت: الظلة ما فوق الإنسان فكيف سمي ماتحته بالظلة ؟ .

قلت : فيه وجوه : الأول : أنه من باب إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر . الثانى : أن الذى تحته من النار يكون ظلة لآخر تحته فى النار لأنها دركات . الثالث : أن الظلة التحتانية إذا كانت مشابهة الفوقانية فى الإيذاء والحرارة ، سميت باسمها لأجل الماثلة والمشابهة »(١) .

واسم الإشارة في قوله : ﴿ ذلك الذي يخوف الله به عباده ... ﴾ يعود إلى العذاب الشديد الذي أعده - سبحانه - لأولئك المشركين .

أى : ذلك العذاب الشديد يخوف الله – تعالى – به عباده ، حتى يحذروا ما يوصل إليه ، ويجتنبوا كل قول أو فعل من شأنه أن يفضى إلى النار .

وقوله – تعالى – : ﴿ ياعباد فاتقون ﴾ نداء منه – تعالى – للناس يدل على رحمته بهم ، وفضله عليهم ، أى : عليكم ياعبادى أن تلترثموا طاعتى ، وتجتنبوا معصيتى ، لكى تنالوا رضائى وجنتى ، وتبتعدوا عن سخطى ونارى .

وإلى هنا نرى هذه الآيات الكريمة قد بشرت الصابرين بالعطاء الذى لا يعلم مقدار فضله إلا اقه - تعالى - ، وأمرت بإخلاص العبادة قه - سبحانه - بأساليب متنوعة ، وحذرت المشركين من سوء المصير إذا ماستمروا في شركهم وكفرهم .

وبعد أن بين - سبحانه - ماأعده للخاسرين من عذاب أليم ، أتبع ذلك ببيان ما أعده للمتقين من نعيم مقيم ، فقال - تعالى - :

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٣ ص ٥٩٤.

## ڵڮڹۣٱڵۧۮؚؽڹۘٲڹٞڡؘۜٷؙٲڔۼۜٛؠؙۿؙۿؙۼؙػؙٷٞڡٞڹۏٚۊؚۿٵۼۘۯڞؙٛڡٙؠڹۣؾۘڐٞۼٙڔؚؽ ڡؚڹۼٙڹۣؠٵڷڵڹ۫ؠٛۯؖٷۼۮٲڵڷؖ؋ڵؽؙۼڶؚڡٛٲڵڷڎٲڷؚڡۑۼٵۮٙ۞

الطاغوت: يطلق على كل معبود سوى الله - تعالى - كالشيطان والأصنام وما يشبهها ، مأخوذ من الطغيان ، وهو مجاوزة الحد فى كل شىء . ويستعمل فى الواحد والجمع والمذكر والمؤنث .

والاسم الموصول مبتدأ . وجملة « أن يعبدوها » بدل اشتهال من الطاغوت ، وجملة « لهم البشرى » هي الخبر .

والمعنى : والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت ، وكرهوا عبادة غير الله – تعالى – أيا كان هذا المعبود ، وأقبلوا على الخضوع والخشوع له وحده – عز وجل – .

أولئك الذين يفعلون ذلك « لهم البشرى » العظيمة في حياتهم ، وعند مماتهم ، وحين يقفون بين يدى الله − تعالى − : ﴿ فبشر عباد ﴾ أى : فبشر − أيها الرسول الكريم − عبادى الذين هذه مناقبهم ، وتلك صفاتهم ... .

ثم وصفهم - سبحانه - بما يدل على صفاء عقولهم ، وطهارة قلوبهم ، فقال : ﴿ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ... ﴾ .

وللعلماء في تفسير هذه الجملة الكريمة أقوال منها : أن المراد بالقول الذي يتبعون أحسنه . ما يشمل تعاليم الإسلام كلها النابعة من الكتاب والسنة .

والمراد بالأحسن الواجب والأفضل، مع جواز الأخذ بالمندوب والحسن.

فهم يتركون العقاب مع أنه جائز ، ويأخذون بالعفو لأنه الأفضل ، كما قال − تعالى − ﴿ وأن تعفوا أقرب للتقوى ... ﴾ .

وكما قال - سبحانه - : ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ﴾ .

فيكون المعنى: الذين يستمعون الأقوال الحسنة والأشد حسنا فيأخذون بما هو أشد حسنا ....

ومنها أن المراد بالقول هنا ما يشمل الأقوال كلها سواء أكانت طيبة أم غير طيبة . فهم يستمعون من الناس إلى أقوال متباينة ، فيتبعون الطيب منها ، وينبذون غيره .

قال صاحب الكشاف ماملخصه: قوله: ﴿ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ﴾ هم الذين اجتنبوا وأنابوا لاغيرهم، وإنما أراد بهم أن يكونوا مع الاجتناب والإنابة على هذه الصفة ... وأراد أن يكونوا نقادا في الدين ، مميزون بين الحسن ، والفاضل والأفضل ، فإذا اعترضهم أمران : واجب ومندوب ، اختاروا الواجب ... فهم حريصون على فعل ما هو أكثر ثواباً عند اقه . .

وقيل: يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. وقيل: يستمعون أوامر الله فيتبعون أحسنها. نحو القصاص والعفو، والانتصار والإغضاء. .

وعن ابن عباس : هو الرجل يجلس مع القوم فيسمع الحديث فيه محاسن ومساوى، ، فيحدث بأحسن ما سمع ، ويكف عها سواه .(١) .

ويبدو لنا أن هذا القول الأخير المأثور عن ابن عباس - رضى الله عنها - هو أقرب الأقوال إلى الصواب، لأنه هو الظاهر من معنى الجملة الكريمة.

وقوله - سبحانه - : ﴿ أُولئك الذين هداهم الله وأُولئك هم أُولُو الألباب ﴾ ثناء آخر من الله - تعالى - على هؤلاء المؤمنين الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت ، وأخلصوا لله - تعالى - العبادة .

أى : أولئك الذين هداهم الله – تعالى – إلى دينه الحق ، وإلى الصراط المستقيم ، وأولئك هم أصحاب العقول السليمة ، والمدارك القويمة ، والقلوب الطاهرة النقية ..

قال الآلوسى : وفي الآية دلالة على حط قدر التقليد المحض ، ولذا قيل : شمر وكن في أمور الدين مجتهداً ولا تكن مثل عير قيد فانقادا

واستدل بها على أن الهداية تحصل بفعل الله – تعالى – وقبول النفس لها ...  $^{(7)}$  . ثم بين – سبحانه – أن من أحاطت به خطيئته ، لن يستطيع أحد إنقاذه من العذاب .

فقال − تعالى − ﴿ أَفَمَنَ حَقَ عَلَيْهِ كُلُّمَةِ الْعَذَابِ ، أَفَأَنْتَ تَنْقَدُ مِنْ فِي النَّارِ ﴾ .

والاستفهام للنفى ، والتقدير : أفمن وجب عليه العذاب بسبب إصراره على كفره حتى النهاية ، أفتستطيع أنت – أيها الرسول الكريم – أن تنقذه من هذا المصير الأليم ؟ لا – أيها الرسول الكريم – إنك لا تستطيع ذلك . لأن من سبق عليه قضاؤنا بأنه من أهل النار ، بسبب استحبابه الكفر على الإيمان لن تستطيع أنت أو غيرك إنقاذه منها .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ١٢١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الآلوسي جـ ٢٣ ص ٢٥٣.

وقوله – تعالى – : ﴿ لَكُنَ الذِّينَ اتَّقُوا رَبُّهُم لَهُم غَرَفَ مَنْ فُوقَهَا غَرْفُ مَبْنَيَةً ... ﴾ بيان – لحسن عاقبة المؤمنين ، بعد بيان سوء عاقبة من حقت عليهم كلمة العذاب . .

والغرف جمع غرفة ، وتطلق على الحجرة التي تكون مرتفعة عن الأرض .

أى: هذا حال الذين حقت عليهم كلمة العذاب ، أما حال الذين اتقوا ربهم فيختلف اختلافا تاما عن غيرهم ، فإن اقه - تعالى - قد أعد لهم - على سبيل التكريم والتشريف - غرفا من فوقها غرف أخرى مبنية . .

ووصفت بذلك للإشارة إلى أنها معدة ومهيأة لنزولهم فيها ، قبل أن يقدموا عليها ، زيادة في تكريهم وحسن لقائهم .

وهذه الغرف جميعها« تجرى من تحتها الأنهار » ليكون ذلك أدعى إلى زيادة سرورهم .

وقوله - تعالى - ﴿ وعد الله لا يخلف الله الميعاد ﴾ تذييل مؤكد لمضمون ماقبله من كون المتقين لهم تلك الغرف المبنية . ولفظ « وعد » مصدر منصوب بفعل مقدر .

أى : وعدهم – تعالى – بذلك وعدا لا يخلفه ، لأنه – سبحانه – ليس من شأنه أن يخلف الموعد الذي يعدم لعباده .

وقد ذكر الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية بعض الأحاديث ، منها مارواه الإمام أحمد عن أبى مالك الأشعرى ، قال : قال رسول اقه – ﷺ – « إن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ، أعدها اقه لمن أطعم الطعام ، وألان الكلام ، وتابع الصيام ، وصلى والناس نيام »(۱) .

وبذلك نرى هذه الآيات الكريمة قد بشرت المتقين بأحسن البشارات وأكرمها ، وتوعدت المصرين على كفرهم وفجورهم باستحالة إنقاذهم من عذاب النار .

ثم ضرب - سبحانه - مثلا لسرعة زوال الحياة الدنيا ، وقرب اضمحلال بهجتها . كما بين حال من شرح الله صدره للإسلام فقال - تعالى - : .

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَسَلَكُهُ، يَنْلِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُعَّ يُحْرِجُ بِهِ عزَرْعًا تُحْنُكِفًا ٱلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَ تَرَيْهُ مُصْفَ كُرَّاثُمَّ

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٨١.

# يَجْعَلُهُ, حُطَامًا إِنَّافِ ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِى ٱلْأَلْبَبِ ۞ أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَّيِهِ - فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞

والاستفهام في قوله – تعالى – : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنزَلَ مَنَ السَّاءَ مَاءَ ... ﴾ للتقرير . والنيابيع : جمع ينبوع ، وهو المنبع أو المجرى الذي يكون في باطن الأرض ، والذي يحمل الكثير من المياه الجارية أو المخزونة في جوف الأرض .

والمعنى : لقد علمت - أيها العاقل - أن اقه - تعالى - أنزل من السحب المرتفعة فى جو السهاء ، ماء كثيرا ، فأدخله بقدرته فى عيون ومسارب فى الأرض ، هذه العيون والمسارب تارة تكون ظاهرة على وجه الأرض ، وتارة تكون فى باطنها ، وكل ذلك من أعظم الأدلة على قدرة الله - ورحمته بعباده .

ثم بين - سبحانه - مظهرا آخر من مظاهر قدرته فقال : ﴿ ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ... ﴾ .

أى : هذا الماء الذى أنزله – سبحانه – بقدرته من السهاء ، قد سلكه ينابيع فى الأرض ، ثم يخرج بسبب هذا الماء زرعا مختلفا فى ألوانه وفى أشكاله ، فمنه ماهو أخضر ومنه ما هو أصفر ، ومنه ما ليس كذلك مما يدل على كهال قدرة الله – تعالى – .

وقوله - تعالى - : ﴿ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ﴾ بيان لمظهر ثالث من مظاهر قدرته - عز وجل - .

والفعل « يهيج » مأخوذ من الهَيْج بمعنى اليُبْس والجفّاف . يقال : هاج النبات هَيْجاً وهيَاجا ، إذا يبس وأصفر . أو مأخوذ من الهيج بمعنى شدة الحركة . يقال : هاج الشيء يهيج ، إذا ثار لمشقة أو ضرر ، ثم يعقب ذلك الهيجان الجفاف واليبس .

أى: ثم يصاب هذا الزرع المختلف الألوان بالجفاف والضمور ، فتراه مصفرا من بعد اخضراره ونضارته ، ثم يجعله - سبحانه - « حطاما » أى : فتاتا متكسرا . يقال : حَطِمَ الشيء حطَها - من باب تعب - إذا تكسر وتفتت وتحطم .

﴿ إِن فَى ذَلَكَ ﴾ الذي ذكرناه من إنزال الماء من السهاء ، ومن سلكه ينابيع فى الأرض ، ومن إخراج النبات المختلف الألوان بسببه ﴿ لذكرى ﴾ عظيمة ﴿ لأولى الألباب ﴾ .

أي: الأصحاب العقول السليمة، والأفكار القوعة.

والمقصود من هذه الآية الكريمة ، التحذير من الانهاك في الحياة الدنيا ومتعها ، حيث شبهها - سبحانه - في سرعة زوالها وقرب اضمحلالها - بالزرع الذي يبدو مخضراً وناضراً .... ثم يعقب ذلك الجفاف والذبول والاضمحلال .

وفى هذا المعنى وردت آيات كثيرة ، منها قوله - تعالى - : ﴿ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كهاء أنزلناه من السياء فاختلط به نبات الأرض ، فأصبح هشيها تذروه الرياح ، وكان اقد على كل شيء مقتدراً ﴾ (1) .

ثم نفى - سبحانه - المساواة بين المؤمن والكافر ، وبين المهتدى والضال فقال : ﴿ أَفَمَنَ شَرَحَ اللهِ صَدَرَهُ للإسلام فهو على نور من ربه .. ﴾ .

أى : أفمن شرح الله - تعالى - صدره للإسلام ، وجعله مستعدا لقبول الحق فهو بمقتضى هذا الشرح والقبول صار على نور وهداية من ربه ، كمن قسا قلبه وغلظ ، وأصبح أسيرا للظلمات والأوهام . .

لاشك أنها لا يستويان في عقل أي عاقل.

فالاستفهام للإنكار والنفى ، و « من » اسم موصول مبتدأ ، والخبر محذوف لدلالة قوله – تعالى – ﴿ فَوَيْلَ لَلْقَاسِيةَ قَلُوبُهُم مِن ذَكَرَ اللهِ ﴾ عليه .

أى: فهلاك وخزى لأولئك المشركين الذين قست قلوبهم من أجل ذكر الله - تعالى - ، الذي من شأنه أن تلين له القلوب ، ولكن هؤلاء الكافرين إذا ماذكر الله - تعالى - ، الشمأزت قلوبهم ، وقست نفوسهم ، لانطاس بصائرهم . واستحواذ الشيطان عليهم .

ومنهم من جعل « من » في قوله ﴿ من ذكر الله ﴾ بمعنى عن . أي : فويل للقاسية قلوبهم عن قبول ذكر الله وطاعته وخشيته .

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ من ذكر الله ﴾ أى : من أجل ذكره ، أى : إذا ذكر الله عندهم أو آياته اشمأزوا ، وإزدادت قلوبهم قساوة ، كقوله - تعالى - : ﴿ فزادتهم رجساً إلى رجسهم ﴾ وقرئ : عن ذكر الله .

فإن قلت : ما الفرق بين من وعن في هذا ؟ قلت : إذا قلت قسا قلبه من ذكر الله ، فالمعنى ماذكرت ، من أن القسوة من أجل الذكر وبسببه . وإذا قلت : عن ذكر الله ، فالمعنى : غلظ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف آية ١٤٥.

عن قبول الذكر وجفا عنه . ونظيره : سقاه من العَيْمة . أي : من أجل عطشه . وسقاه عن العيمة ، إذا أرواه حتى أبعده عن العطش »(١) .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة ببيان مآل هؤلاء الذين قست قلوبهم فقال : ﴿ أُولئكُ فَي ضَلَالَ مِينَ ﴾ .

أى : أولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة في ضلال واضع عن الصراط المستقيم .

وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ فَمَنْ يَرِدُ اللهِ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدَرَهُ لَلْإِسَلَامُ ، وَمَن يَرِدُ أَنْ يَضَلُهُ يَجِعُلُ صَدَرَهُ ضَيقًا حَرَجًا كَأَمَا يَصَعَدُ فَي السّاءُ ، كَذَلَكَ يَجِعُلُ اللهِ الرجس على الذين لا يؤمنون ﴾ (") .

ثم مدح - سبحانه - كتابه مدحاً يليق به ، وبين حال المؤمنين الصادقين عند سهاعه ، وسلى نبيه - ﷺ - عها أصابه من أعدائه . فقال - تعالى - :

اللهُ زَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنْبَا مُتَشَيِهُا مَّنَانِ نَقْشَعِرُمِنْهُ مُلُودُ اللّهِ نَكْمُ اللّهُ عَلَيْ مُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ اللّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَسَلَقُ وَمَن يَشَلَقُ وَمَن يَضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَكُ وَمِنْ هَا إِن مَن هَا إِن مَن هَا إِن مَن مَن اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ١٢٢ « والعيمة - بفتح فسكون - شدة العطش ».

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ١٢٢.

وقوله - تعالى - : « مثانى » جمع مثنى من التثنية بمعنى التكرار والإعادة ولذا سميت سورة الفاتحة بالسبع المثانى ، لأنها تكرر وتعاد مع كل صلاة .

أى : اقه – تعالى – نزل بفضله ورحمته عليك – يامحمد – أحسن الحديث « كتابا متشابها » أى : يشبه بعضه بعضا فى فصاحته وبلاغته ، وفى نظمه وإعجازه ، وفى صحة معانيه وأحكامه ، وفى صدقه وهداياته وإرشاداته إلى مايسعد الناس فى دنياهم وآخرتهم ...

« مثانى » أى : تثنى وتكرر فيه القصص والمواعظ ، والأمثال والأحكام والوعد والوعيد ، كما تثنى وتكرر قراءته فلا تمل على كثرة الترداد ، وإنما يزداد المؤمنون حبا وتعلقا بتلاوته كلما أكثروا من هذه التلاوة .

وسمى - سبحانه - كتابه حديثا ، لأن النبى - ﷺ - كان يحدث به قومه ، ويخبرهم بما كان ينزل عليه منه . فلفظ الحديث هنا بمعنى المحدث به لا بمعنى كونه مقابلا للقديم .

ولفظ « كتابا » بدل من قوله ﴿ أحسن الحديث ﴾ . وقوله : ﴿ متشابها مثانى ﴾ صفتان للكتاب .

ووصف بهها وهو مفرد وكلمة « مثانى » جمع ، باعتبار اشتباله على الكثير من السور والآيات والقصص والمواعظ والأحكام . .

أى : الله - تعالى - أنزل أحسن الحديث كتابا مشتملا على السور والآيات والمواعظ .. التي يشبه بعضها في الإعجاز ... والتي تثني وتكرر فلا تمل على كثرة التكرار . .

ورحم اقه صاحب الكشاف فقد أجاد عند تفسيره لهذه الآية فقال ما ملخصه : « وإيقاع اسم اقه مبتدأ ، وبناء « نزل » عليه ، فيه تفخيم لأحسن الحديث ورفع منه ، واستشهاد على حسنه ، وتأكيد لاستناده إلى اقه ، وأنه من عنده ، وأن مثله لا يجوز أن يصدر إلا عنه ، وتنبيه على أنه وحى معجز مباين لسائر الأحاديث .

فإن قلت: كيف وصف الواحد بالجمع؟ قلت: إنما صح ذلك لأن الكتاب جملة ذات تفاصيل، وتفاصيل الشيء هي جملته لا غير، ألا تراك تقول: القرآن سور وآيات ... كما تقول الإنسان عظام وعروق، فإن قلت: ما فائلة التثنية والتكرير؟ قلت: النفوس أنفر شيء عن حديث الوعظ والنصيحة، فها لم يكرر عليها عودا عن بدء لم يرسخ فيها، ولم يعمل عمله، ومن ثم كانت عادة رسول الله - على الله على على ما كان يعظ به وينصح ثلاث مرات، ليركزه في قلويهم، كي يغرسه في صدورهم ... (۱۱).

<sup>(</sup>۱) تنسير الكشاف جـ٤ ص ١٢٢.

وقوله − تعالى − : ﴿ تقشعر منه جلود الذين يخشون ريهم ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ... ﴾ .

استئناف مسوق لبيان آثار هذا القرآن الكريم في نفوس قارئيه وسامعيه بعد بيان أوصافه في ذاته .

وقوله « تقشعر » من الاقشعرار ، وهو الانقباض الشديد للبدن . يقال : اقشعر جسد فلان ، إذا انقبض جلده واهتز ... وهو هنا كتاية عن الخوف الشديد من الله – تعالى – .

أى : أن هذا الكتاب العظيم عندما يقرؤه أو يسمعه المؤمنون الصادقون الذين يخشون ربهم تقشعر جلودهم من شدة ما اشتمل عليه من زواجر ونذر . ثم تلين جلودهم وقلوبهم إذا ماقرأوا أو استمعوا إلى آيات الرحمة والمغفرة .

قال الجمل : « فإن قلت : لم ذكرت الجلود وحدها أولا ثم قرنت القلوب بها ثانيا ؟ . قلت : ذكر الخشية التي تحملها القلوب مستلزم لذكر القلوب ، فكأنه قيل : تقشعر جلودهم وتخشى قلوبهم في أول الأمر ، فإذا ذكروا اقه - تعالى - وذكروا رحمته وسعتها ، استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم ، وبالقشعريرة لينا في جلودهم .. (") .

والخلاصة أن من صفات هؤلاء المؤمنين الصادقين ، أنهم يجمعون عند قراءتهم أو ساعهم للقرآن الكريم بين الخوف والرجاء ، الخوف من عذاب الله - تعالى - والرجاء في رحمته ومغفرته ، إذ أن اقشعرار الجلود كناية عن الخوف الشديد ، ولين الجلود والقلوب كناية عن السرور والارتياح ، وعدى الفعل « تلين » بإلى لتضمينه معني تسكن وتطمئن .

ومفعول « ذكر اقه » محذوف للعلم به ، أى : ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اقه رحمته وثوابه وجنته .

قال ابن كثير ما ملخصه : هؤلاء المؤمنون يخالفون غيرهم من وجوه :

أحدها: أن سباع هؤلاء تلاوة الآيات، وسباع أولئك نغات الأبيات.

الثانى : أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ، بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم ، ولم يكونوا - كغيرهم - متشاغلين لاهين عنها .

الثالث : أنهم يلزمون الأدب عند ساعها .... ولم يكونوا يتصارخون ويتكلفون ما ليس فيهم .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٣ ص ٥٩٨.

قال قتادة عند قراءته لهذه الآية : هذا نعت أولياء الله ، نعتهم الله بأنهم تقشعر جلودهم وتبكى أعينهم ، وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم ، والغشيان عليهم ، إنا هذا في أهل البدع . وهذا من الشيطان ...(") .

واسم الإشارة في قوله – تعالى − : ﴿ ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ومن يضلل الله في الله عن على الله عنه الله عن هاد ﴾ يعود إلى الكتاب الذي مرت أوصافه ، وأوصاف القارئين له والمستمعين إليه .

أى: ذلك الكتاب العظيم المشتمل على أحسن الإرشادات وأحكمها، هدى الله الذى يهدى بسببه من يشاء من عباده إلى الصراط المستقيم ، ومن يضلله - سبحانه - عن طريق الحق ، فهاله من هاد يهديه إلى هذا الطريق القويم .

ثم نفى – سبحانه – المساواة بين هؤلاء الذين يخشون ربهم ، وبين غيرهم ممن قست قلوبهم ، وانحرفت نفوسهم عن الحق ، فقال – تعالى – : ﴿ أَفَمَنَ يَتَقَى بُوجِهِهُ سُوءَ العَذَابِ يُومِ القَيَامَةُ ، وقيل للظالمين ذوقوا ماكنتم تكسبون ﴾ .

والاستفهام: للنفى والإنكار، و « من » اسم موصول مبتدأ، والخبر محذوف أى : أفمن كان يوم القيامة مصيره إلى النار المحرقة التى يتقيها ويحاول درأها عن نفسه بوجهه الذى هو أشرف أعضائه، كمن يأتى يوم القيامه آمنا مطمئنا بعيدا عن النار وسعيرها ؟ .

وفى الآية الكريمة ما فيها من تهويل عذاب يوم القيامة ، إذ جرت عادة الإنسان أن يتقى الآلام بيديه وجوارحه ، فإذا ما اتقاها بوجهه الذى هو أشرف أعضائه ، كان ذلك دليلا على أن ما نزل به فى نهاية الفظاعة والشدة .

وفى قوله − تعالى − : ﴿ سوء العذاب ﴾ مبالغة أخرى ، إذ نفس العذاب سوء ، فإذا ما وصف بعد ذلك بالسوء ، كان أشد فى الفظاعة والإهانة والألم .

وجملة: « وقيل للظالمين ... » عطف على « يتقى ... » أى : هذا هو مصير الظالمين ، إنهم يتقون النار بوجوههم التى هى أشرف أعضائهم ، وهذا الاتقاء لن يفيدهم شيئا ، بل ستغشاهم النار بلهبها ، ويقال لهم : ذوقوا العذاب الأليم بسبب ما كنتم تكسبون فى الدنيا من أقوال باطلة ، وأفعال قبيحة .

﴿ كذب الذين من قبلهم ﴾ من أمم الكفر والضلال ﴿ فأتاهم العذاب ﴾ المقدر لكل أمة من أمم الكفر .

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر جـ۷ ص ۸۵.

﴿ من حيث لا يشعرون ﴾ أى : من الجهة التى لا تخطر لهم على بال ، أن العذاب يأنيهم منها ، فيكون وقعه عليهم أشد وأفظع .

﴿ فَأَذَاقَهُمُ الله الحَزَى فَي الحَيَاةُ الدنيا ﴾ أي : العذاب الذي يذلهم ويخزيهم في الحياة الدنيا ﴿ وَلَعَذَابِ الآخرة ﴾ . المعد لهم ﴿ أكبر ﴾ كيفا وكبًا ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ أي : لو كانوا من أهل العلم والفهم لما ارتكبوا ما ارتكبوا من كفر وفسوق وعصيان ، أدى بهم إلى العذاب المهين .

ثم كرر - سبحانه - مدحه للقرآن الكريم ، بأن بين أنه مشتمل على كل مثل نافع للناس ، وأنه لا لبس فيه ولا اختلاف ، وساق مثلا للمشرك الذي يعبد آلهة كثيرة ، وللمؤمن الذي يعبد إلها واحدا ، وبين أن جميع الناس سيعمهم الموت . وأنهم جميعا سيرجعون إلى الله للحساب ، فقال - تعالى - : .

وَلَقَدُ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرُءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُرُونَ ﴿ فَيُ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكا آءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا الْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُ أَكُمُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَيِّتُونَ الْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُ أَكُمُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَعْنُصِمُونَ ﴿ اللَّهُ مَعْنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْنُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

واللام فى قوله - تعالى - : ﴿ ولقد ضربنا للناس ... ﴾ موطئة للقسم . أى : والله لقد ضربنا وكررنا بأساليب متنوعة فى هذا القرآن العظيم ، من كل مثل يحتاج إليه الناس فى أمورهم وشئونهم ، وينتفعون به فى دنياهم ودينهم .

وقوله – تعالى – : ﴿ لعلهم يتذكرون ﴾ تعليل لضرب المثل . أى فعلنا ذلك فى كتابنا الذى هو أحسن الحديث ، كى يتعظوا ويعتبروا ويتذكروا ما أمرناهم به ، أو نهيناهم عنه . فلعل هنا بمعنى كى التعليلية ، وهذا التعليل إنما هو بالنسبة إلى غيره – تعالى – . وقوله - سبحانه - ﴿ قرآنا عربيا غير ذي عوج ... ﴾ ثناء آخر منه - تعالى - على كتابه الكريم .

والجملة الكريمة حال مؤكنة من قوله قبل ذلك: ﴿ هذا القرآن ... ﴾ .

أى : هذا القرآن قرآنا عربيا لا لبس فيه ولا اختلاف ولا اضطراب ولا تناقض .

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ قرآنا عربيا ﴾ حال مؤكدة كقولك : جامنى زيد رجلا صالحا ، وإنسانا عاقلا . ويجوز أن ينتصب على المدح ﴿ غير ذى عوج ﴾ أى : مستقيها بريئا من التناقض والاختلاف .

فإن قلت : فهلا قيل مستقيا ، أو غير معوج ؟ قلت : فيه فائدتان :

إحداهما : نفي أن يكون فيه عوج قط ، كما قال : ﴿ وَلَمْ يَجِعَلُ لَهُ عُوجًا ﴾ .

والثانية : أن لفظ العوج مختص بالمعانى دون الأعيان ... وقيل : المراد بالعوج : الشك واللبس ، وأنشد :

وقد أتاك يقين غير ذي عوج من الإله وقول غير مكلوب (١)

وقوله : ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ علة أخرى لا شتهال القرآن على الأمثال المتكررة المتنوعة .

أى: كررنا الأمثال النافعة في هذا القرآن للناس، كي يتقوا الله - تعالى - ويخشوا عقابه.

ثم ضرب - سبحانه - مثلا للعبد المشرك وللعبد المؤمن ، فقال : ﴿ ضرب الله مثلا ، رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ... ﴾ .

وقوله ﴿ مثلا ﴾ مفعول ثان لضرب ، و ﴿ رجلا ﴾ مفعوله الأول . وأخر عن المفعول الثانى للتشويق إليه ، وليتصل به ماهو من تتمته ، وهو التمثيل لحال الكافر والمؤمن .

وقوله ﴿ متشاكسون ﴾ من التشاكس بمعنى التنازع والتخاصم وسوء الحلق ، يقال : رجل شُكْس وشكِس – بفتح الشين مع إسكان الكاف أو كسرها وفعله من باب كرم – إذا كان صعب الطباع ، عسر الحلق .

وقوله سلما ، بفتح السين واللام - مصدر وصف به على سبيل المبالغة .

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو : « سالما » : أى خالصا لسيده دون أن ينازعه فيه منازع .

والمعنى : إن مثل المشرك الذي يعبد آلهة متعددة ، كمثل عبد مملوك لجاعة متشاكسين

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ١٢٥.

متنازعين لسوء أخلاقهم وطباعهم ، وهذا العبد موزع وممزق بينهم ، لأن أحدهم يطلب منه شيئا معينا ، والثانى يطلب منه شيئا يباين ما طلبه الأول ، والثالث يطلب منه مايتناقض مع ما طلبه الأول والثانى ... وهو حائر بينهم جميعا ، لا يدرى أ يطبع ما أمره به الأول أم الثانى أم الثالث ... ؟ لأنه لا يملك أن يطبع أهواءهم المتنازعة التى تمزق أفكاره وقواه .

هذا هو مثل المشرك في حيرته وضلاله وانتكاس حاله.

أما مثل المؤمن فهو كمثل عبد مملوك لسيد واحد ، وخالص لفرد واحد ، وليس لغيره من سبيل إليه ، فهو يخدم سيده بإخلاص وطاعة ، لأنه يعرف ماله وما عليه ، وفي راحة تامة من الحيرة والمتاعب التي انغمس فيها ذلك العبد الذي يملكه الشركاء المتشاكسون .

فالمقصود بهذين المثلين بيان ما عليه العبد المشرك من ضلال وتحير وتمزق ، وما عليه العبد المؤمن من هداية واستقرار واطمئنان .

واختار - سبحانه - الرجل لضرب المثلين ، لأنه أتم معرفة من غيره لما يتعبه ولما يريحه ولما يسعده ولما يشقيه .

قال صاحب الكشاف – رحمه الله – عند تفسيره لهذه الآية : واضرب – يامحمد – لقومك مثلا وقل لهم : ماتقولون في رجل من المهاليك قد اشترك فيه شركاء ، بينهم اختلاف وتنازع . كل واحد منهم يدعى أنه عبده ، فهم يتجاذبونه ، ويتعاورونه في مهن شتى ، وإذا عنت له حاجة تدافعوه ، فهو متحير في أمره ، قد تشعبت الهموم قلبه ، وتوزعت أفكاره ، لا يدرى أيهم يرضى بخدمته ، وعلى أيهم يعتمد في حاجاته .

وفى آخر : قد سلم لمالك واحد وخلص له ، فهو معتنق لما لزمه من خدمته معتمد عليه فيها يصلحه ، فهمه واحد ، وقلبه مجتمع ، أى هذين العبدين أحسن وأجمل شأنا ؟ .

والمراد تمثيل حال من يثبت آلهة شتى .. ويبقى متحيرا ضائعا لا يدرى أيهم يعبد ، وبمن يطلب رزقه ؟ فَهِمُّهُ شَعَاع – بفتح الشين أى : متفرق – ، وقلبه أوزاع ، وحال من لم يثبت إلا إلها واحدا ، فهو قائم بما كلفه ، عارف بما أرضاه وما أسخطه ، متفضل عليه فى عاجله ، مومل للثواب فى آجله ، " .

والاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ هل يستويان مثلا ﴾ للإنكار والاستبعاد . أى : لا يستوى الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون ، والرجل الذي سلم لرجل آخر ،

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ١٢٦.

فى رأى أى ناظر ، وفى عقل أى عاقل ، فالأول فى حيرة من أمره ، والثانى على بينة من شأنه .

وساق - سبحانه - هذا المعنى في صورة الاستفهام ، للإشعار بأن ذلك من الجلاء والوضوح بحيث لا يخفى على كل ذي عقل سليم .

وانتصب لفظ « مثلا » على التمييز المحول عن الفاعل ، لأن الأصل هل يستوى مثلهها وحالها ؟ .

وجملة ﴿ الحمد قه ﴾ تقرير وتأكيد لما قبلها من نفى الاستواء واستبعاده ، وتصريح بأن ما عليه المؤمنون من إخلاص فى العبودية قه – تعالى – يستحق منهم كل شكر وثناء على الله – عز وجل – حيث وفقهم لذلك .

وقوله - تعالى - : ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور ، إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون هذه الحقيقة مع ظهورها ووضوحها لكل ذى عينين يبصرهما ، وعقل يعقل به .

ثم أخبر - سبحانه - رسوله - ﷺ - بأن الموت سينزل به كما سينزل بأعدائه الذين يتربصون به ريب المنون ، ولكن في الوقت الذي يشاؤه الله - تعالى - فقال - : ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾ .

أى : إنك - أيها الرسول الكريم - سيلحقك الموت ، كما أنه سيلحق هؤلاء المشركين لا محالة ، وما دام الأمر كذلك فأى موجب لتعجل الموت الذى سيعم الخلق جميعا .

وجاء الحديث عن حلول الموت به - ﷺ - وبأعدائه ، بأسلوب التأكيد ، للإيذان بأنه لا معنى لاستبطائهم لموته - ﷺ - ولا للشاتة به - ﷺ - إذا ما نزل به الموت ، إذ لا يشمت الفانى في الفانى مثله .

ثم بين – سبحانه – مايكون بينه وبينهم يوم القيامة فقال ؛ ﴿ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ﴾ .

أى: ثم إنكم جميعا يوم القيامة عند ربكم وخالقكم تختصمون وتحتكمون ، فتقيم عليهم – أيها الرسول الكريم – الحجة ، بأنك قد بلغت الرسالة ، وهم يعتذرون بالأباطيل والتعليلات الكاذبة ، والأقوال الفاسدة ، وسينتقم ربك من الظالم للمظلوم ، ومن المبطل للمحق .

هذا ، وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية ، جملة من الأحاديث والآثار فقال

ما ملخصه : ثم إن هذه الآية - وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين ، وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة - فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا ، فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة .

روى ابن أبى حاتم عن الزبير بن العوام - رضى الله عنه - قال : لما نزلت هذه الآية قلت : يارسول الله أتكرر علينا الخصومة ؟ قال : نعم . قلت : إن الأمر إذا لشديد . وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله - ﷺ - ؛ « والذى نفسى بيده إنه ليختصم حتى الشاتان فيها انتطحتا » .

وقال ابن عباس : يخاصم الصادقُ الكاذبَ ، والمظلومُ الظالمَ ، والمهدىُّ الضالُّ ، والضعيفُ المُسْتَكْبر َ (١) .

ثم بين - سبحانه - أنه لا أحد أشد ظلما بمن كذب على الله - تعالى - وكذب بالصدق إذ جاءه ، وأن من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالحق ، ويدافعون عنه ، وأنه - سبحانه - سيكفر عنهم سيئاتهم ... فقال - تعالى - : .

فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَن كَذَبَ عَلَى ٱللّهِ وَكُذَب بِٱلصِّدْقِ
إِذْ جَآءَهُ وَأَلَيْسَ فِ جَهَنَّ مَمْ وَى لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ الْوَلَيْبِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ وَالَّذِى عَمَا الْمُنْقُونَ ﴾ وَالَّذِى عَمِلُواْ وَبَعْزِيَهُمْ أَجْرَهُم لِلْهُ عَنْهُمْ أَسُوا ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَبَعْزِيهُمْ أَجْرَهُم بِأَخْرَهُم اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّه مِن اللّهُ مِن اللّه مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير جـ٧ ص ٨٧.

<sup>( 🛊 )</sup> أول الجزء الرّابع والعشرون .

## اللهُ فَمَالُهُ مِنْ هَادِ ﴿ وَمَن يَهْدِ اللهُ فَمَالَهُ مِن مُضِلٍّ اللهُ فَمَالَهُ مِن مُضِلٍّ اللهُ فَمَالَهُ مِن مُضِلٍّ اللهُ اللهُ بِعَزِيزِ ذِى انْفَامِ ﴿ اللهِ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِى انْفَامِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِى انْفَامِ اللهُ الله

والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فمن أظلم ثمن كذب على الله ... ﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، والاستفهام للإنكار والنفى .

أى مادام الأمر كما ذكرنا لك - أيها الرسول الكريم - من أنك ستموت وهم سيموتون ، وأنكم جميعا ستقفون أمام ربكم للحساب والجزاء .. فلا أحد أشد ظلما من هؤلاء المشركين الذين كذبوا على اقد ، بأن عبدوا من دونه آلهة أخرى ، ونسبوا إليه الشريك أو الولد ، ولم يكتفوا بكل ذلك ، بل كذبوا بالأمر الصدق وقت أن جئتهم به من عند ربك .

والتعبير بقوله : ﴿ وكذب بالصدق إذ جاءه ﴾ يدل على أنهم بادروا بتكذيب ماجاءهم به الرسول − ﷺ – من عند ربه ، بمجرد أن سمعوه ، ودون أن يتدبروه أو يفكروا فيه .

وتكذيبهم بالصدق، يشمل تكذيبهم للقرآن الكريم، ولكل ماجاءهم به الرسول - ﷺ - .

والاستفهام فی قوله – تعالی – ﴿ أَلَيْسُ فَى جَهُمْ مَثُوى لَلْكَافُرِينَ ﴾ لَلْتَقْرِيرِ . والمُثُوى : المُكَانُ مَأْخُوذُ مِن قولهُم ثوى فلان بمكان كذا ، إذا أقام به . يقال : ثَوَى يَثُوى ثَوَاء ، كَمْضَى يَضِى مُضَاء .. .

أى : أليس فى جهنم مكانا يكفى لإهانة الكافرين وإذلالهم وتعذيبهم ؟ بل إن فيها لمكانا يذلهم ويذوقون فيه سوء العذاب .

ثم بين - سبحانه - حسن عاقبة أهل الصدق والإيمان فقال : ﴿ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ﴾ .

والمراد بالذى جاء بالصدق: رسول الله - ﷺ - والمراد بالذى صدق به: ما يشمل الرسول - ﷺ - ويشمل كل من آمن به واتبعه فيها جاء به ، كأبى بكر الصديق وغيره من الصحابة .

قال الآلوسى ما ملخصه: قوله - تعالى - : ﴿ والذى جاء بالصدق وصدق به ﴾ الموصول عبارة عن رسول الله - ﷺ - كها أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس ... والمؤمنون داخلون بدلالة السياق وحكم التبعية ، دخول الجند في قولك : نزل الأمير موضع كذا ...

والجمع فى قوله - تعالى - : ﴿ أُولئك هُمُ المتقونَ ﴾ باعتبار دخول الأتباع تباعا : ومراتب التقوى متفاوتة ، ولرسول الله - ﷺ - أعلاها ... '' .

ثم بين - سبحانه - ما أعده لهؤلاء المتقين من نعيم فقال ﴿ لَمْم مايشاءون عند ريهم ... ﴾ .

أى : لهؤلاء المتقين كل مايشاءونه عند ريهم ومالك أمرهم ، بسبب تصديقهم للحق ، واتباعهم لما جاءهم به رشولهم – ﷺ – .

وفی قوله : « عند ربهم » تکریم وتشریف لهم . ٔ

وقوله : ﴿ ذلك جزاء المحسنين ﴾ أى : ذلك الذَّى ذكرناه من حصولهم على مايشتهونه ، جزاء من أحسنوا في أقوالهم وأفعالهم .

ثم بین – سبحانه – جانبا مظاهر تکریمه لهم ، ورحمته بهم فقال : ﴿ لیکفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ، ویجزیهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ﴾.

واللام في قوله: « ليكفر .. » متعلقة بمحذوف ، أى :أعطاهم - سبحانه - ما أعطاهم من فضله ورحمته ليكفر عنهم أسوأ الذنوب التي عملوها ، كالكفر قبل الإسلام ، بأن يغفر لهم ذلك ولا يؤاخذهم عليه .

وإذا غفر الله - تعالى - لهؤلاء المتقين أسوأ أعالهم ، غفر لهم - بفضله ورحمته ماهو دونه بالطريق الأولى .

« ويجزيهم أجرهم » أى : ويعطيهم ثواب أعالهم « بأحسن الذى كانوا يعملون » أى : يعطيهم فى مقابل عملهم الصالح فى الدنيا جنات فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

وعلى هذا التفسير يكون قوله – تعالى – : أسوأ وأحسن ، أفعل تفضيل حيث كفر – سبحانه – عنهم أسوأ أعمالهم ، وكافأهم على أعمالهم بما هو أحسن منها وهو الجنة .

وهذا منتهى الفضل والإحسان من الله - تعالى - لعباده المتقين ، حيث عاملهم بالفضل ولم يعاملهم بالعدل .

ومنهم من يرى أن قوله: أسوأ وأحسن ، بمعنى السيئ والحسن ، فيكون أفعل التفضيل ليس على بابه ، وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله: مامعنى إضافة الأسوأ والأحسن إلى الذى عملوا ؟ وما معنى التفضيل فيهها ؟ .

 <sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٤ ص ٢.

قلت : أما الإضافة فها هي من إضافة أفعل إلى الجملة التي يفضل عليها ، ولكن من إضافة الشيء إلى ما هو بعضه من غير تفضيل . كقولك : الأشج أعدل بني مروان .

وأما التفضيل فإيذان بأن السيئ الذي يفرط منهم من الصغائر والزلات المكفرة ، هو عندهم الأسوأ لاستعظامهم المعصية ، والحسن الذي يعملونه هو عند الله الأحسن ؛ لحسن إخلاصهم فيه ، فلذلك ذكر سيثهم بالأسوأ ، وحسنهم بالأحسن »(١).

ثم بين - سبحانه - عصمته لنبيه - ﷺ - بأبلغ وجه وأتمه فقال ﴿ أليس اقه بكاف عبده ، ويخوفونك بالذين من دونه ﴾ .

وقراءة الجمهور : ﴿ عبده ﴾ بالإفراد وقرأ حمزة والكسائى : ﴿ عباده ﴾ ، والاستفهام للتقرير .

قال القرطبي : وذلك أنهم خوفوا النبي - ﷺ - مضرة الأوثان فقالوا له : أتسب آلهتنا لئن لم تنته عن ذكرها لتصيبنك بالسوء .

وقال قتادة : مشى خالد بن الوليد إلى العزى ليكسرها بالفأس ، فقال له سادنها : احذرك منها ياخالد ، فإن لها شدة لا يقوم لها شيء . فعمد خالد إلى العزى فهشم أنفها حتى كسرها ، وتخويفهم لخالد تخويف للنبى - ﷺ - لأنه هو الذي أرسله . ويدخل في الآية تخويفهم النبى - ﷺ - بكثرة جمعهم وقوتهم .. "" .

والمعنى : أليس الله - تعالى - بكاف عبده محمدا - ﷺ - من كل سوء ؟ وكاف عباده المؤمنين الصادقين من أعدائهم ؟ بلى إنه - سبحانه - لعاصم نبيه - ﷺ - من أعدائه ، ولناصر عباده المتقين على من ناوأهم .

والحال أن هؤلاء المشركين يخوفونك - أيها الرسول الكريم - من أصنامهم التي يعبدونها من دونه - تعالى - ، مع أن هذه الآلهة الباطلة أتفه من أن تدافع عن نفسها فضلا عن غيرها .

﴿ ومن يضلل الله ﴾ أى : من يضلله الله - تعالى - ﴿ فَمَا لَهُ مَنْ هَادَ ﴾ يهديه إلى الصراط المستقيم .

- ﴿ وَمَنْ يَهِدُ اللَّهِ ﴾ أي: ومن يهده الله تعالى إلى طريق الحق والصواب.
  - ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ مَصْلُ ﴾ أي: فما له من أحد كائنا من كان يستطبع إضلاله.

<sup>(</sup> ٢٧) تفسير الكشاف جدع ص ٢٧٨.

<sup>(</sup> ٣ )) تفسير القرطبي جدا١٥ ص ٢٥٨ .

﴿ أَلِيسَ اقَهُ بَعْزِيزَ ذَى انتقام ﴾ بلى إنه − سبحانه − لعزيز إذ لا يغلبه غالب ، ولا يمانعه مانع ، ولا ينازعه منازع . ولذو انتقام شديد من أعدائه ، ولا يستطيع أحد أن يمنع انتقامه منهم .

ثم حكى – سبحانه – ما كان عليه هؤلاء المشركون من تناقض بين أقوالهم وأفعالهم . وأمر النبي – ﷺ – أن يهددهم بسوء المصير إذا ما استمروا على كفرهم ... فقال – تعالى –

وَلَين سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُوبَ اللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ بِشُرِمَاتَ دْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ \* أَوْأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتُوكِلُونَ ۞ قُلْ يَكَفُّومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَدِمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 🖱 مَن يَأْتِيهِ عَذَاتُ يُغَزِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَاتُ مُّقِيمٌ ٥ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَكَن ٱهْتَكُوك فَلِنَفْسِهِ يَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيل اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَ اوَالِّي لَمْ تَعْتُ فِي مُنَامِهِ كَأْفَيْمُ سِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَرُسِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَىٓ أَجَلِمُسَمَّىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكْتِ لِقَوْمٍ يَنَفَكَّرُونَ ۞ آمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآةً عَلْ أَوْلَةِ كَانُواْ لَا يَعْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ١٠٠٥

## قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُعَ

والمعنى : ولئن سألت – أيها الرسول الكريم – هؤلاء المشركين : من الذى خلق هذه السموات التي ترونها بأعينكم ، وخلق هذه الأرض التي فوقها تعيشون .. .

لئن سألتهم هذا السؤال ، لا يملكون في الإجابة عليه إلا أن يقولوا : خلقهم الله ، فلفظ الله فاعل محذوف .

وقولهم هذا دليل واضح على تناقضهم مع أنفسهم . لأنهم يعترفون بأن الخالق هو اقه ، ولكنهم يشركون معه في العبادة آلهة أخرى لا تنفع ولا تضر . .

ولذا أمر الله – تعالى – نبيه – ﷺ – أن يقول لهم مبكتا وموبخا : ﴿ قُلُ أَفُرَأَيْتُمَ ما تدعون من دون الله ، إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره . أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته ﴾ ؟ .

أى : قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء الجاهلين : إذا كان الأمر كما ذكرتم من أن الحالق لهذا الكون هو الله ، فأخبرونى عن هذه الآلهة التى تعبدونها من دونه - سبحانه - : أستطيع أن تدفع ضرا أراده الله - تعالى - بى ؟ أم تستطيع أن تمنع رحمة أو خيرا أعطاه الله لى ؟ كلا إنها لا تستطيع شيئاً من ذلك ، وعبادتكم لها إنما هى نوع من السفه والحهاقة .

وقال – سبحانه – : ﴿ هل هن .. ﴾ بالتأنيث على سبيل التحقير لتلك الآلهة المزعومة ، ولأنهم كانوا يسمونها بأسهاء الإناث ، كاللات ، والعزى ، ومناة . النخ .

ر وقدم الضر لأن دفعه أهم ، وعلق – سبحانه – إرادة الضر والرحمة بذاته – ﷺ – فقال : ﴿ إِن إِرادني الله بِضْر ...﴾ ليرد عليهم ردا يخرس ألسنتهم ، حيث خوفوه – ﷺ – منها وزعموا أنه لو الشّمر في تحقيرها فإنها ستؤذيه .

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: لم فرض المسألة في نفسه دونهم ؟ قلت: لأنهم خوفوه معرة الأوثان وتخبيلها ، فأمر بأن يقررهم – أولا – بأن خالق العالم هو الله وحده ، ثم يقول لهم بعد التقرير: فإذا أرادني خالق العالم الذي أقررتم به بضر من مرض أو فقر أو غير ذلك من النوازل ، أو برحمة من صحة أو غني أو نحوهما . هل هؤلاء اللائي خوفتموني إياهن كاشفات عني ضره ، أو ممسكات رحمته ، حتى إذا ألقمهم الحجر وقطعهم ، حتى لا يحيروا ببنت كاشفات : ﴿ حسبي الله ﴾ كافياً لمعرة أوثانكم ﴿ عليه يتوكل المتوكلون ﴾ وفيه تهكم .

ويروى أنه – ﷺ – سألهم فسكتوا ، فنزل : ﴿ قل حسبى الله ... ﴾ 🗥 .

أى: قل – أيها الرسول الكريم – في الرد عليهم وفي السخرية من آلهتم: اقه – ثعالى – الخالق لكل شيء ، كافيني في جميع أمورى ، وعاصمني من كيدكم وكيد من تتوهمون كيده ، وعليه وحده لا على غيره يتوكل المتوكلون ، لعلمهم أن كل ماسواه تحت ملكوته وقدرته .

ثم أمره - سبحانه - مرة أخرى أن يتحداهم وأن يتهددهم فقال : ﴿ قل ياقوم إعملوا على مكانتكم ﴾. أى : وقل لهم للمرة الثالثة : اعملوا ماشئتم عمله من العداوة لى ، والتهديد بآلهتكم .

والمكانة مصدر مكن - ككرم - ، يقال : مكن فلان من الشيِّ مكانة ، إذا تمكن منه أبلغ تمكن .

أى : اعملوا مافى إمكانكم عمله معى . والأمر للتهديد والوعيد .

﴿ إِنَى عَامِلَ ﴾ أَى : إِنَى سَأَقَابِلَ عَمَلُكُمُ السِيئُ بَعْمِلُ أَحْسَنُ مِنْ جَانِبِي ، وهو الدعوة إلى وحدانية الله ، وإلى مكارم الأخلاق .

﴿ فسوف تعلمون ﴾ من منا الذي سينجح في عمله ، ومن منا سيأتيه عذاب يخزيه ويفضحه ويهينه في الدنيا ، ومن منا الذي سيحل عليه عذاب مقيم في الآخرة . فالمراد بالعذاب المخزى عذاب الآخرة .

ولقد تحقق ماتوعدهم - سبحانه - به ، حيث أنزل عليهم عقابه في بدر وفي غيرها فأخزاهم وهزمهم ، أما عذاب الآخرة فهو أشد وأبقى .

ثم أخذت السورة الكريمة في تسلية الرسول - ﷺ - عما أصابه منهم ، فقال - تعالى - : ﴿ إِنَا أَنزِلْنَا عَلَيْكَ الكتابِ للنَّاسِ بِالحَقِّ ... ﴾ .

أى : إنا أنزلنا عليك – أيها الرسول الكريم – القرآن لأجل منفعة الناس ومصلحتهم ، وقد أنزلناه متلبسا بالحق الذي لايحوم حوله باطل .

﴿ فَمَنَ اهْتَدَى ﴾ إلى الصراط المستقيم ، وإلى الحق المبين فهدايته تعود إلى نفسه ﴿ وَمَنَ ضَلَّ ﴾ عن الطريق المستقيم ، فإثم ضلاله . إنما يعود على نفسه وحدها .

﴿ وما أنت عليهم ﴾ يا محمد ﴿ بوكيل ﴾ أى : بمكلف بهدايتهم ، وبإجبارهم على اتباعك ، وإنما أنت عليك البلاغ ، ونحن علينا الحساب .

<sup>(</sup>١) الكشاف جـ٤ ص ١٢٩.

ثم ساق - سبحانه - ما يدل على كيال قدرته ، ونفاذ مشيئته فقال - تعالى - : ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها ...﴾

أى: الله - بقدرته وحدها يقبض أرواح مخلوقاته حين انتهاء آجالهابأن يقطع تعلقها بالأجسام قطعا كليا ، ويسلب هذه الأجسام والأبدان ما به قوام حياتها ، بأن تصير أجساما هامدة لا إدراك لها . ولا حركة فيها .

وقوله - تعالى - : ﴿ والتي لم تمت في منامها ﴾ معطوف على الأنفس ، أى : يسلب الحياة عن الأنفس التي انتهى أجلها سلبا ظاهرا وباطنا ، ويسلب الحياة عنها سلبا ظاهرا فقط في حال نومها . إذ أنها في حالة النوم تشبه الموتى من حيث عدم التمييز والتصرف .

فالآية الكريمة تشير إلى أن التوفى للأنفس أعم من الموت ، إذ أن هناك وفاتين . وفاة كبرى وتكون عن طريق النوم . كما قال - تعالى - وهو الذى يتوفاكم بالليل .. ﴾ أى : يجعلكم تنامون فيه نوما يشبه الموت فى انقطاع الإدراك والإحساس ..

وقوله - تعالى - : ﴿ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ﴾ بيان لحالة الأنفس التي انتهى أجلها ، والتي لم ينته أجلها بعد .

أى: الله - تعالى - وحده هو الذي يتوفى الأنفس حين الموت ، وحين النوم ، أما الأنفس التي انتهى أجلها فيمسك - سبحانه - أرواحها إمساكا تاما بحيث لاتعود إلى أبدانها مرة أخرى ، وأما التي لم يحن وقت موتها ، فإن الله - تعالى - يعيدها إلى أبدانها عند اليقظة من نومها ، وتستمر على هذه الحالة إلى أجل مسمى في علمه - تعالى - فإذا ما انتهى أجلها الذي حدده - سبحانه - لها ، خرجت تلك الأرواح من أبدانها خروجا تاما ، كما هو الشأن في الحالة الأولى .

ولاشك أن أقه - تعالى - الذي قدر على ذلك ، قادر أيضا - على إعادة الأرواح إلى أجسادها عند البعث والنشور يوم القيامة .

فالآية الكريمة مسوقة لبيان كهال قدرة الله - تعالى - ولبيان أن البعث حق ، وأنه يسير على قدرة الله التي لا يعجزها شيء .

ولا منافاة بين هذه الآية التي صرحت بأن اقه - تعالى - هو الذي يتوفى الأنفس عند موتها ، وبين قوله - تعالى - : ﴿ قل يتوفاكم ملك الموت .. ﴾ وقوله - تعالى - ﴿ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ... ﴾ لأن المتوفى في الحقيقة هو الله - تعالى - وملك الموت إنما يقبض الأرواح بإذنه - سبحانه - ولملك الموت أعوان وجنود من الملائكة ينتزعون الأرواح بأمره المستمد من أمر الله - عز وجل - .

قال القرطبى : « فإذًا يقبض الله الروح في حالين : في حالة النوم وحالة الموت ، فها قبضه في حال النوم فمعناه أنه يغمره بما يحبسه عن التصرف فكأنه شيء مقبوض . وما يقبضه في حال الموت فهو يمسكه ولا يرسله إلى يوم القيامة .

وفى الآية تنبيه على عظيم قدرته ، وانفراده بالألوهية ، وأنه يفعل ما يشاء ويحيى ويميت ، ولا يقدر على ذلك سواه .(١) .

واسم الإشارة في قوله : ﴿ إِن فِي ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ يعود إلى المذكور من التوفي والإمساك والإرسال .

أى : إن فى ذلك الذى ذكرناه لكم من قدرتنا على توفى الأنفس وإمساكها وإرسالها ، لآيات بينات على وحدانيتنا وقدرتنا ، لقوم يحسنون التأمل والتفكير والتدبر ، فيها أرشدناهم إليه وأخبرناهم به .

ثم نعى – سبحانه – على الكفار غفلتهم وعدم تفكرهم فقال : ﴿ أَم اتَخْذُوا مَن دُونَ اللهُ شَفْعاء قُلُ أَو لُو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون ﴾ .

و « أم » هنا بمعنى بل والهمزة ، والاستفهام للإنكار ، والمراد بالشفعاء تلك الأصنام التي زعموا أنها ستشفع لهم يوم القيامة .

والمعنى : لقد ترك هؤلاء المشركون التفكر والتدبر في دلائل وحدانيته وقدرته – سبحانه – ولم يلتفتوا إلى ما ينفعهم ، بل اتخذوا الأصنام آلهة لينالوا بواسطتها الشفاعة عند الله .

قل لهم – أيها الرسول الكريم – مرشدا ومنبها : أتفعلون ذلك ولو كانت هذه الآلهة لا تملك شيئا من أمرها ، ولا تعقل شيئا مما يتوجهون به إليها ؟

ثم أمر - سبحانه - رسوله ﷺ - أن يبين لهم أن الله - تعالى - هو مالك الشفاعة كلها ، وأنه لن يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه ، فقال : ﴿ قل لله الشفاعة جميعا .. ﴾ .

أى : قل لهم : الله -تعالى - هو المالك للشفاعة كلها ، وآلهتكم هذه لا تملك شيئا من ذلك ، بل أنتم وآلهتكم - أيها المشركون - ستكونون وقودا لنار جهنم .

وهو سبحانه - : ﴿ له ملك السموات والأرض ﴾ ملكا تاما لا تصرف لأحد في شيء منهها معه ، ولا شفاعة لأحد إلا بإذنه .

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ٢٦١ .

﴿ ثم إليه ترجعون ﴾ يوم القيامة فيحاسبكم على أعالكم ، ويجازى الذين أساءوا بما عملوا ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى .

ثم بين - سبحانه - أحوال هؤلاء المشركين ، عندما يذكر - سبحانه - وحده دون أن تذكر معه آلهتهم ، كها بين أحوالهم السيئة يوم القيامة ، وكيف أنهم يندمون ولاينفعهم الندم ، وكيف أنهم لو ملكوا في هذا اليوم ما في الأرض جميعا ومثله معه ، لقدموه فداء لأنفسهم من أهوال عذاب يوم القيامة .. فقال - تعالى - :

وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْفِيهِ يَغْنَلِفُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ لِأَفْنَدَوْ أَبِدٍ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَبَدَا لَهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَالَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَالَمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ۞فَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَكَ ضُرُّدُ عَانَاثُمَّ إِذَاخَوَلُكُهُ نِعْمَةً مِّنَّاقًالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ ،عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِئَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ قَلَ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَى عَنَّهُم مَّا كَانُواْيكُسِبُونَ ٥٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكُسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مِنْ هَنْ وَكُلَّ ءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ

## وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَا يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآينتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ أِنَّ فِي ذَالِكَ لَآينتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞

وقوله - تعالى - : ﴿ اشمأزت .. ﴾ أى : نفرت وانقبضت وذعرت ، مأخوذ من الشَّمْزِ ، وهو نفور النفس مما تكرهه .

قال الإمام الرازى: اعلم أن هذا نوع آخر من الأعبال القبيحة للمشركين وهو أنك إذا ذكرت الله وحده .. ظهرت آثار النفرة في وجوههم وقلوبهم ، وإذا ذكرت الأصنام والأوثان ظهرت آثار الفرح .. وذلك يدل على الجهل والحياقة ، لأن ذكر الله رأس السعادة ، وعنوان الخيرات ، وأما ذكر الأصنام فهو رأس الحياقات .. »(").

أى: إنك - أيها الرسول الكريم - إذا ذكرت الله - تعالى - وحده ، ونسبت إليه ما يليق به - سبحانه - من وحدانيته وقدرته .. دون أن تذكر معه الأصنام اشمأزت وانقبضت وذعرت نفوس هؤلاء المشركين الجهلاء ، أما إذا ذكرت آلهتهم سواء أذكرت الله - تعالى - معها أم لم تذكره ، إذا هم يستبشرون ويبتهجون ..

والتعبير بالاشمئزاز والاستبشار ، يشعر بأنهم قد بلغوا الغاية في الأمرين ، فهم عند ذكر الله - تعلى الله على بشرتهم ...

وحالهم هذا يدل على أنهم قد بلغوا الغاية - أيضا - فى الجهالة والسفاهة والغفلة .. وهذا الذى ذكرته الآية الكريمة من اشمئزاز الكافرين عند ذكر الله - تعالى - واستبشارهم عند ذكر غيره ، نرى ما يشبهه عند كثير من الناس ..

فكم من أناس إذا حدثتهم عن ذات الله – تعالى – وصفاته ، وعن سلامة دينه وتشريعاته ، وعن آداب قرآنه وهداياته ، وعن كل ما يتعلق بوجوب تنفيذ أوامره ونواهيه .. انقبضت نفوسهم ، واكفهرت وجوههم ، وتمنوا لو أنك تركت الحديث عن ذلك .

أما إذا سمعوا ما يتعلق بالتشريعات والنظم التي هي من صنع البشر - استبشرت نفوسهم ، وابتهجت أساريرهم ..

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ، ولوا على أدبارهم نفورا ﴾ ''' .

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازي جـ ٧ ص ٢٥٨ . (٢) سورة اللإسراء الآية ٤٦ .

قال الآلوسى : وقد رأينا كثيرا من الناس على نحو هذه الصفة التى وصف اقد – تعالى – بها المشركين ، يهشون لذكر أموات يستغيثون بهم ويطلبون منهم ، ويطربون من ساع حكايات كاذبة عنهم .. وينقبضون من ذكر اقد – تعالى – وحده – ونسبة الاستقلال بالتصرف إليه – عز وجل – وسرد ما يدل على مزيد عظمته وجلاله . وينفرون ممن يفعل ذلك كل النفرة ، وينسبونه إلى ما يكره .. ه\"

ثم أمر اقه – تعالى – نبيه – ﷺ – أن يلتجى إلى خالقه وحده من شرور هؤلاء المشركين ، وأن يفوض أمره إليه ، فقال – تعالى – ﴿ قل اللهم فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون ﴾ .

ولفظ: ﴿ اللهم ﴾ أصله يا أقه . فلها استعمل دون حرف النداء . عوض عنه بالميم المشددة التي في آخره .

ولفظ « فاطر ، وعالم » منصوبان على النداء .

أى : قل - أيها الرسول الكريم - على سبيل الاستعادة والاعتزال لما عليه هؤلاء المشركون من جهل وسفه ، يا أقه ، يا خالق السموات والأرض ويا عالم الغائب والمشاهد . والحفى والظاهر من أمور خلقك ، أنت وحدك الذي تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون فى الدنيا ، فتجازى كل نفس بما تستحقه من ثواب أو عقاب .

وما دام الأمر كذلك ، فاهدنى إلى صراطك المستقيم ، وجنبنى الشرك والمشركين . فالمقصود بالآية الكريمة تسلية الرسول - ﷺ - عما فعله المشركون معه ، وإرشاده إلى ما يعصمه من كيدهم . وتعليم العباد وجوب الالتجاء إلى اقه - تعالى - وحده - لدفع كيد أعدائه عنهم .

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية جملة من الأحاديث ، منها مارواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال : سألت عائشة : بأى شيء كان رسول الله - ﷺ - يفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟

<sup>(</sup>١١) راجع تفسير الألوسي جـ ٢٤ مي ١١.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير ابن كتير بد٧ ص ٢٦.

وقال صاحب الكشاف : « بعل – بكسر العين – أى : دهش وفزع رسول اقه – ﷺ – من شدة شكيمتهم فى الكفر ، فقيل له : « ادع اقه بأسهائه الحسنى ، وقل : أنت وحدك تقدر على الحكم بينى وبينهم ، ولا حيلة لغيرك فيهم ». وفيه وصف لحالهم ، وإعذار لرسول اقه – ﷺ – وتسلية له ، ووعيد لهم .. (۱) .

وبعد هذه التسلية من اقه - تعالى - لنبيه - ﷺ - بين - سبحانه - لهؤلاء الذين إذا ذكر اقه وحده اشمأزت قلوبهم .. بين لهم ما لهم من سوء المصير فقال : ﴿ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة .. ﴾ .

أى: أن العذاب المعد لهؤلاء المشركين شىء رهيب ، ولو أن لهم جميع ما أعد فى الأرض من خيرات ، ولهم - أيضا - مثل ذلك منضا إليه ، لقدموه فداء لأنفسهم ، أملا فى النجاة من سوء العذاب الذى ينتظرهم يوم القيامة .

فالآية الكريمة وعيد لهم ليس بعده وعيد ، وتيئيس لهم من النجاة ليس بعده تيئيس . ومن الآيات الكثيرة التي وردت في هذا المعني قوله – تعالى – ﴿ إِن الذين كفروا لو أَن لَمُ ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ، ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم . يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ، ولهم عذاب مقيم ﴾ (") . ثم هددهم – سبحانه – بتهديد آخر فقال : ﴿ وبدا لهم من اقه ما لم يكونوا

أى : وظهر لهم يوم القيامة من ألوان العقوبات ، ومن فنون الآلام ، ما لم يكونوا في الدنيا يظنون أنه سيقع بهم ، وما لم يكن واردا في حسبانهم .

قال صاحب الكشاف: وقوله - تعالى - ﴿ وبدا لهم من اقه .. ﴾ وعيد لهم بعذاب مادروا كنهه لفظاعته وشدته ، وهو نظير قوله - تعالى - فى الوعد: ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين .. ﴾ .

والمعنى : وظهر من سخط اقه وعذابه ، ما لم يكن قط فى حسابهم ، وما لم يحدثوا به أنفسهم .

وقيل: عملوا أعهالا حسبوها حسنات، فإذا هي سيئات.

وعن سفيان الثوري أنه قرأها فقال: ويل لأهل الرياء. ويل لأهل الرياء.

يحتسبون 🌢 .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآيتان ٣٦، ٢٧.

وجزع بعض الصالحين عند موته ، فسئل عن سبب ذلك فقال : أخشى أن يبدو لى من اقه مالم أحتسبه ، ثم قرأ هذه الآية  $\mathbf{x}^{(1)}$  .

ثم تهدید ثالث یتمثل فی قوله – تعالی – : ﴿ وبدا لهم سیئات ما کسبوا وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون ﴾

والمراد بسيئات ما كسبوا : الأعهال السيئة التي اكتسبوها في دنياهم ، وهذا البدو والظهور يكون عند عرض صحائف أعهالهم عليهم . و « ما » موصولة أو مصدرية .

أى : وظهر لهم عند عرض صحائف أعمالهم عليهم يوم القيامة ، الذى عملوه واكتسبوه فى الدنيا من رذائل ﴿ وحاق بهم ﴾ أى : وأحاط ونزل بهم العذاب الذى كانوا يستهزئون به فى حياتهم ويتهكمون بمن كان يحذرهم منه فى الدنيا .

وبعد هذا التصوير الرهيب لمصير هؤلاء المشركين يوم القيامة ، عادت السورة إلى بيان تناقضهم مع أنفسهم ، فهم إن سئلوا عمن خلق السموات والأرض ، قالوا : إن خالقها هو الله ، ومع ذلك يعبدون غيره وتشمئز قلوبهم عند ذكره وحده .

وهم يتقربون إلى آلهتهم بالطاعات ، ومع ذلك فهم عند نزول الشدائد بهم ، ينسون تلك الآلهة ويتجهون إلى الله – تعالى – وحده بالدعاء .

لنستمع إلى السورة الكريمة وهي تحكى أحوالهم في السراء والضراء فتقول : ﴿ فَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضَر دَعَانًا ، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم ... ﴾ .

والمراد بالإنسان هنا هو جنس الكفار ، بَدليل سياق ، الآيات وسباقها ويصح أن يراد به جنس الإنسان عموما ، ويدخل فيه الكفار دخِولا أولياً .

أى : فإذا أصاب الإنسان ضر ، من مرض أو فقر أو نحوهما ، دعانا قاعدا أو قائها . لكى نكشف عنه ما نزل به من بلاء .

﴿ ثم إذا خولناه نعمة منا .. ﴾ أى : ثم إذا أجبنا لهذا الإنسان دعوته وكشفنا عنه الضر وأعطيناه على سبيل التفضل والإحسان نعمة من عندنا ، بأن حولنا مرضه إلى صحة ، وفقره إلى غنى .

﴿ قال ﴾ هذا الإنسان الظلوم الكفار ﴿ إِنَمَا أُوتِيتِه على علم ﴾ منى بوجوه المكاسب ، أو على علم منى بأن سأعطى هذه النعمة ، بسبب استعدادى واجتهادى وتفوقى في مباشرة

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جدة ص ١٣٣.

الأسباب التي توصل إلى الغني والجاه.

وقال - سبحانه - : ﴿ خولناه ﴾ لأن التخويل معناه العطاء بدون مقابل ، مع تكراره مرة بعد مرة .

وجاء الضمير في قوله ﴿ أُوتيته ﴾ مذكرا مع أنه يعود إلى النعمة . لأنها بمعنى الإنعام . أى : إذا خولناه شيئاً من الإنعام الذى تفضلنا به عليه ، قال إنما أوتيته على علم ونبوغ عندى .

وقوله - تعالى - ﴿ بل هى فتنة ﴾ رد لقوله ذلك ، وزجر لهذا الجاحد عا تفوه به . أى : ليس الأمر كا زعم هذا الجاحد ، فإننا ما أعطيناه هذه النعم بسبب علمه - كا زعم - وإنما أعطيناه ما أعطيناه على سبيل الإحسان منا عليه ، وعلى سبيل الابتلاء والاختبار له ، ليتبين قوى الإيمان من ضعيفه ، وليتميز الشاكر من الجاحد .

﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ أي : ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقائق، ولا يفطن إليها إلا من استنارت بصيرته، وطهرت سريرته.

قال صاحب الكشاف: فإن قلت ما السبب في عطف هذه الآية بالفاء ، وعطف مثلها في أول السورة بالواو ؟ قلت: السبب في ذلك أن هذه وقعت مسببة من قوله . ﴿ إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ . على معنى أنهم يشمئزون من ذكر الله ، ويستبشرون بذكر الآلهة . فإذا مس أحدهم ضر دعا من اشمأز من ذكره ، دون من استبشر بذكره ، وما بينها من الآى اعتراض ..(۱) .

ثم بين - سبحانه - المصير السيئ للجاحدين السابقين ليعتبر بهم اللاحقون فقال : ﴿ قد قالهُ الذين من قبلهم فيا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ﴾ .

والضمير في قوله ﴿ قالها ﴾ يعود إلى ما حكاه - سبحانه - عن هذا الإنسان الجاحد من قوله : ﴿ إِنَمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عَلَم ﴾ .

فهذه الكلمة قد قالها قارون عندما نصحه الناصحون ، فقد رد عليهم بقوله ﴿ إنما أُوتيته على علم عندى ﴾ فكانت نهايته أن خسف اقه به وبداره الأرض .

أى : قد قال هذه الكلمة الدالة على الجحود والغرور ، بعض الأقوام الذين سبقوا قومك . والذين يشبهونهم في البطر والكتود ، فكانت تتيجة ذلك أن أخذهم الله – تعالى – أخذ عزيز مقتدر ، ولم ينفعهم شيئا ما جمعوه من حطام الدنيا ، وما اكتسبوه من متاعها .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ١٣٤.

﴿ فأصابهم سيئات ماكسبوا .. ﴾ أى : فأصاب هؤلاء السابقين ، العقاب الذى يستحقونه بسبب سيئاتهم التى اكتسبوها واقترفوها فى دنياهم .

فالكلام على حذف مضاف . أى : فأصابهم جزاء سيئات كسبهم بأن أنزل الله - تعالى - يهم العقوبة التي يستحقونها بسبب إصرارهم على الكفر والمعاصي .

- ﴿ والذين ظلموا من هؤلاء ﴾ أى : من هؤلاء المشركين المعاصرين لك أيها الرسول الكريم .
  - ﴿ سيصيبهم ﴾ أيضا سيئات ما كسبوا ، كما أصاب الذين من قبلهم .
    - ﴿ وما هم بمعجزين ﴾ أى : وماهم بفائتين أو هاربين من عذابنا .
- ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنَ اللهُ يَبْسُطُ الرَّزَقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدَّرَ ﴾ أَى : أَعَمُوا عَنَ التَفْكُرُ والإِبْصَارُ ، وَلِمْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادُهُ ، وَيَضْيَقُهُ عَلَى مِنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادُهُ ، وَيَضْيَقُهُ عَلَى مِنْ يَشَاءُ أَنْ يَضْيَقُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ أَنْ يَضْيَقُهُ عَلَى مَشْيَتُهُ وَحَكَمَتُهُ سِبَحَانُهُ إِذْ سَعَةً لِيسَ دَلِيلًا عَلَى عَضْبُهُ . الرَقَ لَيْسَ دَلِيلًا عَلَى مُضْبَهُ .
- ﴿ إِن فَى ذَلَكَ ﴾ الذي ذكرناه ﴿ لآيات ﴾ واضحات ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ بالحق ويستجيبون له ، وينتفعون بالهدايات التي نسوقها لهم .

وبذلك نرى هذه الآيات الكريمة ، قد صورت حال المشركين أكمل تصوير ، كما بينت ما أُعِدَّ لهم من عذاب مقيم ، بسبب إصرارهم على كفرهم ، وإعراضهم عن دعوة الحق . ثم فتح – سبحانه – لعباده باب رحمته ، ونهاهم عن اليأس من مغفرته ، وأمرهم أن يتوبوا إليه توبة صادقة نصوحا ، قبل أن يفاجئهم الموت والحساب ، فقال – تعالى :

فَ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَانَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهُ إِنَّا اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْفَفُورُ الرَّحِيمُ رَحْمَةِ اللَّهُ إِنَّا اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْفَفُورُ الرَّحِيمُ وَالْفَيْسِ مَعَ اللَّهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ اللَّهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَدَابُ الْعَدَابُ الْمَعْرُونَ فَي وَاتَّبِعُوا الْحَسَنَ مَا أَنْزِلَ اللَّهُ عَرُونَ فَي وَاتَّبِعُوا الْحَسَنَ مَا أَنْزِلَ اللَّهُ مَن دَيِحِمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ مِن دَيِحِمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ مِن دَيِحِمُ مَن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ مُن دَيِحِمُ مَن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ مُن دَيِحِمُ مَن فَهُ لِ أَن يَقُولُ نَقْسُ بَحْسَرَقَ بَعْمَ مَن قَبْلِ أَن يَقُولُ نَقْسُ بَحَسْرَقَ لَا اللَّهُ وَانْتُعْرُونَ فَاللَّهُ مَن دَيْحِهُ مَن مَن قَبْلِ أَن يَقُولُ نَقْسُ بَحَسْرَقَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَانْ فَقُولُ نَقْسُ بَحَسْرَقَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَانْ اللَّهُ وَانْتُعْرُونَ اللَّهُ وَانْتُعْرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَن الْعَلَى اللَّهُ مِن الْمَعْمُ الْمُؤْمِنَ وَالْمَالِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُونَ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُن الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

عَلَىٰ مَافَرَّطَتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ اللَّهُ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ذكر المفسرون في سبب نزول قوله - تعالى - ﴿ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ﴾ . روايات منها : ما رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : لما اجتمعنا على الهجرة . تواعدت أنا وهشام بن العاص بن وائل السّهمى وعيّاش بن أبى ربيعة بن عتبة ، فقلنا : الموعد أضاة بنى غفار - أى : غدير بنى غفار - وقلنا : من تأخر منا فقد حبس فليمض صاحبه فأصبحت أنا وعياش بن عتبة ، وحبس عنا هشام ، وإذا به قد فُتِن فافتتن ، فكنا نقول بالمدينة : هؤلاء قد عرفوا اقه - عز وجل - وآمنوا برسوله - ﷺ - ، ثم افتتنوا لبلاء لحقهم لا نرى لهم توبة ، وكانوا هم - أيضاً - يقولون هذا في أنفسهم . فأنزل الله - عز وجل - في كتابه : ﴿ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم .. ﴾ إلى قوله - تعالى - ﴿ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ﴾ .

قال ابن عمر : فكتبتها بيدى ، ثم بعثتها إلى هشام . قال هشام : فلها قدمت على خرجت بها إلى ذى طوى فقلت : اللهم فهمنيها ، فعرفت أنها نزلت فينا ، فرجعت فجلست على بعيرى فلحقت برسول اقه =  $\frac{48}{3}$  - (1) .

والأمر في قوله - تعالى - : ﴿ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ﴾ موجه إلى الرسول - ﷺ - وإضافة العباد إلى الله - تعالى - للتشريف والتكريم .

والإسراف: تجاوز الحد في كل شيء، وأشهر ما يكون استعالا في الإنفاق، كما في قوله - تعالى - : ﴿ يَا بَنِي آدَم خَذُوا زَيْنَتُكُم عَنْدَ كُلَّ مُسْجِدُ وَكُلُوا واشربُوا وَلا تَسْرَفُوا ﴾ .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ٢٦٨، تفسير الألوسي جـ ٢٤ ص ١٥.

والمراد بالإسراف هنا: الإسراف في اقتراف المعاصى والسيئات، والخطاب للمؤمنين المذنبين . وعدى الفعل « أسرفوا » بعلى ، لتضمنه معنى الجناية ، أى جنوا على أنفسهم . والقُنُوط: الميأس ، وفعله من بابي ضرب وتعب . يقال : فلان قانط من الحصول على هذا الشيء ، أى يائس من ذلك ولا أمل له في تحقيق ما يريده .

والمعنى : قل - أيها الرسول الكريم - لعبادى المؤمنين الذين جنوا على أنفسهم بارتكابهم للمعاصى ، قل لهم : لا تيأسوا من رحمة الله - تعالى - ومن مغفرته لكم .

وجملة « إن اقه يغفر الذنوب جميعا » تعليلية . أى : لا تيأسوا من رحمة اقه – تعالى – لأنه هو الذى تفضل بمحو الذنوب جميعها . لن يشاء من عباده المؤمنين العصاة .

﴿ إنه ﴾ - سبحانه - ﴿ هو الغفور الرحيم ﴾ أى : هو الواسع المغفرة والرحمة لمن يشاء من عباده المؤمنين ، فهم إن تابوا من ذنوبهم قبل - سبحانه - توبتهم كما وعد تفضلا منه وكرما ، وإن ما توا دون أن يتوبوا ، فهم تحت رحمته ومشيئته ، إن شاء غفر لهم ، وإن شاء عذبهم ، ثم أدخلهم الجنة بفضله وكرمه .

أما غير المؤمنين ، فإنهم إن تابوا من كفرهم ودخلوا في الإسلام ، غفر – سبحانه – ما كان منهم قبل الإسلام لأن الإسلام يُجُبّ ما قبله .

وإن ما توا على كفرهم فلن يغفر اقة - تعالى - لهم ، لقوله : ﴿ إِن اقد لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ .

قال الإمام المسوكانى: واعلم أن هذه الآية أرجى آية فى كتاب اقه ، لا شتالها على أعظم بشارة، فإنه أولا: أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم، ومزيد تبشيرهم. ثم وصفهم آبالإسراف فى المعاصى .. ثم عقب على ذلك بالنهى عن القنوط من الرحمة .. ثم جاء بما لا يبقى جعده شك ولا يتخالج القلب عند ساعه ظن فقال : ﴿ إِن اقه يغفر الذنوب .. ﴾ فالألف والملام قد صعرت الجمع الذى دخلت عليه للجنس الذى يستلزم استغراق أفراده ، فهو فى قوة إن اقه يغفر كل ذنب كائنا ما كان ، إلا ما أخرجه النص القرآنى وهو الشرك .

ثم لم يكتف بما أخبر يه عباده من مغفرة كل ذنب ، بل أكد ذلك بقوله ﴿ جيعا ﴾ فيالها من بشارة ترتاح لها النفوس .. وما أحسن تعليل هذا الكلام بقوله : ﴿ إنه هو الغفور الرحيم .. ﴾ " .

وقال الجمل في حاشيته ما ملخصه : وفي هذه الآية من أنواع المعاني والبيان أشياء حسنة ،

اً (١) راجع تقسير فتح التنبير الشوكاني جـ ٤ ص ٤٧٠ .

منها إقباله عليهم ، ونداؤهم ، ومنها : إضافتهم إليه إضافة تشريف ، ومنها : الالتفات من التكلم إلى الغيبة ، في قوله : ﴿ من رحمة الله ﴾ ، ومنها : إضافة الرحمة الأجل أسهائه الحسنى ، ومنها : إعادة الظاهر بلفظه في قوله : ﴿ إن الله يغفر ﴾ ومنها : إيراز الجملة من قوله : ﴿ إنه هو الغفور الرحيم ﴾ مؤكدة بإن ، والفصل ، وبإعادة الصفتين اللتين تضمنتها الجملة السابقة .

وقال عبد الله بن مسعود وغيره : هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى(١) .

وبعد أن فتح - سبحانه - لعباده باب رحمته فتحا واسعا كريما .. أتبع ذلك بحضهم على التوبة والإنابة إليه ، حتى يزيدهم من فضله وإحسانه فقال : ﴿ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ﴾ .

أى قل لهم - أيها الرسول الكريم - لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ، وارجعوا إليه بالتوبة والإنابة ، وأخلصوا له العبادة ، من قبل أن ينزل بكم العذاب الذي لا تستطيعون دفعه ثم لا تجدون من ينجيكم منه .

فأنت ترى أن الآية الأولى بعد أن فتحت للعصاة باب رحمة الله على مصراعيه ، جاءت الآية الثانية فحثتهم على التوبة الصادقة النصوح ، حتى تكون رحمة الله – تعالى – بهم أكمل وأتم وأوسع ، فإن التوبة النصوح سبب في تحويل السيئات إلى حسنات .

كما قال − تعالى − : ﴿ إِلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله غفوراً رحياً ﴾ " .

ثم أمرهم باتباع أوامر القرآن الكريم ونواهيه فقال : ﴿ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ﴾ .

أى : واتبعوا هذا القرآن الكريم ، الذى هو أحسن ما أنزله - سبحانه - إليكم ، بسبب ما اشتمل عليه من هدايات سامية ، ومن تشريعات حكيمة . ومن آداب قوية .

فإن اتباع ما اشتمل عليه هذا القرآن من توجيهات . يؤدى إلى السعادة في الدنيا والآخرة .

وقوله : ﴿ من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ﴾ متعلق بالأمر بالاتباع ، وإرشاد إلى وجوب الامتثال بدون تأخير أو تسويف .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٣ ص ٦٠٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ٧٠.

أى : سارعوا إلى اتباع إرشادات وتشريعات وآداب هذا القرآن ، من قبل أن ينزل بكم العذاب فجأة وبدون مقلمات ، بحيث لا تشعرون بإتيانه إلا عند نزوله .

فالآية الكريمة تقرير وتأكيد لما قبلها : من الدعوة إلى المسارعة بالتوبة وبالعمل الصالح . وقوله : ﴿ أَن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ﴾ في موضع المفعول لأجله بتقدير مضاف محذوف .

أى : اتبعوا ما أمرناكم به ، واحذروا ما نهيناكم عنه ، كراهة أن تقول نفس يوم القيامة ﴿ يَا حَسْرَتًا ﴾ أى : بسبب تفريطي وتقصيرى في طاعة الله ، وفي حقه – تعالى – .

وأصل الجنب والجانب: الجهة المحسوسة للشيء، وأطلق على الطاعة على سبيل المجاز، حيث شبهت بالجهة. بجامع تعلق كل منها - أى الجانب والطاعة - بصاحبه . إذ الطاعة لها تعلق باقه - تعالى - . كما أن الجهة لها تعلق بصاحبها .

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: لم نكرت « نفس » .؟ قلت: لأن المراد بها بعض الأنفس وهى نفس الكافر . ويجوز أن يكون نفس متميزة من الأنفس: إما بلجاج في الكفر شديد، أو بعذاب عظيم، ويجوز أن يراد التكثير، كها قال الأعشى:

دعا قومه حولى فجاموا لنصره وناديت قوما بالمسناة غيبا ورب بقيع لـو هتفت بجـوه أتانى كريم ينفض الرأس مغضبا

وهو يريد: أفواجا من الكرام ينصرونه، لا كريما واحدا ..(١٠ .

وجملة : ﴿ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّاخِرِينَ ﴾ في محل نصب على الحال . أي : فرطت في جنب الله وطاعته ، والحال أنى لم أكن إلا من الساخرين بدينه ، المستهزئين بأتباع هذا الدين الحق .

قال قتادة : لم يكفه أنه ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها .

ثم ذكر - سبحانه - مقالة أخرى بما تقوله تلك النفس فقال : ﴿ أَو تَقُولُ لُو أَن الله هدانى ﴾ إلى طاعته واتباع دينه ﴿ لكنت من المتقين ﴾ للشرك والمعاصى ، ومن الذين صانوا أنفسهم عما يغضبه - سبحانه - ولا يرضيه .

ثم ذكر - سبحانه - مقالة ثالثة لها فقال: ﴿ أَو تَقُولُ ﴾ هذه النفس ﴿ حَيْنُ تَرَى العَذَابِ ﴾ . في الآخرة ﴿ لو أن لي كرة ﴾ أي رجعة إلى الدنيا ﴿ فأكون ﴾ فيها ﴿ من

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص١٣٦.

المحسنين ﴾ لأقوالهم وأفعالهم ، وعقائدهم ، بحيث أخلص العبادة قه − تعالى − وأطيعه في السر والعلن .

وهكذا يصور القرآن الكريم أحوال النفوس في الآخرة ، تصويرا مؤثراً بليغاً ، يحمل كل عاقل على الإيمان الصالح الذي ينفعه في ذلك اليوم الهائل الشديد .

وقوله - سبحانه - : ﴿ بل قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ﴾ رد منه - عز وجل - على هذا القائل : ﴿ لو أن الله هدانى لكنت من المتقين ﴾ وتكذيب له فى هذه الدعوى .

والمراد بالآيات : الحجج والبراهين الدالة على حقيقة دين الإسلام ، وعلى رأسها آيات القرآن الكريم .

أى ليس الأمر كما ذكرت أيها النادم على ما فرط منه ، من أن اقد لم يهدك الى الطريق القويم ، بل الحق أن اقد – تعالى – قد أرشدك إليه عن طريق إرسال رسوله ، وإنزال كتابه ، ولكتك كذبت رسوله ، واستكبرت عن سهاع آيات اقد وعن اتباعها ، وكنت في دنياك من الكافرين بها ، الجاحدين لصدقها ، فأصابك ما أصابك من عذاب في الآخرة بسبب أعمالك القبيحة في الدنيا .

قال الشوكانى: وجاء - سبحانه - بخطاب المذكر فى قوله: « جاءتك ، وكذبت واستكبرت ، وكنت » لأن النفس تطلق على المذكر والمؤنث . قال المبرد : تقول العرب . نفس واحد . أى ، إنسان واحد .. (۱) .

ثم انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن أحوال الكافرين والمؤمنين يوم القيامة ، وعن مظاهر قدرة الله - تعالى - وعن تلقين الله - تعالى - لنبيه - ﷺ - الجواب الذي يرد به على المشركين . وعن أجوال الناس عند النفخ في الصور .. قال - تعالى - .

<sup>(</sup>١) تفسير فتح القدير جـ٤ ص ٤٧٢.

خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٠ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْحَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِي أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلجَهَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَمِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠ مَلُ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ إِنَّ اللَّهُ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّ مَا وَالسَّمَاوَتُ مَطُويَكُ إِيمِينِهِ عَلَيْ مُنْبَحَنَهُ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْض إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيامٌ يُنظُرُونَ اللهُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ وَجِأْيَ ءَ بِٱلنَّإِيتِنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠٠

فقوله − تعالى − : ﴿ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة .. ﴾ بيان لحالة الكافرين يوم القيامة ، ولما تكون عليه هيئتهم من خزى وهوان .

أى : وفى يوم القيامة إذا نظرت – أيها الرسول الكريم – أو – أيها العاقل – إلى وجوه الذين كذبوا على الله ، بأن أشركوا معه فى العبادة آلهة أخرى ، أو جعلوا له صاحبة أو ولدا .. إذا نظرت إليها رأيتها مسودة مكفهرة بسبب ما أحاط بهم من عذاب ، وما شاهدوه من أهوال .

وقوله : ﴿ وجوههم مسودة ﴾ جملة من مبتدأ وخبر ، وهي في محل نصب على الحال من

الذين كذبوا .. والاستفهام في قوله : ﴿ أَلِيس في جهنم مثوى للمتكبرين ﴾ للتقرير . والمثوى : المكان والمقام .

یقال : ثوی فلان بالمکان وأثوی فیه ، إذا أقام به ، فهو ثاو ومنه قوله − تعالی − : ﴿ وماکنت ثاویا فی أهل مدین ﴾ .

أى : أليس فى جهنم مكانا ومقرا لإهانة المتكبرين وإذلالهم ، بسبب تطاولهم على غيرهم ، وتكذيبهم لآيات الله ؟ بلى إن بها ما يجعلهم يذوقون العذاب الأليم .

ثم بين - سبحانه - حال المؤمنين يوم القيامة ، بعد بيانه لحال الذين كذبوا على اقه ، فقال : ﴿ وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ﴾ .

ومفازتهم : اسم مصدر . أو مصدر ميمى . من فاز فلان بكذا ، إذا ظفر به ، ونال مراده نه .

أى ؛ وينجى الله – تعالى – بفضله ورحمته ، ﴿ الذين اتقوا ﴾ الشرك والمعاصى من عذاب جهنم ، ﴿ بمفازتهم ﴾ أى : بسبب فوزهم برضا الله – تعالى – ورحمته ، جزاء إيمانهم وتقواهم ، وقرأ حمزة والكسائى ﴿ بمفازاتهم ﴾ بالجمع .

ويصح أن تكون الباء في قوله : ﴿ بِمَارَتُهُم ﴾ للملابسة ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف هو حال من الذين اتقوا . أي ينجيها حالة كونهم متلبسين .

وقوله : ﴿ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ﴾ يجوز أن يكون تفسيراً لذلك الفوز ، كأنه قيل : وما مظاهر فوزهم فكان الجواب : لا يمسهم السوء الذي يصيب غيرهم من الكافرين والعصاة ، ولا هم يجزنون على شيء تركوه خلفهم في الدنيا .

ويجوز أن يكون حالا من الذين اتقوا . أى : ينجيهم بسبب مفازتهم ، حال كونهم لا يمسهم السوء ، أى : لا يمسهم شىء مما يكره لا فى الحال ولا فى الاستقبال ، ولا هم يحزنون على ما كان منهم فى الماضى .

فأنت ترى أن اقه - تعالى - قد كرم المتقين تكريما عظيها ، حيث نجاهم من عذاب جهنم ، وجعلهم آمنين من كل ما يغمهم في كل زمان أو مكان .

قال الإمام الرازى ما ملخصه : هذه آية جامعة ، لأن الإنسان إذا علم أنه لا يمسه السوء ، كان فارغ البال بحسب الحال ، وإذا علم أنه لايحزن كان هادئ النفس عما وقع فى قلبه بسبب فوات الماضى ، فحينئذ يظهر أنه سلم عن كل الآفات .

وقد دلت الآية على أن المؤمنين لا ينالهم الحوف والرعب في القيامة ، وتأكد هذا بقوله : ﴿ لا يحزنهم الفزع الأكبر .. ﴾'' .

ثم ساق – سبحانه – ما يدل على كال قدرته فقال : ﴿ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وهو على كل شيء وكيل ﴾ .

أى : الله – تعالى – هو وحده الخالق لكل شيء في هذا الكون ، وهو – سبحانه – المتصرف في كل شيء في هذا الوجود ، بحيث لا يخرج مخلوق عن إذنه ومشيئته .

﴿ له مقاليد السموات والأرض ﴾ أى : له وحده مفاتيح خزائنها ، والمقاليد جمع مقلاد ، أو اسم جمع لا واحد له من لفظه ، مأخوذ من التقليد بمعنى الإلزام . أى : أنه لا يملك أمر السموات والأرض ، ولا يتمكن من التصرف فيها غيره − تعالى −.

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ له مقاليد السموات والأرض ﴾ : أى : هو مالك أمرهما وحافظها ؛ لأن حافظ الحزائن ومدبر أمرها ، هو الذى يملك مقاليدها ، ومنه قولهم : فلان ألقيت إليه مقاليد الملك ، وهى المفاتيح ، ولا واحد لها من لفظها وقيل : جمع مقليد .. والكلمة أصلها فارسية .

فإن قلت : ما للكتاب العربي المبين وللفارسية ؟

قلت: التعريب أحالها عربية ، كها أخرج الاستعبال المهمل عن كونه مهملا ، " . ثم بين - سبحانه - مصير الكافرين فقال : ﴿ والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون ﴾ أى : والذين كفروا بآيات الله التنزيلية والكونية الدالة على وحدانيته ، أولئك هم البالغون أقصى الدرجات في الخسران .

وهذه الآية الكريمة معطوفة على قوله - تعالى - قبل ذلك : ﴿ وينجى الله الذين اتقوا ﴾ وما بينها اعتراض للدلالة على هيمنة الله - تعالى - على شئون خلقه .. أى : وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم .. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الكاملون في الحسران .

وهذه المقابلة فيها مافيها من تأكيد الثواب العظيم للمتقين ، والعقاب الأليم للكافرين .

ثم أمر الله – تعالى – رسول الله – ﷺ – أن يوبخ الكافرين على جهالاتهم . فقال : ﴿ قَلْ أَفْنِيرَ اللهِ تَأْمُرُونَى أَعِبْدُ أَيِّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازي جد ٧ ص ٢٦٧.

<sup>(</sup> ٢ ) تفسير الكشاف جدع ص ١٤٠ ..

وقد ذكروا في سبب نزولها أن المشركين قالوا للنبى - ﷺ - استلم بعض آلهتنا ونؤمن بإلهك .

والاستفهام للإنكار والتوبيخ ، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام ، و « غير » منصوب بقوله : ﴿ أُعبد ﴾ ، وأُعبد معمول لتأمروني على تقدير أن المصدرية ، فلما حذفت بطل عملها .

والمعنى : قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء المشركين على سبيل التوبيخ والتأنيب : أبعد أن شاهدتهم ما شاهدتم من الآيات الدالة على وحدانية الله - تعالى - ، وعلى صدقى فيها أبلغه عنه ، أبعد كل ذلك تأمرونى أن أعبد غير الله - تعالى - أيها الجاهلون بكل ما يجب لله - تعالى - من تنزيه وتقديس .

ووصفهم هنا بالجهل، لأن هذا الوصف هو الوصف المناسب للرد على ما طلبوه. منه - ﷺ - من إشراك آلهتهم في العبادة.

ثم حذر - سبحانه - من الشرك أبلغ تحذير فقال : ﴿ ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك ، لئن أشركت ليحبطن عملك ، ولتكونن من الخاسرين . بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ﴾ .

قال الجمل: قوله: ﴿ولقد أوحى إليك...﴾ هذه اللام دالة على قسم مقدر وقوله ﴿ لئن أشركت ﴾ . هذه اللام – أيضا – دالة على قسم مقدر ، وقوله : ﴿ ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ﴾ كل من هذين اللامين واقعة في جواب القسم الثاني . والثاني وجوابه جواب الأول . وأما جواب الشرط في قوله : ﴿ لئن أشركت ﴾ فمحذوف ، لدخول جواب القسم عليه ، فهو من قبيل قول ابن مالك :

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم(١)

وقوله ﴿ أُوحى ﴾ مسلط على ﴿ إليك ﴾ وعلى ﴿ الذين من قبلك ﴾ فيكون المعنى : ولقد أوحى إليك – أيها الرسول الكريم – وأوحى إلى الرسل الذين من قبلك أيضا لئن أشركت ، باقه – تعالى – على سبيل الفرض ﴿ ليحبطن عملك ﴾ ، أى ليفسدن عملك فسادا تاما ﴿ ولتكونن من الخاسرين ﴾ خسارة ليس بعدها خسارة في الدنيا والآخرة .

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: الموحى إليهم، جماعة، فكيف قال: ﴿ لنن أَشْرَكْتَ ﴾ على التوحيد ؟

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٣ ص ٦٠٨.

قلت : معناه . أوحى إليك لئن أشركت ليحبطن عملك ، وإلى الذين من قبلك مثله ، أو أوحى إليك وإلى كل واحد منهم : لئن أشركت ليحبطن عملك . كما تقول : فلان كسانا حلة . أى : كل واحد منا .

فإن قلت : كيف صح الكلام مع علم اقه - تعالى - أن رسله لا يشركون ولا تحبط أعالم .

قلت : هو على سبيل الفرض . والمحالات يصم فرضها .. (١٠) .

والآية الكريمة تحذر من الشرك بأسلوب فيه ما فيه من التنفير منه ومن التقبيح له ، لأنه إذا كان الرسول - على سبيل الفرض - حبط عمله ، وكان من الخاسرين . فكيف بغيره من أفراد أمته ؟

وقوله - تعالى - : ﴿ بل اقه فاعبد وكن من الشاكرين ﴾ أمر منه - تعالى - بالثبات على عبادة اقه - تعالى - وحده ، وبالمداومة على شكره ، ونهى عن طاعة المشركين ، ولفظ الجلالة منصوب بقوله ﴿ فاعبد ﴾ والفاء جزائية في جواب شرط مقدر .

أى : لا تطع - أيها الرسول الكريم - المشركين فيها طلبوه منك ، بل اجعل عبادتك قد - تعالى - وحده ، وكن من الشاكرين له على نعمه التي لا تحصى .

ثم بين - سبحانه - أن هؤلاء المشركين بعبادتهم لغير اقه - تعالى - قد تجاوزوا حدودهم معه - عز وجل - ، ولم يعطوه ما يستحقه من تنزيه وتقديس فقال : ﴿ وما قدروا اقه حق قدره ﴾ .

أى : أن هؤلاء المشركين بعبادتهم لغيره – تعالى – ، ما عظموه حق تعظيمه ، وما أعطوه ما يستحقه – سبحانه – من تقديس وتكريم وتنزيه وطاعة .

ثم ساق - سبحانه - ما يدل على وحدانيته . وكمال قدرته . فقال : ﴿ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ، والسموات مطويات بيمينه ﴾ .

والقبنضة: المرة من القبض، وتطلق على المقدار المقبوض بالكف. ومطويات أى: مجموعات تحت قدرته وملكه، كما يجمع الكتاب المطوى، والجملة الكريمة حال من لفظ الجلالة، فيكون المعنى : إن هؤلاء المشركين لم يعظموا الله حق تعظيمه ، حيث أشركوا معه في العبادة ألحة أخرى هي من مخلوقاته ، والحال أنه - سبحانه - هو المتولى لإبقاء السموات والأرض على حالها في الدنيا ، وهو المتولى لتبديلها أو إزالتها في الآخرة ، فالأرض كلها مع عظمتها

<sup>(</sup>١) تفسيرالكشاف جـ٤ ص ١٤١.

وكثافتها تكون يوم القيامة في قبَّضته وتحت قدرته ، كالشيء الذي يقبض عليه القابض ، والسموات كذلك مع ضخامتها واتساعها ، تكون مطويات بيمينه وتحت قدرته وتصرفه ، كها يطوى الواحد منا الشيء الهين القليل بيمينه ، وما دام الأمر كذلك فكيف يشركون معه غيره في العبادة ؟

فالمقصود من الآية الكريمة بيان وحدانيته وعظمته وقدرته - سبحانه - وبيان ما عليه المشركون من جهالة وانطاس بصيرة حين أشركوا معه في العبادة غيره .

قال صاحب الكشاف: والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كها هو بجملته ومجموعته، تصوير عظمته، والتوقيف على كنه جلاله لا غير، من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز ...(۱).

وقال الآلوسى : والكلام فى هذه الآية عند كثير من الخلف ، تمثيل لحال عظمته - تعالى - ونفاذ قدرته .. بحال من يكون له قبضة فيها الأرض جميعا ، ويمين بها يطوى السموات ، أو بحال من يكون له قبضة فيها الأرض والسموات ، ويمين بها يطوى السموات .

والسلف يقولون: إن الكلام هنا تنبيه على مزيد جلالته - تعالى - . إلا أنهم لا يقولون إن القبضة مجاز عن الملك أو التصرف ، ولا اليمين مجاز عن القدرة ، بل ينزهون الله - تعالى - عن الأعضاء والجوارح ، ويؤمنون بما نسبه - تعالى - : إلى ذاته بالمعنى اللائق به الذى أراده - سبحانه - وكذا يفعلون في الأخبار الواردة في هذا المقام .

فقد أخرج البخارى ومسلم عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار الى النبى - ﷺ - فقال: يا محمد. إنا نجد الله يحمل السموات يوم القيامة على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والنرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله - ﷺ - حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ هذه الآية .. "".

وقدم - سبحانه - الأرض على السموات لمباشرتهم لها ، ومعرفتهم بحقيقتها . وخص يوم القيامة بالذكر ، وإن كانت قدرته عامة وشاملة لدار الدنيا - أيضا - لأن الدعاوى تنقطع في ذلك اليوم . كما قال - تعالى - ﴿ والأمر يومئذ قه ﴾ .

روى الشيخان عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله - ﷺ - يقول : « يطوى الله

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ١٤٣.

۲۱) تفسير الآلوسي جـ ۲۲ ص ۲۲.

السموات يوم القيامة ، ثم يأخذهن بيده اليمنى ، ثم يقول أنا الملك ، أين الجبارون ، أين المتكبرون ، أين المتكبرون ، أين ملوك الأرض » .

وقوله − تعالى − : ﴿ سبحانه وتعالى عها يشركون ﴾ تنزيه له − تعالى − : عها افتراه المفترون .

أى: تنزه وتقدس اقه - تعالى - عن شرك المشركين، وعن ضلال الضالين.

ثم بين - سبحانه - حال الناس عند النفخة الأولى والثانية فقال : ﴿ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء اقه ﴾ .

والصور: اسم للقرن الذي ينفخ فيه إسرافيل بأمر اقه - تعالى - وحقيقته لا يعلمها إلا هو - سبحانه - وقوله ﴿ فصعق ﴾ من الصعق بمعنى الموت أو بمعنى الصوت الشديد الذي يجعل الإنسان في حالة ذهول شديد حتى لكأنه قد فارق الحياة.

أى : ونفخ في الصور بأمر اقه – تعالى – النفخة الأولى ، فخر ميتا كل من كان حيا في السموات أو في الأرض .

﴿ إِلا من شاء اقه ﴾ له الحياة من أهلها، قالوا: والمستثنى من الصعق جبريل وإسرافيل وميكائيل . ولم يرد حديث صحيح يعتمد عليه في تعيين من استثناه اقه - تعالى - : من ذلك ، فالأولى تفويض من استثناه اقه من الصعق إلى علمه - عز وجل - .

﴿ ثم نفخ فيه أخرى ﴾ أى : ثم نفخ في الصور نفخة أخرى − وهي النفخة الثانية التي يكون بعدها البعث والنشور.

﴿ فَإِذَا هُمْ قَيَامُ يَنظُرُونَ ﴾ أَى : فَإِذَا بَهُؤَلاءَ الذِّينَ صَعَقُوا بَعَدَ النَّفَخَةُ الأُولَى قَيَامُ مَن قبورهم ، ينظرون حولهم بدهشة وحيرة ماذا سيفعل بهم ، أو ينظرون على أى حال سيكون مصيرهم .

فالآية الكريمة تفيد أن النفخ في الصور يكون مرتين : المرة الأولى يكون بعدها الصعق والموت لجميع الأحياء ، والنفخة الثانية يكون بعدها البعث والنشور وإعادة الحياة مرة أخرى .

والمراد بالأرض في قوله – تعالى – : بعد ذلك : ﴿ وأشرقت الأرض بنور ربها .. ﴾ أرض المحشر .

وأصل الإشراق : الإضاءة . يقال : أشرقت الشمس إذا أضاءت ، وشرقت : إذا طلعت . قال ابن كثير : وقوله : ﴿ وأشرقت الأرض بنور ربها ﴾ أى : أضاءت - الأرض - يوم

القيامة ، إذا تجلى الحق - تبارك وتعالى - للخلائق لفصل القضاء ١٠٠٠ .

والمراد بالكتاب في قوله - تعالى - : ﴿ ووضع الكتاب ﴾ صحائف الأعيال التي تكون في أصحابها .

فالمراد بالكتاب جنسه ، أى : أعطى كل واحد كتابه إما بيمينه . وإما بشهاله . وقيل المراد بالكتاب هنا : اللوح المحفوظ الذى فيه أعمال الخلق .

﴿ وَجَىء بِالنبيينِ وَالشهداء ﴾ أى : وبعد أن أعطى كل إنسان صحائف أعاله جيء بالنبيين لكى يشهدوا على أمهم أنهم بلغوهم ما كلفهم اقه بتبليغه إليهم ، وجيء بالشهداء وهم الملائكة الذين يسجلون على الناس أعالهم من خير وشر ، كما قال − تعالى − : ﴿ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ﴾ . وقيل المراد بهم : من استشهدوا في سبيل اقه .

ثم بين – سبحانه – مظاهر عدالته فى جمل حكيمة فقال : ﴿ وقضى بينهم بالحق ﴾ أى : وقضى – سبحانه – بين الجميع بقضائه العادل ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ أى : نوع من الظلم .

﴿ ووفيت كل نفس ما عملت ﴾ من خير أو شر ﴿ وهو أعلم بما يفعلون ﴾ أى : وهو − سبحانه − عليم بما يفعلونه من طاعة أو معصية ، لا يخفى عليه شىء من أحوال خلقه ، بل هو − تعالى − يعلم السر وأخفى .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة ببيان مصير الكافرين ، وببيان مصير المتقين . وببيان ما يقوله المتقون عندما يرون النعيم المقيم الذي أعده - سبحانه - لهم ، فقال - تعالى - :

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ رُمَّ أَحَقَى إِذَا جَآءُوهَا فَيَحَتُ أَبُورُهُا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمّا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَاً قَالُواْ بَكِي وَلَكِنْ حَقّتْ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكُفِرِينَ هَذَاً قَالُواْ بَكِي وَلَكِنْ حَقّتْ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكُفِرِينَ اللهُ قِيلَ الدُّهُ وَلَكِنْ حَقّتْ كِلِمَةً الْعَذَابِ عَلَى ٱلْكُفِرِينَ اللهُ عَلَى الدُّهُ وَلَكِنْ حَهَنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٧ ص ١٠٨.

الْجَنَّةِ رُمَرًّا حَتَى إِذَا جَآءُ وهَا وَفُتِحَتَ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُ مُ خَزَنَنُهُ اسَلَمُ عَلَيْحَمُ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ فَا خَزَنَنُهُ اسَلَمُ عَلَيْحَمُ طِبْتُمْ فَادُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ, وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ, وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّا أُمِنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَيْ الْعَرْضِ الْمَكِيمَ وَمَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلِي الْعَرْضِ الْمَكِيمَ وَنَ عِمَدِ وَتَرَى الْمَكَيْحِ كُمْ وَالْحَقِينَ الْمَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَيَالُهُ الْمَكَيْحِ فَي الْمُعَلِينَ الْحُمْدُ لِلَّهِ وَيَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَيَالُ الْمُحَمِّدِ وَلَيْ الْمَكَيْحِ وَلَيْ الْمَكَيْحِ وَلَيْ الْمَكَيْحِ وَلِي الْمَوْقِ الْمُحَمِّدِ وَلَيْ الْمَكَيْحِ وَلَيْ الْمَكَيْحِ وَلَيْ الْمُكَيْحِ وَلَيْ الْمَاكِينَ الْحَالَقِ وَقِيلُ الْمُحَمِّدُ لِلَّهُ وَيَعِلَ الْمُحَمِّدِ اللَّهُ وَلَيْ الْمُكَالِّ وَلَيْكُولُ الْمُحَمِّدُ لِللْهُ وَلَا الْمُحَمِّدُ لِللّهُ وَلَيْمَا الْمُحَمِّدُ اللّهُ وَالْمُولِ الْمُحَمِّدُ لِللّهُ وَلَا الْمُحَمِّدُ لِللّهُ وَلِي الْمُحَمِّدُ اللّهُ وَلَيْ الْمُعَلِينَ الْمُكَالِمُ وَلَهُ الْمُحَمِّدُ اللّهُ وَلِي الْمُحْمَدُ لِللّهُ وَيَعِلَى الْمُعَلِي وَالْمُ اللّهُ وَلَيْكُولُ الْمُعَلِيمُ وَلَا الْمُولِي الْمُولِي الْمُعَالِقِ الْمُحَمِّدُ اللّهُ وَلَيْكُولُولُ الْمُعَلِيمُ وَلَوْ الْمُعْلِيمُ الْمُنْ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقِ وَلِي الْمُعْلِيمُ الْمُعَلِيمُ وَلَا الْمُحْمِلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

وقوله - تعالى - ﴿ وسيق ﴾ من السوق بمعنى الدفع ، والمراد به هنا الدفع بعنف مع الإهانة و ﴿ زمرا ﴾ أى : جماعات متفرقة بعضها فى إثر بعض . جمع زمرة وهى الجماعة القليلة ، أى : وسيق الذين كفروا إلى نار جهنم جماعات جماعات ، وأفواجا أفواجا .

﴿ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ﴾ لتستقبلهم بحرها وسعيرها ، وكأنها قبل مجيئهم إليها كانت مغلقة كها تغلق أبواب السجون ، فلا تفتح إلا لمن هم أهل لها بسبب جرائمهم .

﴿ وقال لهم خزنتها ﴾ على سبيل الزجر والتأنيب ﴿ أَلَمْ يَأْتَكُمْ رَسُلُ مَنْكُمْ ﴾ أى : من جنسكم تفهمون عنهم ما يقولونه لكم .

وهؤلاء الرسل ﴿ يتلون عليكم آيات ربكم ﴾ المنزلة لمنفعتكم ﴿ وينذرونكم لقاء يومكم هذا ﴾ أى : ويخوفونكم من أهوال يومكم هذا وهو يوم القيامة .

﴿ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ﴾ أى: قالوا فى جوابهم على سائلهيم : بلى قد أتانا الرسل وبلغونا رسالة الله ، ولكننا لم نطعمهم ، فحقت كلمة العذاب علينا ، ووجبت علينا كلمة الله الله قال فيها : ﴿ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾ .

وهنا رد عليهم السائلون بقولهم : ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ، خلودا أبديا ﴿ فَبِئْسِ مَثُوى الْمُتَكِبِرِينَ ﴾ أي : فبئس المكان المعد للمتكبرين جهنم .

وبعد هذا البيان المرعب لمصير الكافرين ، جاء البيان الذى يشرح الصدور بالنسبة لحال المتقين فقال – تعالى – : ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ﴾ أى : جماعات . قال الآلوسى : أى : جماعات مرتبة حسب ترتب طبقاتهم فى الفضل .

وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول اقه - ﷺ - : « أول زمرة تدخل الجنة من أمتى على صورة القمر ليلة البدر » .

والمراد بالسوق هنا : الحث على المسير للإسراع إلى الإكرام بخلافه فيها تقدم فإنه لإهانة الكفرة ، وتعجيلهم إلى العقاب والآلام ، واختير للمشاكلة .. " .

ثم بين - سبحانه - ما أعده لهؤلاء المتقين من نعيم مقيم فقال : ﴿ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ﴾ .

والواو في قوله ﴿ وفتحت ﴾ للحال ، والجملة حالية بتقدير قد ، وجواب ﴿ إِذَا ﴾ مقدر بعد قوله ﴿ خالدين ﴾ .

أى : حتى إذا جاءوها ، وقد فتحت أبوابها على سبيل التكريم لهم ، وقال لهم خزنتها بفرح وحبور : سلام عليكم من جميع المكاره ، طبتم من دنس المعاصى ، فادخلوها خالدين أى : حتى إذا جاءوها وقالوا لهم ذلك سعدوا وابتهجوا .

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : وحتى هنا هى التى تحكى بعدها الجمل . والجملة المحكية بعدها هى الشرطية ، إلا أن جزاءها محذوف لأنه صفة ثواب أهل الجنة ، فدل بحذفه على أنه شيء لا يحيط به الوصف . وحق موقعه ما بعد « خالدين » .

وقيل : حتى إذا جاءوها ، جاءوها وفتحت أبوابها . أي : مع فتح أبوابها .. " .

ثم بين - سبحانه - ما يقوله المتقون عند دخولهم الجنة على سبيل الشكر قه - تعالى - : فقال : ﴿ وقالوا الحمد قه الذي صدقنا وعده ﴾ بأن بعثنا من مرقدنا ، ومنحنا المزيد من عطائه ونعمه ﴿ وأورثنا الأرض ﴾ أي : أرض الجنة التي استقروا فيها .

﴿ نتبوأ من الجنة حيث نشاء ﴾ أى : ينزل كل واحد منا من جنته الواسعة حيث يريد ، دون أن يزاحمه فيها مزاحم ، أو ينازعه منازع .

♦ فنعم أجر العاملين ﴾ الجنة التي منحها - سبحانه - لعباده المتقين .

﴿ وترى الملائكة حافين من حول العرش ﴾ أى : محدقين محيطين بالعرش مصطفين بحافته وجوانبه . جمع حَافٌ وهو المحدق بالشيء . يقال : حففت بالشيء إذا أحطت به ، مأخوذ من الحِفَاف وهو الجانب للشيء .

<sup>(</sup>۱) تفسیر الآلوسی جـ ۲۶ ص ۳۳.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جدة ص ١٤٧.

﴿ يسبحون بحمد ربهم ﴾ أي : يمجدون ربهم بكل خير ، وينزهونه عن كل سوء .

﴿ وقضى بينهم بالحق ﴾ أى : وقضى - سبحانه - بين العباد بالحق الذى لا يحوم حوله باطل . ﴿ وقيل الحمد قه رب العالمين ﴾ على قضائه بالحق ، وعلى مجازاته الذين أساءوا بما عملوا ، ومجازاته الذين أحسنوا بالحسنى .

وبعد . فهذا تفسير مجرر لسورة « الزمر » نسأل الله – تعالى – : أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده .

والحمد قه الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى اقه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

کتبه الراجی عفو ربه د. محمد سید طنطاوی

القاهرة - مدينة نصر -

مساء الخميس ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٠٥ هـ الموافق ١٢ / ٩ / ١٩٨٥ م . نفسير

• .

## بِسَمِ اللهُ الرَّمَنِ الرَّحِسِمِ

## مقدمة وتمهيد

١ - سورة « غافر » هي السورة الأربعون في ترتيب المصحف أما ترتيبها في النزول فهي السورة التاسعة والخمسون من السور المكية ، وكان نزولها بعد سورة « الزمر » .

ويبدو - والله أعلم - أن الحواميم ، كان نزولها على حسب ترتيبها فى المصحف ، فقد ذكر صاحب الإتقان عند حديثه عن المكى والمدنى من القرآن ، وعن ترتيب السور على حسب النزول ..

ذكر سورة الزمر ، ثم غافر ، ثم فصلت ، ثم الشورى ، ثم الزخرف ، ثم الدخان ، ثم الجائية ، ثم الأحقاف<sup>(۱)</sup> .

٢ - والمحققون من العلماء على أن سورة « غافر » من السور المكية الخالصة ، وقد حكى
 أبو حيان الإجماع على ذلك ، كما أن الإمام ابن كثير قال عنها بأنها مكية دون أن يستثنى منها
 شيئا .

وقيل : كلها مكية إلا قوله – تعالى – : ﴿ إِن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ، إِن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ... الآية ﴾ .

ولكن هذا القيل وغيره لم تنهض له حجة يعتمد عليها ، فالرأى الصحيح أنها جميعها مكية .

٣ - وهذه السورة تسمى - أيضا - بسورة « المؤمن » لاشتهالها على قصة مؤمن آل فرعون . كما تسمى بسورة « الطول » لقوله - تعالى - فى أوائلها : ﴿ غافر الذنب ، وقابل التوب ، شديد العقاب ، ذى الطول ... ﴾ .

وعدد آياتها خمس وثهانون آية في المصحف الكوفي والشامي ، وأربع وثهانون في الحجازى ، واثنتان وثهانون في اللبحرى ..

٤ - وسورة « غافر » هي أول السور السبعة التي تبدأ بقوله - تعالى - ﴿ حم ﴾ والتي يطلق عليها لفظ « الحواميم » .

<sup>(</sup>١) راجع الإتقان في علوم القرآن للسيوطي جـ ١ ص ٢٧.

وقد ذكر الإمام ابن كثير جملة من الآثار في فضل هذه السور ، منها : ما روى عن ابن مسعود أنه قال : « أن عباس أنه قال : « إن لكل شيء لبابا ، ولياب القرآن آل حم » أو قال « الحواميم  $^{(1)}$ .

0 - وقد افتتحت السورة الكريمة بالثناء على اقه - تعالى - ، وبتسلية الرسول - ﷺ - عالقيه من أذى المشركين ومن جدالهم ، وببيان وظيفة الملائكة الذين يحملون عرشه - تعالى - ، وأن منها الاستغفار للمؤمنين ، والدعاء لهم بقولهم - كا حكى القرآن عنهم - : ﴿ ... ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلها ، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ، وقهم عذاب الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، إنك أنت العزيز الحكيم . وقهم السيئات ، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ، وذلك هو الفوز العظيم ﴾ .

٦ - ثم دعا - سبحانه - عباده إلى إخلاص الطاعة له ، وذكرهم بأهوال يوم القيامة ،
 وأن الملك في هذا اليوم إنما هو قه - تعالى - وحده .

قال - تعالى - : ﴿فادعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق . يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ، لمن الملك اليوم قه الواحد القهار ﴾ .

٧ - وبعد أن وبخ - سبحانه - الغافلين على عدم اعتبارهم بسوء عاقبة من سبقهم من الكافرين ، أتبع ذلك بجانب من قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون وهامان وقارون ، وحكى ما دار بين موسى - عليه السلام - وبين هؤلاء الطغاة من محاورات .

كما حكى ما وجهه الرجل المؤمن من آل فرعون إلى قومه من نصائح حكيمة ، منها قوله - كما حكى القرآن عنه - : ﴿ وقال الذي آمن يا قوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ، وما الله يريد ظلما للعباد . ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم ، ومن يضلل الله فها له من هاد ﴾ .

٨ - وبعد أن ساق - سبحانه - تلك التوجيهات الحكيمة التي وجهها ذلك الرجل المؤمن
 الذي يكتم إيمانه - إلى قومه .. أتبع ذلك بحكاية جانب من المحاورات التي تدور بين
 الضعفاء والمتكبرين بعد أن ألقى بهم جيعا في النار .

<sup>(</sup>١١) رابع نضير ابن کير جـ٧ س ١١٦٠.

كما حكى - سبحانه - ما يقولونه لخزنة جهنم على سبيل الاستعطاف والتذلل فقال : ﴿ وَقَالَ الذِّينَ فَى النَّارِ لَخَزِنَةَ جَهُمُ ادْعُوا رَبَّكُم يَخْفُ عَنَا يُومَا مِنَ الْعَذَابِ . قَالُوا أَوْ لَمْ تَكُ تَأْتَيكُم رَسْلُكُم بالبينات قالُوا بلى قالُوا فادعُوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾ .

٩ - ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ألوانا من نعمه على عباده ، لكى يشكروه عليها ،
 ومن تلك النعم : إيجاده الليل والنهار ، وجعله الأرض قرارا والساء بناء ، وتصويره الناس فى
 أحسن تقويم ، وتحليله لهم الطيبات ، وخلقه لهم فى أطوار متعددة .

قال – تعالى – : ﴿ هو الذى خلقكم من تراب ، ثم من نطفة ، ثم من علقة ، ثم يخرجكم طفلا ، ثم لتبلغوا أبدلا ، ثم لتكونوا شيوخا ، ومنكم من يتوفى من قبل ، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون ﴾ .

١٠ - ثم انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن الذين يجادلون في آيات الله بغير علم ، فو بختهم على جهالاتهم وعنادهم ، وهددتهم بسوء المصير ، وأمرت النبى - ﷺ - أن يصبر على أذاهم ، وذكرته بأحوال الرسل السابقين مع أقوامهم ، وأنذرت مشركى مكة بأن مصيرهم سيكون كمصير المشركين من قبلهم ، إذ ما استمروا في طغيانهم وكفرهم ، وأنهم لن ينفعهم الإيمان عند حلول العذاب بهم .

قال – تعالى – : ﴿ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باقه وحده ، وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ، سنة اقه التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ﴾ .

11 - هذا ، والمتدبر في سورة « غافر » بعد هذا العرض المجمل لآياتها يراها قد أقامت أنصع الأدلة وأقواها على وحدانية اقه - تعالى - وقدرته، كهايراها قد ساقت ألوانا من التسلية للرسول - ﷺ - عها لحقه من قومه ، تارة عن طريق قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم ، وتارة عن طريق التصريح بأن العاقبة ستكون له ولأتباعه ، كها في قوله - تعالى - : ﴿ إِنَا لَنْنُصُر رَسَلْنَا وَالَذِينَ آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ﴾ .

كما يراها قد فصلت الحديث عن تكريم الله - تعالى - لعباده المؤمنين ، تارة عن طريق استغفار الملائكة لهم ، وتضرعهم إلى خالقهم أن يبعد الذين آمنوا عن عذاب الجحيم .

قال – تعالى – : ﴿ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ريهم ، ويؤمنون به ، ويستغفرون للذين آمنوا ، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ﴾ .

وتارة عن طريق وعدهم بإجابة دعائهم ، كما في قوله − تعالى − : ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ .

كها يرها قد اهتمت بالحديث عن مصارع الغابرين ، بأسلوب يغرس الخوف في القلوب ، ويبعث على التأمل والتدبر .

كها فى قوله − تعالى − : ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم ، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ، فأخذتهم ، فكيف كان عقاب ﴾ .

وكها فى قوله - تعالى - : ﴿ أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا فى الأرض فأخذهم الله بذنوبهم ، وما كان لهم من الله من واق ﴾ .

كما يراها قبل كل ذلك وبعد كل ذلك لها أسلوبها البليغ المؤثر في إحقاق الحق وإبطال الباطل، وفي تثبيت المؤمن وزلزلة الكافر، وفي تعليم الدعاة كيف يخاطبون غيرهم بأسلوب مؤثر حكيم، نراه متمثلا في تلك النصائح الغالية التي وجهها مؤمن آل فرعون إلى قومه، والتي حكاها القرآن في قوله ﴿ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ، وقد جاءكم بالبينات من ربكم ، وإن يك كاذبا فعليه كذبه ، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ، إن الله لايهدى من هو مسرف كذاب ﴾ .

نسأل الله - تعالى - أن ينفعنا بتوجيهات القرآن الكريم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

د . محمد سید طنطاوی القاهرة - مدینة نصر

مساء الجمعة : ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥/٩/١٣ م

## التفسيير

قال الله - تعالى - :

بِسَسِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَ عَافِرِ حَمْ اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَ عَافِرِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَ عَافِرِ اللّهَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَ عَافِرِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللّ

سورة « غافر » من السور التي افتتحت ببعض الحروف المقطعة ، وهو قوله – تعالى – : ﴿ حم ﴾ .

وقد ذكرنا آراء العلماء في تلك الحروف المقطعة بشيء من التفصيل ، عند تفسيرنا لسور : البقرة ، وآل عمران ، والأعراف ، ويونس ..

وقلنا ما خلاصته : لعل أقرب الأقوال إلى الصواب ، أن هذه الحروف المقطعة ، قد جيء بها في افتتاح بعض السور : على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن .

فكأنه - سبحانه - يقول لهؤلاء المعاندين والمعارضين في أن القرآن من عند الله : ها كم القرآن ترونه مؤلفا من كلام هو من جنس ما تؤلفون منه كلامكم ، ومنظوما من حروف هي

من جنس الحروف الهجائية التى تنظمون منها حروفكم ، فإن كنتم فى شك فى أنه من عند الله – تعالى – فهاتوا مثله ، أو عشر سور من مثله ، أو سورة واحدة من مثله ، فعجزوا وانقلبوا خاسرين ، وثبت أن هذا القرآن من عند الله ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا .

وقوله – تعالى – : ﴿ تنزيل الكتاب من اقه ﴾ جملة من مبتدأ وخبر، أى: هذا الكتاب منزل عليك – أيها الرسول الكريم – من اقه – تعالى – وحده ، وليس من عند أحد غيره .

ثم وصف - سبحانه - ذاته بثهانى صفات تليق بذاته فقال : ﴿ العزيز ﴾ أى : الغالب لكل من سواه ، من العز بمعنى القوة والغلبة . يقال : عزَّ فلان يعَز - من باب تعب - فهو عزيز ، إذا كان معروفا بالقوة والمنعة ، ومنه قولهم : أرض عزاز إذا كانت صلبة قوية .

- ♦ العليم ♦ أى: المطلع على أحوال خلقه دون أن يخفى عليه شيء منها.
- ♦ غافر الذنب ♦ أى : ساتر لذنوب عباده ، ومزيل لأثرها عنهم بفضله ورحمته .

فلفظ ﴿ غافر ﴾ من الغفر بمعنى الستر والتغطية ، يقال : غفر الله − تعالى − ذنب فلان غَفْراً ومغفرة وغفرانا ، إذا غطاه وستره وعفا عنه .

ولفظ الذنب: يطلق على كل قول أو فعل تسوء عاقبته ، مأخوذ من ذنب الشيء ، أى : نهايته ﴿ وقابل التوب ﴾ والتوب مصدر بمعنى الرجوع عن الذنب والتوبة منه . يقال : تاب فلان عن الذنب توبة وتوبا إذا رجع عنه .

أى : أنه – سبحانه – يغفر ذنوب عباده ، ويقبل توبتهم فضلا منه وكرما . قال صاحب الكشاف : ما بال الواو في قوله ﴿ وقابل التوب ﴾ ؟

قلت: فيها نكتة جليلة ، وهي إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين : بين أن يقبل تو بته فيكتبها له طاعة من الطاعات ، وأن يجعلها محاءة للذنوب ، كأنه لم يذنب . كأنه قال : جامع المغفرة والقبول .. (۱) .

﴿ شدید العقاب ﴾ أی : لمن أشرك به ، وأعرض عن الحق الذی جاء به الرسول - ﷺ − ﴿ ذی الطول ﴾ أی : ذی الفضل والثواب والإنعام علی من یشاء من عباده .

والطُّول : السعة والغنى والزيادة ، يقال : لفلان على فلان طول ، أى زيادة وفضل ، ومنه الطُّول فى الجسم لأنه زيادة فيه . قال – تعالى – : ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا .. ﴾ أى : غنى وسعة .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ١٤٩.

﴿ لا إله إلا هو ﴾ أي : لا إله بحق وصدق إلا هو – سبحانه – .

﴿ إليه المصير ﴾ أى : إليه المرجع والمآب يوم القيامة ، ليحاسبكم على أعهالكم في الدنيا .

قال القرطبى : روى عن عمر بن الخطاب - رضى عنه - أنه افتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل الشام فلها سأل عنه قيل له : تتابع في هذا الشراب .

فقال عمر لكاتبه : اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان ، سلام عليك ، وأنا أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ، حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ﴾ إلى قوله – تعالى – : ﴿ إليه المصير ﴾ .

ثم ختم الكتاب وقال لرسوله: لا تدفعه إليه حتى تجده صاحياً. ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة. فلما وصل الكتاب إلى الرجل جعل يقرؤه ويقول: قد وعدنى الله أن يغفر لى، وحذرنى عقابه، فلم يبرح يرددها حتى بكى، ثم نزع فأحسن النزع وحسنت توبته.

فلما بلغ عمر ذلك قال : هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أحدكم قد زل زلته فسددوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه <sup>(۱)</sup> .

ثم هون - سبحانه - على نبيه - ﷺ - من شأن الكافرين ، وأخبره بأنهم أتفه من أن يغتر بهم فقال : ﴿ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ، فلا يغررك تقلبهم في البلاد ﴾ .

والمراد بالجدال هنا : الجدال بالباطل ، وأما الجدال من أجل الوصول إلى الحق فمحمود .

وقوله : ﴿ فلا يغررك ﴾ جواب لشرط محذوف . والتقلب : التنقل من مكان إلى آخر من أجل الحصول على المنافع والمكاسب .

أى : ما يجادل فى آيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته ، عن طريق التكذيب بها والطعن فيها .. إلا الذين كفروا بالحق لما جاءهم ، وإذا تقرر ذلك ، فلا يغررك - أيها الرسول الكريم - تقلبهم فى البلاد ، وتصرفهم فيها عن طريق التجارات الرابحة، وجمع الأموال الكثيرة ، فإن ما بين أيديهم من أموال إنما هو لون من الاستدراج ، وعها قريب ستزول هذه الأموال من بين أيديهم ، وستكون عليهم حسرة ..

﴿ كذبت قبلهم ﴾ أى : قبل هؤلاء الكافرين المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق ﴿ قوم نوح ﴾ الذين أغرقناهم بسبب هذا التكذيب لنبيهم .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ٢٩١.

﴿ والأحزاب من بعدهم ﴾ أى : وكذلك الأقوام الآخرون الذين جاءوا من بعد قوم نوح ، قد تحزبوا على أنبياتهم ، وأجمعوا على تكذيبهم ، كما فعل قوم عاد مع نبيهم هود ، وكما فعل قوم ثمود مع نبيهم صالح ، وكما فعل أهل مدين مع نبيهم شعيب ..

فالضمير في قوله - تعالى - : ﴿ من بعدهم ﴾ يعود إلى قوم نوح . وأفردهم - سبحانه - بالذكر لأنهم أول قوم كذبوا رسولهم بعد أن مكث فيهم ألف سنة إلا خسين عاما . ولم يزدهم دعاؤه لهم إلا عتوا ونفورا .

وقوله – تعالى – : ﴿ وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ﴾ بيان لما فعله هؤلاء الأقوام الظالمون مع أنبيائهم الذين جاءوا لهدايتهم ..

أى : أن هؤلاء الأقوام المجرمين ، لم يكنفوا بالتكذيب لأنبيائهم ، بل إن كل أمة منهم قد مكرت بنبيها ، وأرادت به السوء ، وحاولت أن تتمكن منه بالأسر أو بالقتل ، وجادلته بالجدال الباطل ، لتزيل به الحق الذى جاء به من عند ربه وتبطله .

والتعبير بقوله : ﴿ ليأخذوه ﴾ يشعر بأن هؤلاء المجرمين كانوا حريصين على التمكن من إيذاء نبيهم ومن الاعتداء عليه ، كما يحرص الشخص على أخذ عدوه وأسره ليفعل به ما يشاء .

وقوله - تعالى - : ﴿ فَأَخْذَتُهُمْ فَكِيفَ كَانَ عَقَابٍ ﴾ بيان لما آل إليه مكرهم وجدالهم بالباطل.

أى : هموا بما هموا ، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ، وحاولوا أن يجعلوا رسولهم بمنزلة الأسير فيهم . فكانت نتيجة كل ذلك أن أخذناهم أخذ عزيز مقتدر ، بأن دمرناهم تدميرا فكيف كان عقابى لهم ؟ لقد كان عقابا مدمرا ، جعلهم أثرا بعد عين ، وترك آثار مساكنهم تشهد بهلاكهم واستئصالهم .

ثم بين – سبحانه – سنة من سننه التي لاتتخلف فقال : ﴿ وَكَذَلَكَ حَقَّتَ كُلُّمَةً رَبُّكَ عَلَى النَّارِ ﴾ .

أى : وكما حقت كلمة ربك – أيها الرسول الكريم – ووجبت بإهلاك الأمم الماضية التى كذبت أنبياءها ، وجعلهم وقودا للنار ، فكذلك تكون سنتنا مع المكذبين لك من قومك ، إذا ما استمروا في تكذيبهم لك ، ولم يعودوا إلى طريق الحق .

فالآيات الكريمة تسلية المرسوال - على - وتعذير لمشركي قريش من الاستمرار في غيهم . فالآيات الكريمة تسلية المرسوال من مظاهر رحمه بالمؤمنين ، وتكريمهم ، فذكر أن حملة عرشه

من وظائفهم الاستغفار للمؤمنين ، والدعاء لهم بالخير فقال – تعالى – :

ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ

وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَا مَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ حَكُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿ فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿ وَبَنَا وَأَدْ خِلْهُمْ جَنَّ نَتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَن صَكَلَمَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْ وَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ وقِهِمُ السَّيِّعَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّعَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّعَاتِ الْمَحْكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِعَاتِ هُواَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

والمراد بالذين يحملون العرش : عدد من الملائكة المقربين إلى الله - تعالى - ولا يعلم عددهم أحد سوى الله - تعالى - لأنه لم يرد نص صحيح فى تحديد عددهم .

والمراد بمن حوله : عدد آخر من الملائكة يطوفون بالعرش مهللين مسبحين مكبرين لله - تعالى - كما قال - تعالى - : ﴿ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ... ﴾ .

وعرش الله – تعالى – كها قال الراغب مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم ، فعلينا أن نؤمن بان لله – تعالى – عرشا عظيها ، أما كيفيته وهيئته فنفوض معرفتها إلى الخالق – عز وجل – .

وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن الكريم في إحدى وعشرين آية .

والاسم الموصول في قوله – تعالى – : ﴿ الذين يجملون العرش ﴾ مبتدأ . وخبره قوله : ﴿ يسبحون .. ﴾ .

والجملة الكريمة مستأنفة ومسوقة لتسلية النبي - ﷺ - ببيان أن هؤلاء الملائكة الذين هم

أقرب الملائكة إلى اقه - تعالى - يضمون إلى تسبيحهم لذاته - سبحانه - ، الاستغفار للمؤمنين ، والدعاء لهم .

وقد ذكر كثير من المفسرين كلاما طويلا في صفة هؤلاء الملائكة وفي صفة العرش. رأينا أن نضرب عنه صفحا لضعفه وقلة فائدته.

أى : الملائكة الكرام المقربون إلينا ، والحاملون لعرشنا ، والحافون به،من صفاتهم أنهم في يسبحون بحمد ربهم ﴾ أى : ينزهون اقه – تعالى – عن كل نقص ، ويلهجون بحمده وبالثناء عليه بما يليق به .

﴿ ويؤمنون به ﴾ – تعالى – إيمانا تاما لا يشوبه ما يتنافى مع هذا الإيمان والإذعان قه الواحد القهار .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما فائدة قوله -- تعالى - : ﴿ويؤمنون به ﴾ ولا يخفى أن حملة العرش ومن حوله مؤمنون ؟ .

قلت: فائدته إظهار شرف الإيمان وفضله ، والترغيب فيه ، كما وصف الأنبياء في غير موضع من كتابه بالصلاح كذلك ، كما عقب أعمال الخير بقوله - تعالى - : ﴿ ثم كان من الذين آمنوا ﴾ فأبان بذلك فضل الإيمان " .

ويستغفرون للذين آمنوا، أي: أنهم بجانب تسبيحهم وحمدهم لريهم، وإيمانهم به، يتضرعون إليه – سبحانه – أن يغفر للذين آمنوا ذنويهم.

وفى هذا الاستغفار منهم للمؤمنين ، إشعار بمحبتهم لهم ، وعنايتهم بشأنهم ، لأنهم مثلهم في الإيمان بوحدانية – الله تعالى – وفي وجوب إخلاص العبادة والطاعة له .

ثم حكى - سبحانه - كيفية استغفارهم للمؤمنين فقال : ﴿ رَبُّنَا وَسَعَتَ كُلُّ شَيَّءَ رَحَمَةً وعلما ﴾ .

والجملة الكريمة على تقدير قول محذوف ، وهذا القول في محل نصب على الحال من فاعل ﴿ يستغفرون ﴾ وقوله ﴿ رحمة وعلما ﴾ منصوبان على التمييز .

أى : أنهم يستغفرون للذين آمنوا ، حالة كونهم قائلين : ياربنا يا من وسعت رحمتك ووسع علمك كل شيء ، تقبل دعاءنا .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جدة ص ١٥٢.

﴿ فاغفر ﴾ بمقتضى سعة رحمتك وعلمك ﴿ للذين تابوا ﴾ إليك توبة صادقة نصوحا ﴿ واتبعوا سبيلك ﴾ الحق ، وصراطك المستقيم .

﴿ وقهم عذاب الجحيم ﴾ أى : وصنهم ياربنا واحفظهم من الوقوع في جهنم لأن عذابها كرب عظيم .

يا ﴿ ربنا وأدخلهم جنات عدن ﴾ أى : وأدخلهم جناتك دخولا دائها لا انقطاع معه . يقال : عدن فلان بالمكان يعدِنُ عَدْناً ، إذ لزمه وأقام فيه دون أن يبرحه ، ومنه سمى الشيء المخزون في باطن الأرض بالمعدن ، لأنه مستقر بداخلها .

﴿ التي وعدتهم ﴾ فضلا منك وكرما .

وأدخل معهم ﴿ من صلح ﴾ لدخولها بسبب إيمانهم وعملهم الطيب ﴿ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت ﴾ يامولانا ﴿ العزيز ﴾ أى : الغالب لكل شىء ﴿ الحكيم ﴾ في كل تصرفاتك وأفعالك .

فالمراد بالصلاح فى قوله − تعالى − : ﴿ ومن صلح من آبائهم ﴾ : من كان منهم مؤمنا بالله ، وعمل عملا صالحا ، ودعوا لهم بذلك . ليتم سرورهم وفرحهم إذ وجود الآباء والأزواج والذرية مع الإنسان فى الجنة ، يزيد سروره وانشراحه .

﴿ وقهم ﴾ ياربنا ﴿ السيئات ﴾ أى : احفظهم ياربنا من ارتكاب الأعيال السيئات ، ومن العقوبات التي تترتب على ذلك ، بأن تتجاوز عن خطاياهم .

﴿ ومن تق السيئات يومئذ ﴾ أى : في يوم القيامة الذي تجازى فيه كل نفس بما كسبت ﴿ فقد رحمته ﴾ أى : فقد رحمته برحمتك الواسعة من كل سوء .

﴿ وذلك ﴾ الذي تقدم من رحمتهم ومن إدخالهم الجنة ، ومن وقايتهم السوء .

﴿ هو الفوز العظيم ﴾ الذي لايضارعه فوز، والظفر الكبير الذي لا يقاربه ظفر، والأمل الذي لا مطمع وراءه لطامع.

وبذلك نرى هذه الآيات الكريمة ، قد أخبرتنا أن الملائكة المقربين يدعون للمؤمنين عالم عنه عنه عنه عنه المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين عنه المؤمنين

وكعادة القرآن الكريم في قرن الترغيب بالترهيب أو العكس : جاء الحديث بعد ذلك عن الكافرين . مبينا انقطاعهم عن كل من يشفع لهم ، أو يدعو لهم بخير - كها دعا الملائكة للمؤمنين - فقال - تعالى - :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبُرُمِن مَقْتِكُمُ الْذِينَ كَفَرُونَ هَ الْفَسَحَمُ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَنِ فَتَكَفُرُونَ هَ الْفَسَحَمُ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَنِ فَتَكَفُرُونَ هَ الْفُواْرَبَنَا أَمْتَنَا أَمْنَا الْفَنْ يَوْ أَعْتَرَفْنَا إِذْ تُوبِنَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والمقت أشد أنواع البغض والغضب . يقال : مقته مقتا ، إذا غضب عليه غضبا شديدا ، ومنه قوله – تعالى – : ﴿ ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وسآء سبيلا ﴾'' .

والمنادى لهؤلاء الكافرين : هم الملائكة خزنة النار ، أو المؤمنون . وهذا النداء إنما يكون يوم القيامة ، يوم توفى كل نفس ما كسبت .

أى : إن الذين كفروا بعد أن أحاطت بهم النار ، وبعد أن عادوا على أنفسهم بأشد ألوان الندامة والحسرة والمقت . لإيثارها الكفر على الإيمان .

بعد كل ذلك ﴿ ينادون ﴾ بأن يقال لهم : إن مقت الله - تعالى - لكم بسبب إصراركم على الكفر حتى هلكتم .. أشد وأعظم من مقتكم لأنفسكم مها بلغ مقتكم لها وكراهيتكم لها .

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله ﴿ ينادون ﴾ المنادى لهم الخزنة أو المؤمنون يقولون إعظاما لحسرتهم : ﴿ لَمُقْتُ اللهُ أَكْبُرُ مِن مَقْتُكُم أَنفُسُكُم ﴾ وهذا معمول للنداء لتضمنه معنى القول ، كأنه قيل : ينادون مقولا لهم : لمقت .. ومقت مصدر مضاف إلى الاسم الجليل : إضافة المصدر لفاعله ، وكذا إضافة المقت الثاني إلى ضمير الخطاب .. " .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الآلوسي جـ ٢٤ ص ٥٠ .

وقوله - سبحانه - : ﴿ إِذْ تَدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانُ فَتَكَفُرُونَ ﴾ تعليل لمقت الله أَى : لغضب الله - تعالى - عليكم ، أشد من غضبكم على أنفسكم الأمارة بالسوء وذلك لأنكم جاءتكم دعوة الحق على ألسنة رسلكم ، فأعرضتم عنها ، وصممتم على الكفر والفسوق والعصيان ، حتى أدرككم الموت ، وها أنتم اليوم تجزون ما كنتم تعملونه في الدنيا .

ثم يحكى – سبحانه – ما يقوله الكافرون بعد أن أنزل بهم – سبحانه – عقابه العادل فيقول : ﴿ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ... ﴾ .

وأرادوا بالموتة الأولى : خلقهم من مادة لا روح فيها وهم فى بطون أمهاتهم .. وأرادوا بالثانية : قبض أرواحهم عند انقضاء آجالهم .

وأرادوا بالحياة الأولى : نفخ أرواحهم في أجسادهم وهي في الأرحام ، وأرادوا بالثانية إعادتهم إلى الحياة يوم البعث ، للحساب والجزاء .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ، ثم يمينكم ثم يحييكم .. ﴾ (۱) .

﴿ فاعترفنا بذنوبنا ﴾ أى : أنت ياربنا الذى – بقدرتك وحدها – أمتنا إماتتين اثنتين ، وأحييتنا إحياءتين اثنتين ، وها نحن قد اعترفنا بذنوبنا التى وقعت منا فى الدنيا ، وندمنا على ما كان منا أشد الندم ..

﴿ فَهُلَ إِلَى خَرُوجٍ مَنْ سَبِيلٌ ﴾ أَى : فَهُلَ بَعْدُ هَذَا الاعترَافُ ، فِي الْإِمْكَانُ أَنْ تَخْرَجُنَا مَنْ النَّارُ ، وأَنْ تَعْيَدُنَا إِلَى الحَيَاةُ الدّنيا ، لتؤمنُ بك حق الإِيمَانُ . ونعمل غير الذي كنا نعمل .

فأنت ترى أن الآية تصور ذلهم وحسرتهم أكمل تصوير ، وأنهم يتمنون العودة إلى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم ، ولكن هذا التمنى والتلهف جاء بعد فوات الأوان .

قال ابن كثير ما ملخصه : هذه الآية كقوله - تعالى - : ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ...﴾ وهذا هو الصواب الذى لاشك فيه ولا مرية .

وقال السدى : أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبوا ، ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة .

وقال ابن زيد : أحيوا حين أخذ عليهم الميثاق من صلب آدم ، ثم خلقهم في الأرحام . ثم أماتهم يوم القيامة .

وهذا القولان ضعيفان لأنه يلزمها على ما قالا ثلاث إحياءات وإماتات.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٨.

والمقصود من هذا كله أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدى الله ، كها قال – تعالى – ﴿ وَلُو تَرَى إِذَ المُجْرِمُونَ نَاكُسُو رَءُوسُهُمْ عَنْدُ رَبُّهُمْ ، رَبِّنَا أَبْصُرْنَا وَسَمَعْنَا فَارْجَعْنَا نَعْمُلُ صَالَّحًا إِنَا مُوقَنُونَ ﴾ (١) .

ثم بين – سبحانه – أن تذللهم هذا لن يجديهم ، وأن ما هم فيه من عذاب سببه إعراضهم عن دعوة الحق في الدنيا ، فقال : ﴿ ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ، وإن يشرك به تؤمنوا ، فالحكم لله العلى الكبير ﴾ .

أى : ذلكم الذى نزل بكم من عذاب سببه ، أنكم كنتم فى الدنيا إذا عبد الله - تعالى - وحده ، وطلب منكم ذلك كفرتم به - عز وجل -، وإن يشرك به غيره من الأصنام أو غيرها آمنتم ، ومادام هذا حالكم فى الدنيا ، فأخسأوا فى النار ولا تؤملوا فى الخروج منها ، بحال من الأحوال ، فالحكم لله وحده دون غيره ، وهو سبحانه الذى حكم عليكم بما حكم ..

وهو - سبحانه - ﴿ العلى ﴾ أى : المتعالى عن أن يكون له مماثل فى ذاته أو صفاته ﴿ الكبير ﴾ أى : العظيم الذى هو أعظم وأكبر من أن يكون له شريك أو صاحبة أو ولد .

وجمع – سبحانه – لذاته بين هذين الوصفين للدلالة على كبريائه وعظمته .

ثم ساق – سبحانه – بعد ذلك مايدل على فضله ورحمته بعباده ، وعلى وحدانيته وكمال قدرته ، وعلى أن يوم القيامة آت لا ريب فيه ، وعلى أن كل نفس ستجازى فى هذا اليوم بما كسبت بدون ظلم أو محاباة ، لأن القضاء فيه قه الواحد القهار . فقال – تعالى – :

هُوَالَّذِى يُرِيكُمْ ءَايكتِهِ وَيُنَزِّكُ فَكُمْ مِنَ السَّمَآءِ رِزْقَا وَمَايَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ اللَّهُ مُغَلِصِينَ لَهُ اللِّينَ وَلَوْكُرِهُ الْكَيْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ مُغَلِصِينَ لَهُ اللَّيْنَ وَلَوْكُرِهُ الْكَيْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ مُغَلِصِينَ لَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ وَعَمِنَ الرُّوحَ مِنْ المَّرِهِ عَلَى مَن رَفِيعُ الدُّوحَ مِنْ المَّرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِينُنذِرَيَوْمَ النَّلَاقِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَ بَرِزُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مَا يَوْمَ هُم بَرِزُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ٧ ص ١٢٢.

عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ١٠٠ ٱلْيَوْمَ تَجُنَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلْمَ ٱلْيُوْمُ إِنَ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ( وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخَفِي ٱلصُّدُورُ ١١٠ وَٱللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقَضُونَ بِشَىءً إِنَّ أَللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠ ﴿ أُولَمُ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبْلَهِمَّ كَانُواْهُمْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَت تَأْتِيمِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُۥ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٠٠

والمقصود بآياته – عز وجل – في قوله : ﴿ هو الذي يريكم آياته ... ﴾ الدلائل الدالة على وحدانيته وقدرته ، كخلقه للشمس والقمر والليل والنهار ، والبحار والأنهار ، والساء والأرض ، والمطر والرعد ، والنجوم والرياح ، والأشجار الكبيرة والصغيرة .. إلى غير ذلك من آياته التي لا تحصى في هذا الوجود ..

أى : هو – سبحانه – الذى يريكم آياته الدالة على وحدانيته وقدرته ، لتزدادوا – أيها المؤمنون – إيانا على إيمانكم ، وثباتا على ثباتكم ، ويقينا على يقينكم ، بأن المستحق للعبادة والطاعة هو اقه الواحد القهار .

وقد ساق – سبحانه – في كتابه عشرات الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته ، ومن ذلك قوله – تعالى – :

﴿ إِن فَى خَلَقَ السَمُواتَ وَالأَرْضُ ، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ﴾ `` . وقوله − عز وجل − : ﴿ وَمِن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله .. ﴾ `` .

وقوله – تعالى – : ﴿ إِن فَى اختلاف الليل والنهار ، وما خلق الله فَى السموات والأرض ، لآيات لقوم يتقون ﴾<sup>(۱)</sup> .

والمراد بالرزق في قوله : ﴿ وينزل من الساء رزقا ﴾ .. الأمطار التي تنزل من الساء على الأرض ، فتحييها بعد موتها ، بأن تحولها من أرض جدباء يابسة ، إلى أرض خضراء بشتى الزروع والثار .

وأطلق - سبحانه - على المطر رزقا . لأنه سبب فيه ، وأفرده بالذكر مع كونه من جملة الآيات التي يريها - تعالى - لعباده لتفرده بعنوان كونه من آثار رحمته ، وجلائل نعمه ، الموجبة لشكره - عز وجل - ، ولوجوب إخلاص العبادة له .

وقوله – تعالى – : ﴿ ومايتذكر إلا من ينيب ﴾ بيان لمن هو أهل للانتفاع بهذه الايات .

أى : وما يتذكر وينتفع بهذه الآيات إلا من يرجع عن المعصية إلى الطاعة وعن الكفر إلى الإيمان ، وعن العناد والجحود ، إلى التفكر والتدبر بقلب سليم .

فقوله ﴿ ينيب ﴾ من الإنابة ، ومعناها الرجوع عن الكفر والمعاصى : إلى الإيمان والطاعة .

والفاء في قوله - تعالى - : ﴿ فادعوا الله مخلصين له الدين .. ﴾ للإفصاح عن شرط مقدر . أى : إذا كان الأمر كها ذكرت لكم من أن كل شيء في هذا الوجود يدل على وحدانية الله - تعالى - فأخلصوا له العبادة والطاعة ﴿ ولو كره الكافرون ﴾ منكم ذلك - أيها المؤمنون - فلا تلتفتوا إلى كراهيتهم ، وامضوا في طريق الحق ، ودعوهم يموتوا بغيظهم .. وقد أخذ العلماء من هذ الآية الكريمة ، وجوب إخلاص العبادة قد - تعالى - ووجوب الإكثار من التضرع إليه بالدعاء .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية ٦.

ومن الأحاديث التى أوردها الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية ، ما رواه الإمام مسلم وأبو داود ، والنسائى ، وأحمد ، عن أبى الزبير محمد بن مسلم المكى قال : كان عبد الله بن الزبير يقول فى دبر كل صلاة حين يسلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شىء قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة وله الفضل ، وله الثناء الحسن ، لا إله الا الله ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال : وكان رسول الله – علل بهن دبر كل صلاة (۱) .

ثم يذكر - سبحانه - بعد ذلك من صفاته العظمى ، ما يزيد المؤمنين في إخلاص العبادة له ، فيقول : ﴿ رفيع الدرجات ذو العرش .. ﴾ أى : هو - تعالى - وحده صاحب الرفعة والمقام العالى ، وهو وحده صاحب العرش العظيم ، الذي لا يعلم مقدار عظمته إلا هو ..

قال الآلوسى قوله: ﴿ رفيع الدرجات ﴾ رفيع صفة مشبهة أضيفت الى فاعلها من رُفعَ الشيء إذا علا .. والدرجات : مصاعد الملائكة إلى أن يبلغوا العرش ، أى : رفيع درجات ملائكته ومعارجهم إلى عرشه .. ويجوز أن يكون كناية عن رفعة شأنه وسلطانه – عز شأنه – كما أن قوله – تعالى – : ﴿ ذو العرش ﴾ كناية عن ملكه – جل جلاله – .. (") .

والمراد بالروح في قوله - تعالى - : ﴿ يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده ﴾ : الوحى الذي يوحى به على أنبيائه ، وأمين هذا الوحى جبريل - عليه السلام - .

أى : هو وحده - سبحانه - الذى يلقى الوحى . حالة كون هذا الوحى ناشئا من أمره وقضائه على من يختاره لهذا الإلقاء من عباده الصالحين . فقوله ﴿من أمره ﴾ متعلق بمحذوف حال من الروح .

وسمى الوحى روحا ، لأن الأرواح تحيا به ، كها أن الأجساد تحيا بالغذاء . وقوله – تعالى – : ﴿ لينذريوم التلاق ﴾ بيان للوظيفة الخاصة بمن يختاره – سبحانه – من عباده لإلقاء الوحى عليه .

والإنذار : الإعلام المقترن بالتخويف والتحذير ، فكل إنذار إعلام ، وليس كل إعلام إنذارا .

والمراد بيوم التلاق : يوم القيامة ، وسمى بيوم التلاق لأنه يتلاقى فيه الأولون والآخرون والمؤمنون والكافرون ، والظالمون والمظلومون .. الكل يتلاقى في ساحة المحشر ليقضى الله

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير جـ٧ ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الآلوسي جـ ٢٤ ص ٥٥.

- تعالى - فيهم بقضائه العادل.

أى : يلقى - سبحانه - بوحيه على أنبيائه ، لينذروا التاس ويحذروهم من سوء العذاب يوم القيامة ، إذا ما استمروا في كفرهم وعصياتهم لحالقهم .

ثم صور - سبحانه - أحوال الناس في هذا اليوم العصيب ، فقال : ﴿ يوم هم يارزون لا يخفى على الله منهم شيء ... ﴾ .

وهذه الجملة الكريمة بدل من قوله ﴿ يوم التلاق ﴾ ، أى : يلقى − سبحانه − على من يشاء من عباده ، لكى يتذر الناس من أهوال ذلك اليوم الذى تلتقى فيه الحلائق ، والذى يظهرون فيه ظهورا تاما ، دون أن يخفى منهم شىء على الله − تعالى − .

واقه – تعالى – لا يخفى عليه شيء من أمرهم لا في هذا اليوم ولا في غيره ، ولكنه – سبحانه – ذكر بروزهم وعدم خفائهم عليه في هذا اليوم ، لأنهم – لجهلهم – كانوا يتوهمون في الدنيا أنهم يستطيعون التستر عنه ، كيا أشار – سبحانه – إلى ذلك في قوله – تعالى – ﴿ أَلَا إِنْهُم يَثَنُونَ صَدُورِهُم لِيسْتَخْفُوا مِنْهُ ، أَلَا حَيْنَ يَسْتَخْشُونَ ثَيَابُهُم يَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ وَمَا يَعْلَمُ مِنْ أَلَا الصَدُورَ ﴾ .

ورحم الله صاحب الكشاف، فقد قال: قوله: ﴿ يوم هم بارزون ﴾ أى: ظاهرون لا يسترهم شىء من جبل أو أكمة أو بناء، لأن الأرض بارزة قاع صفصف، ولا عليهم ثياب، إنما هم عراة مكشوفون، كما جاء فى الحديث: « يحشرون عراة حفاة غرلا » ﴿ لا يَخْفَى عَلَى الله منهم شىء ﴾ أى: من أعمالهم وأحوالهم ...

فإن قلت : قوله : ﴿ لا يَخْفَى على الله منهم شيء ﴾ بيان وتقرير لبروزهم ، والله - تعالى - لا يخفى عليه منهم شيء برزوا أم لم يبرزوا ، فيا معناه ؟

قلت : معناه أنهم كانوا يتوهمون فى الدنيا أنهم إذا استتروا بالحيطان والحجب ، أن اقه لا يراهم وتخفى عليه أعالهم ، فهم اليوم صائرون من البروز والانكشاف إلى حال لا يتوهمون فيها مثل ما كانوا يتوهمونه قال – تعالى – : ﴿ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون .. ﴾ (١) .

وقوله – تعالى – : ﴿ لمن الملك اليوم قه الواحد القهار ﴾ السائل والهجب هو الله – تعالى – .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جدة ص ١٥١.

أى: ينادى اقه - تعالى - في المخلوقات في ذلك اليوم ، لمن الملك في هذا اليوم الهائل الشديد ؟ ثم يجيب - سبحانه - على هذا السؤال بقوله : ﴿ قه الواحد القهار ﴾ .

قال القرطبي ما ملخصه : قال الحسن : هو السائل – تعالى – وهو المجيب ، لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه ، فيجيب نفسه سبحانه فيقول : ﴿ فَهُ الواحد القهار ﴾ .

وعن ابن مسعود قال : يحشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة ، لم يعص اقه - جل وعلا - عليها ، فيأمر مناديا ينادى : ﴿ لَمْ اللَّكُ اليَّوْمِ ﴾ فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم : ﴿ فَهُ الواحد القهار ﴾ .

فيقول المؤمنون هذا الجواب سرورا وتلذذا ، ويقوله الكافرون غما وانقيادا وخضوعا . ثم قال : والقول الأول ظاهر جدا ، لأن المقصود إظهار انفراده – تعالى – بالملك عند انقطاع دعاوى المدعين ، وانتساب المنتسبين ، إذ قد ذهب كل ملك وملكة(۱) .

وبعد أن قرر – سبحانه – أن الملك في هذا اليوم له وحده . أتبع ذلك ببيان ما يحدث في هذا اليوم فقال : ﴿ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت .. ﴾ .

أى : في هذا اليوم الهائل الشديد تجازى كل نفس من النفوس المؤمنة والكافرة ، والبارة والفاجرة . بما كسبت في دنياها من خير أو شر ، ومن طاعة أو معصية .

﴿ لا ظلم اليوم ﴾ ولا جور ولا محاباة ولا وساطات .. وإنما تعطى كل نفس ما تستحقه من ثواب أو عقاب .

﴿ إِنَ الله سريع الحساب ﴾ لأنه - سبحانه - لا يحتاج إلى تفكير عند محاسبته لخلقه ، بل هو - سبحانه - قد أحاط بكل شيء علما ، كما قال - تعالى - : ﴿ عالم الغيب ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ﴾ .

ثم يوجه الله - تعالى - أمره إلى النبى - ﷺ - بأن يحذر كفار قريش من أهوال هذا اليوم فيقول : ﴿ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين .. ﴾ .

والآزفة : القيامة . وأصل معنى الآزفة : القريبة ، وسميت القيامة بذلك لقربها ، يقال : أزف – بزنة فرح – يوم الرحيل . إذا دنا وقرب .

والحناجر : جمع حنجرة وهي الحلقوم .

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ٣٠١.

وكاظمين : حال من أصحاب القلوب على المعنى . فإن ذكر القلوب يدل على ذكر أصحابها .

وأصل الكظم : الحبس والإمساك للشيء . يقال : كظم القربة إذا ملأها بالماء ، وسد فاها ، حتى لا يخرج منها شيء من الماء .

والمعنى : وأنذر – أيها الرسول الكريم – الناس ، وحذرهم من أهوال يوم عظيم قريب الوقوع ، هذا اليوم تكون قلوبهم فيه مرتفعة عن مواضعها من صدورهم . ومتشبثة بحناجرهم ، ويكونون كاظمين عليها وممسكين بها حتى لا تخرج مع أنفساهم . كما يمسك صاحب القربة فمها لكى لا يتسرب منها الماء .

فالآية الكريمة تصوير يديع لما يكون عليه الناس في هذا اليوم من فزع شديد ، وكرب عظيم . وخوف ليس بعده خوف .

والحديث عن قرب يوم القيامة قد جاء في آيات كثيرة منها قوله - تعالى - : ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر .. ﴾

وقوله – سبحانه – ﴿ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ﴾ ﴿ والظاهر أن قوله هنا ﴿ يوم الآزفة ﴾ هو المفعول الثانى للإنذار ليس ظرفا له . لأن الإنذار والتخويف من أهوال يوم القيامة واقع في دار الدنيا .

وقوله : ﴿ إِذْ القِلُوبِ ﴾ بدل من يوم الآزفة .

قال صاحب الكشاف: فإن قلت « كاظمين » بم انتصب ؟ قلت: هو حال من أصحاب القلوب على المعنى ، لأن المعنى : إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين عليها . ويجوز أن يكون حالا من القلوب ، وأن القلوب ، كاظمة على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر . وإنما جُمِع جُمْع السلامة ، لأنه وصفها بالكظم الذى هو من أفعال العقلاء ، كما قال - تعالى - : ﴿ والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ... ﴾ (1) .

وقوله – تعالى – : ﴿ مَا لَلظَالَمِينَ مِن حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يَطَاعُ ﴾ نفى لكونَ هؤلاء الظالمين يوجدًا في هذا اليوم من ينفعهم أو يدافع عنهم .

والحميم : هو الإنسان الذي يحبك ويشفق عليك ويهتم بأمرك ، ومنه قيل لخاصة الرجل : حَامَّتُهُ

<sup>. (</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤٠ ص ١٥٧.

والشفيع: من الشفع ، بمعنى الانضام ، يقال شفع فلان لفلان إذا انضم إليه ليدافع عنه . أى : ليس للظالمين في هذا اليوم قريب أو محب يعطف عليهم ، ولا شفيع يطيعهم في الشفاعة لهم ، لأنهم في هذا اليوم يكونون محل غضب الجميع ونقمتهم ، بسبب ظلمهم وإصرارهم على كفرهم .

فالآية الكريمة نفت عنهم الصديق الذي يهتم بأمرهم ، والشفيع الذي يشفع لهم ، والإنسان الذي تكون له أية كلمة تسمع في شأنهم .

ثم أكد - سبحانه - شمول علمه لكل شيء فقال : ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ﴾ .

والمراد بخائنة الأعين : النظرة الخائنة التي يتسلل بها المتسلل ليطلع على ما حرم الله الاطلاع عليه .

والجملة خبر لمبتدأ محذوف . والإِضافة فى قوله ﴿ خائنة الأعين ﴾ على معنى من ، وخائنة : نعت لمصدر محذوف .

أى : هو - سبحانه - يعلم النظرة الخائنة من الأعين ، وهى التى يوجهها صاحبها فى تسلل وخفية إلى محارم الله - تعالى - كها يعلم - سبحانه - الأشياء التى يخفيها الناس فى صدورهم ، وسيجازيهم على ذلك فى هذا اليوم بما يستحقون .

قال القرطبى : ولما جىء بعبد الله بن أبى سرح إلى رسول الله – ﷺ – بعدما اطمأن أهل مكة ، وطلب له الأمان عثبان بن عفان ، صمت رسول الله – ﷺ – طويلا ، ثم قال : « نعم » .

فلما انصرف قال - على حوله : « ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه » . فقال رجل من الأنصار : فهلا أو مأت إلى يارسول الله ؟ فقال : « إن النبى لا تكون له خائنة أعين »(۱) .

ثم بين – سبحانه – أن القضاء الحق فى هذا اليوم مرده إليه وحده فقال : ﴿ والله يقضى بالحق ... ﴾ .

أى : والله - تعالى - يقضى بين عباده قضاء ملتبسا بالحق الذى لايحوم حوله باطل . ﴿ وَالذِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونُهُ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ .. ﴾ أى : والآلهة الذين يعبدهم الكفار من

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ٣٠٣.

دون الله – تعالى – لا يقضون بشىء أصلا ، لأنهم لا يعلمون شيئا ، ولا يقدرون على شىء ، وإذا فهم أعجز وأتفه من أن يلتفت إليهم .

﴿ إِن الله ﴾ - تعالى - ﴿ هو السميع ﴾ لكل شيء ﴿ البصير ﴾ بكل شيء ، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السياء .

ثم وبخ - سبحانه - هؤلاء الظالمين على عدم اعتبارهم واتعاظهم بمن كان قبلهم فقال : ﴿ أَو لَمْ يَسْيَرُوا فَي الأَرْضُ فَينظُرُوا كَيفُ كَانَ عَاقبة الذَّينَ كَانُوا مِن قبلهم ، كانُوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأَرْضُ فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ﴾ . أي : أبلغت الجهالة والغفلة وانطهاس البصيرة بهؤلاء المشركين من قومك - يامحمد - أنهم لم يعتبروا ولم يتعظوا بالظالمين السابقين الذين دمرناهم تدميرا .

إنهم يمرون عليهم مصبحين وبالليل ، وإنهم ليشاهدون آثارهم ماثلة أمام أعينهم ، يشاهدون آثار قوم صالح ، ويشاهدون آثار غيرهم .

ولقد كان هؤلاء السابقون الظالمون ، أشد من مشركى قريش في القوة والبأس ، وأشد منهم في إقامة المبانى الفارهة ، والحصون الحصينة ..

فلما استمروا فی جحودهم وکفرهم ، أخذهم اقه – تعالی – أخذ عزیز مقتدر ، بسبب ذنوبهم . وما کان لهم من دون اقه – تعالی – من یدفع عنهم عذابه ، أو یقیهم من بأسه .

﴿ ذلك ﴾ الأخذ من أسبابه ﴿ بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ﴾ أى : بالدلائل الواضحات على صدقهم فيها يبلغونهم عن ربهم .

﴿ فَكَفَرُوا ﴾ أى : بالرسل وبما جاءوهم به ﴿ فَأَخَذُهُمُ الله ﴾ أى : فأهلكهم - سبحانه - ﴿ إنه قوى شديد العقاب ﴾ أى : إنه - سبحانه - قوى لا يحول بين ما يريد أن يفعله حائل ، شديد العقاب لمن كفر به ، وأعرض عن دعوة رسله .

وبذلك نرى الآيات الكريمة قد ساقت لنا أنواعا متعددة من مظاهر قدرة الله ، ومن أهوال يوم القيامة ، ومن علمه الشامل لكل شيء ، ومن قضائه العادل ومن أخذه للظالمين أخذ عزيز مقتدر .

ثم انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن جانب من قصة موسى – عليه السلام – مع فرعون . فذكرت جانبا من التهديدات التي وجهها فرعون إلى موسى وقومه ، وكيف أن موسى – عليه السلام – رد عليه ردا قويا حكيها ، فقال – تعالى – :

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايَكِتِنَا وَسُلُطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَدَمَنَ وَقَدُونَ وَسُلُطَنِ مُبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَدَمَنَ وَقَدُونَ فَقَالُواْ سَحِرُ كَذَابُ ﴿ فَا فَلَمَا جَاءَهُم بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَدُواْ مَعَدُ وَاسْتَحْيُواْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَا ءَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ وَاسْتَحْيُواْ فِينَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَا ءَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ صَلَالٍ ﴿ مِن اللَّهِ صَلَالٍ ﴿ مِن اللَّهِ صَلَالٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنَ ذَرُونِ اَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدُعُ رَبِّهُ وَالْمَادَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنَ ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدُعُ رَبِّهُ وَلَيْ الْمَالَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

والمراد بآياتنا في قوله: ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ﴾ تلك الآيات التسع التي أعطاها الله – تعالى – لموسى ، لتكون معجزات له دالة على صدقة ، وهي : العصا ، واليد ، والسنون ، والبحر ، والطوفان ، والجراد ، والقمل والضفادع ، والدم .

قال – تعالى – ﴿ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات .. ﴾ .

والمراد بالسلطان المبين : الحجة القاهرة الظاهرة التى تغلب بها فى الحجاج والجدال على فرعون .

أى : والله لقد منحنا موسى – عليه السلام – بفضلنا وقدرتنا معجزات باهرات ، ومنحناه – أيضا – حجة قوية واضحة ، يدمر بها حجج أعدائه .

وقوله – سبحانه – : ﴿ إِلَى فرعون وهامان وقارون ... ﴾ بيان لمن أرسله الله الله – تعالى – إليهم .

وفرعون : لقب لكل ملك من ملوك مصر في تلك العهود السابقة ، والمراد به هنا : ذلك

الملك الجبار الظالم الذى أرسل فى عهده موسى - عليه السلام - ، ويقال إنه « منفتاح » بن رمسيس الثانى .

و﴿ هامان ﴾ هو وزير فرعون و﴿ قارون ﴾ هو الذي كان من قوم موسى فبغي عليهم . وأعطاه الله – تعالى – الكثير من الأموال .. ثم خسف به وبداره الأرض .

وخص – سبحانه – هؤلاء الثلاثة بالذكر ، مع أن رسالة موسى كانت لهم ولأتباعهم ، لأنهم هم الزعماء البارزون ، الذين كانوا يدبرون المكايد ضد موسى – عليه السلام – فيتبعهم العامة من أقوامهم .

وقوله: ﴿ فقالوا ساحر كذاب ﴾ أرسلناه إلى هؤلاء الطغاة ومعه آياتنا الدالة على صدقه ، فكان جوابهم على دعوته إياهم الى عبادة الله – تعالى – وحده . أن قالوا في شأنه ، إنه ساحر يموه على الناس بسحره ، وأنه كذاب في دعواه أنه رسول من رب العالمين .

وهكذا كانت نتيجة أول لقاء بين موسى – عليه السلام – وبين هؤلاء الطغاة الظالمين . أنهم وصفوه بالسحر والكذب ، وهو المؤيد بآيات الله ، وبحججه الظاهرة . وما وصفوه بذلك إلا من أجل الحسد والعناد ، والحرص على دنياهم وملكهم .

ثم لم يكتفوا بهذا القول ، بل انتقلوا إلى مرحلة أخرى أشد وأطغى ، فقالوا - كها حكى القرآن عنهم : ﴿ فَلَمَا جَاءُهُم بِالْحَق مِن عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ... ﴾ .

أى : فحين وصل إليهم موسى – عليه السلام – بدعوته . وخاطبهم بما أمره الله – تعالى – أن يخاطبهم به ، وجابههم بالحق الذي زوده الله – تعالى – به .

ما كان منهم إلا أن قالوا – على سبيل التهديد والوعيد – : اقتلوا الذكور من أبناء الذين آمنوا مع موسى ، ودخلوا فى دينه ، واتركوا الإناث بدون قتل لخدمتكم ، وليكون ذلك أبلغ فى إذلالهم . إذ بقاء النساء بدون رجال فتنة كبيرة . وذل عظيم .

والتعبير بقوله . ﴿ فلما جاءهم بالحق من عندنا ﴾ يشعر بأن هؤلاء الظالمين قد جاءهم الحق إلى بيوتهم ومساكنهم ، وأنهم لم يخرجوا لطلبه ، وإنما هو الذي جاءهم عن طريق موسى ، المؤيد بآيات الله – تعالى – .

والقائلون : ﴿ اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ﴾ هم الملأ من قوم فرعون الذين كانوا يزينون له الظلم والعدوان . إرضاء له . وإرهابا لموسى – عليه السلام – ولمن آمن معه .

قال الإمام الرازى: والصحيح أن هذا القتل كان غير القتل الذى وقع فى وقت ولادة موسى ، لأن القتل فى ذلك الوقت كان بسبب أن المنجمين قد أخبروا فرعون بولادة عدو له يظهر عليه، فأمر بقتل الأبناء فى ذلك الوقت. وأما فى هذا الوقت. فموسى – عليه السلام – كان قد جاءه وأظهر المعجزات . فعند ذلك أمر بقتل أبناء الذين آمنوا معه ، لئلا ينشأوا على دين موسى ، فيقوى بهم . وهذه العلة مختصة بالبنين دون البنات . فلهذا السبب أمر بقتل الأبناء .. (1) .

وقوله - تعالى - : ﴿ وما كيد الكافرين إلا في ضلال ﴾ توهين لشأن الكافرين في كل زمان ومكان ، وتشجيع للمؤمنين على أن يسيروا في طريق الحق دون أن يرهبهم وعد أو وعيد . فإن النصر سيكون في النهاية لهم .

أى : وما كيد الكافرين ومكرهم وعدوانهم ، إلا مصيره إلى الضلال والضياع والبطلان . يقال : ضل فلان الطريق إذا ضاع منه الرشد . والتبست عليه السبل . وصار تائها لا يعرف له طريقايوصله إلى ما يريد .

ثم بین – سبحانه – لونًا آخر من ألوان فجور فرعون وبغیه فقال : ﴿ وقال فرعون ذرونی أقتل موسی ..﴾

والجملة الكريمة معطوفة على قوله : ﴿ قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه ﴾وجملة ﴿ وما كيد الكافرين إلا في ضلال ﴾ اعتراضية ، جيء بها مسارعة لبيان خسرانهم وضلالهم .

أى : وقال فرعون لحاشيته ومستشاريه وخاصته : اتركونى لأقتل موسى – عليه السلام – وأتخلص منه ومن أقواله التي فيها ما فيها من الضرر بي وبكم .

ويبدو من أسلوب الآية الكريمة أن اتجاه فرعون لقتل موسى كان يجد معارضة مستشاريه . لأنهم يرون أن قتله لاينهى المتاعب ، بل قد يزيدها اشتعالا لأن عامة الناس سيفهمون أن قتل موسى كان بسبب أنه على الحق ، فتثور ثائرتهم لقتله ، أو لأنهم كانوا يخافون أن قتله سيؤدى إلى نزول العذاب بهم ، غضبا من رب موسى ، ولعل بعضهم كان يعتقد أن موسى على حق ولكن الخوف منعه من الجهر بذلك ، أو لأنهم كانوا يرون أن قتل موسى سيؤدى إلى تفرغ فرعون لهم ، وهم لا يريدون هذا التفرغ ، لأنه يؤدى إلى ضياع الكثير من منافعهم .

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ ذرونى أقتل موسى ﴾ كانوا إذا هم بقتله كفُّوه بقولهم : ليس موسى بالذي تخافه . وهو أقل من ذلك وأضعف وما هو إلا بعض السحرة .. وأنك إذا

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازي جـ٧ ص ٣٠٢.

قتلته أدخلت الشبهة على الناس. واعتقدوا أنك قد عجزت عن معارضته بالحجة.

والظاهر أن فرعون – لعنه الله – كان قد استيقن أن موسى نبيا . وأن ما جاء به آيات وما هو بسحر، ولكن الرجل كان قتالا سفاكا للدماء فى أهون شىء، فكيف لا يقتل من أحس منه بأنه هو الذى يثل عرشه . ويهدم ملكه . ولكنه كان يخاف إن هم بقتله . أن يعاجل بالهلاك ..(۱) .

وقوله : ﴿ وليدع ربه ﴾ تظاهر من فرعون بأنه لا يبالى بما يكون من وراء قتله لموسى . وأنه غير مكترث لا بموسى ولا برب موسى .

فالجملة الكريمة بيان لما جبل عليه هذا الطاغية من فجور وتكبر واستهزاء بالحق فكأنه يقول : إنى قاتل لموسى وليدع ربه لكى يخلصة منى .. ! !

ثم نرى فرعون بعد ذلك يتظاهر أمام حاشيته ، أنه ما حمله على إرادة قتل موسى ، إلا الحرص على منفعتهم . فيقول : ﴿ إِنَى أَخَافَ أَن يَبِدُلُ دَيْنَكُم أُو أَن يَظْهِر فِي الأَرْضِ الفَسَاد ﴾ .

أى : اتركونى لأقتل موسى . وليدع ربه لكى يخلصه منى . إن كان فى إمكانه ذلك. فإنى أخاف إن لم أقتله أن يبدل دينكم الذى أنتم عليه بدين آخر أو بأن يظهر فى الأرض التى تعيشون عليها الفساد ، عن طريق بث الفتن بينكم وإيقاد نار العداوة فى صفوفكم . والعمل على اضطراب أمر دنياكم ومعاشكم .

وهكذا الطغاة الماكرون فى كل زمان ومكان : يضربون الحق بكل سلاح من أسلحتهم الباطلة . ثم يزعمون بعد ذلك أمام العامة والبسطاء والمغلوبين على أمرهم .. أنهم ما فعلوا ذلك إلا من أجل الحرص على مصالحهم الدينية والدنيوية !!

قال الإمام الرازى: والمقصود من هذا الكلام، بيان السبب لقتل موسى، وهو أن وجوده يوجب إما فساد الدين أو فساد الدنيا ، أما فساد الدين فلأن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هوالذى كانوا عليه . فلما كان موسى ساعيا فى إفساده كان فى اعتقادهم أنه ساع فى إفساد الدين الحق .

وأما فساد الدنيا فهو أنه لابد وأن يجتمع عليه قوم ، ويصير ذلك سببا لوقوع الخصومات وإثارة الفتن .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جدة ص ١٦٠.

ولماكان حب الناس لأديانهم فوق حبهم لأموالهم ، لا جرم بدأ فرعون يذكر الدين فقال : ﴿ أَو أَن يَظْهُر فَى ﴿ إِنَى أَخَافَ أَن يَبْدُلُ دَيْنَكُم ﴾ ثم أتبعه بذكر فساد الدنيا فقال : ﴿ أَو أَن يَظْهُر فَى الأَرْضُ الفساد ﴾ (١) .

ثم حكى – سبحانه – ما قاله موسى عليه السلام – بعد أن سمع من فرعون تهديداته له ، وتطاوله عليه ، فقال – تعالى – : ﴿ وقال موسى إنى عذت بر بى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ﴾ .

وقوله ﴿ عَذْتَ ﴾ بمعنى استجرت ولجأت . يقال : عاذ فلان بفلان واستعاذ به ، إذا لجأ إليه . واستجار به .

أى : وقال موسى - عليه السلام - لقومه على سبيل التثبيت لهم على الحق ياقوم . إنى استجرت وتحصنت بربى وربكم من شر كل مستكبر عن الإيان بالحق ، كافر بيوم الحساب وما فيه من ثواب وعقاب .

وفى هذا القول الذى قاله موسى لقومه: يتجلى صدق إيمانه، وقوة يقينه ووثوقه برعاية اقه – تعالى – له، كما يتجلى فيه حرصه على نصحه لقومه بالثبات على الحق، لأن اقه – تعالى – الذى هو ربه وربهم، كفيل برعايته ورعايتهم وبانجائه وبإنجائهم من فرعون وملئه، كما يتجلى فيه أن الاستكبار عن اتباع الحق، والتكذيب بالبعث، على رأس الأسباب التى تعين على قسوة القلب، وفساد النفس.

قال صاحب الكشاف : وقوله : ﴿ وربكم ﴾ فيه بعث لهم على أن يقتدوا به ، فيعوذوا باقه عياذه ، ويعتصموا بالتوكل عليه اعتصامه ، وقال : ﴿ من كل متكبر ﴾ لتشمل استعاذته من فرعون وغيره من الجبابرة ، وليكون على طريقة التعريض ، فيكون أبلغ . وأراد بالتكبر : الاستكبار عن الإذعان للحق ، وهو أقبح استكبار وأدله على دناءة صاحبه ، ومهانة نفسه ، وعلى فرط ظلمه وعسفه .

وقال : ﴿ لا يؤمن بيوم الحساب ﴾ لأنه إذا اجتمع في الرجل التجبر والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة ، فقد استكمل أسباب القسوة والجراءة على الله وعباده . ولم يترك عظيمة إلا ارتكبها .." .

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازي جـ٧ ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف جـ٤ ص ١٦١.

وخلال هذا الوعيد والتهديد من فرعون وملئه لموسى - عليه السلام - ، قيض الله - تعالى - لموسى رجلا مؤمنا من آل فرعون كان يخفى إيمانه . هذا الرجل أخذ يدافع عن موسى دفاعا حكيها مؤثرا ، يحمل الترغيب تارة والترهيب أخرى ، والإرشاد تارة والتأنيب أخرى .. ويحكى القرآن ذلك بأسلوبه البليغ فيقول :

وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِنْ عَالَ فَرْعَوْنَ يَكُنْدُ إِيمَانَهُ وَأَنْقُ تُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّك ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كُنْ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِأَلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كُنْدِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ ۞ يَعَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَاْقَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُرِيكُمُ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَاۤ أَهْدِيكُو إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١٠٥ وَقَالَ ٱلَّذِي عَامَنَ يَتَقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ١٠٠ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَّدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿ اللَّهُ وَيَنْقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَوْمُ ٱلنَّنَادِ ١٠٠ يَوْمُ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُم مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيٍّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ١٠٠٠ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبِيّنَةِ فَمَازِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَاءَكُم بِهِ ۚ حَتَّىَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَبُ ٱللَّهُ

مِنْ بَعَدِهِ وَسُولًا حَكَذَ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُرْبَعَ دِهِ وَمُسْرِفُ مُرْبَعَ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَنٍ مُرْبَعَ أَلَدِينَ وَاللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَنٍ أَتَنَهُمُ مُ اللَّذِينَ وَاللَّهِ مَعَالَى اللَّهِ وَعِندَ اللَّذِينَ وَالمَنُوا كَذَ لِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى حَكْلِ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ اللَّهُ عَلَى حَكْلِ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ اللَّهِ عَلَى حَكْلِ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ اللَّهُ عَلَى حَكْلِ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ اللَّهُ عَلَى حَكْلِ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَكْلِ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُتُوالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُلْكُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِى

قال الإمام الرازى: اعلم أنه - تعالى - لما حكى عن موسى - عليه السلام - أنه ما زاد في دفع مكر فرعون وشره على الاستعادة بالله ، بين أنه - تعالى - قيض إنسانا أجنبيا غير موسى حتى ذب عنه على أحسن الوجوه ، وبالغ في تسكين تلك الفتنة ، واجتهد في إزالة ذلك الشر .

ثم قال – رحمه الله – : يقول مصنف هذا الكتاب : ولقد جربت فى أحوال نفسى أنه كلما قصدنى شرير بشر ولم أتعرض له ، وأكتفى بتفويض ذلك الأمر إلى الله ، فإنه – سبحانه – يقيض أقواما لا أعرفهم ألبتة . يبالغون فى دفع ذلك الشر ..(۱) .

وظاهر الآية الكريمة يفيد أن هذا الرجل المؤمن كان من حاشية فرعون بدليل قوله – تعالى – : ﴿ من آل فرعون ﴾ ولم يكن من بني إسرائيل .

وقد رجح ابن جرير - رحمه الله - ذلك فقال : وأولى القولين في ذلك بالصواب عندى : القول الذي قاله السدى من أن الرجل المؤمن كان من آل فرعون ، ولذا فقد أصغى لكلامه واستمع منه ما قاله ، وتوقف عن قتل موسى عند نهيه عن قتله .. ولو كان إسرائيليا لكان حريا أن يعاجل هذا القائل له ولملئه بالعقوبة على قوله ، لأنه لم يكن يستنصح بنى اسرائيل لاعتداده إياهم أعداء له .. ولكنه لماكان من ملأ قومه ، استمع إليه ، وكف فرعون عها كان قد هم به من قتل موسى .. (1) .

قالوا : وهذا الرجل المؤمن هو الذي نصح موسى – عليه السلام – بقوله : ﴿ إِنَّ الْمُلْأُ يَأْتَمُرُونَ بِكَ لِيقَتِلُوكَ ، فَاخْرِجِ إِنِي لَكَ مِنِ النَّاصِحِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۷) تفسیر الفخر الرازی جـ ۷ ص ۳۰۶.

<sup>(</sup> ۲ ) تفسیر ابن جریر جـ ۲۶ ص ۳۸ .

وكان اسمه «حزقيل» أو «حبيب».

أى : وقال رجل مؤمن من آل فرعون وحاشيته ، وكان يكتم إيمانه عنهم ، حتى لا يصيبه أذى منهم ، فعندما سمع فرعون يقول : ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَبِّكُم ﴾ . قال لهم : ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَبِّكُم ﴾ . وقد جاءكم بالبينات من ربكم ﴾ .

أى : أتقتلون رجلا لأنه يقول ربى اقه وحده ، وقد جاءكم بالحجج البينات ، وبالمعجزات الواضحة من عند ربكم ، كدليل على صدقه فيها يبلغه عنه .

فقوله : ﴿ أَن يقول ربى الله ﴾ فى موضع المفعول لأجله . أى : أتقتلونه من أجل قوله هذا . وجملة ﴿ وقد جاءكم بالبينات من ربكم ﴾ حالية من فاعل يقول وهو موسى – عليه السلام – .

والمقصود بهذا الاستفهام: الإنكار عليهم والتبكيت لهم ، حيث قصدوا قتل رجل كل ذنبه أنه عبد الله - تعالى - وحده وقد جاءهم بالمعجزات الواضحات الدالة على صحة فعله وقوله .

قال الإمام ابن كثير : وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط ، فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون ﴿ ذرونى أقتل موسى ﴾ فأخذت الرجل غضبة لله – تعالى – و« أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» اللهم إلا ما رواه البخارى في صحيحه حيث قال :

حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا الأوزاعى ، حدثنى عروة بن الزبير قال : قلت لعبدالله بن عمرو بن العاص : أخبرنى بأشد شىء صنعه المشركون برسول الله - ﷺ - فقال : بينا رسول الله - ﷺ - بفناء الكعبة ، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله - ﷺ - ولوى ثوبه فى عنقه ، فخنقه خنقا شديدا . فأقبل أبو بكر - رضى الله عنه - فأخذ بمنكبه ودفع عن النبى - ﷺ - ثم قال : أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم (۱) .

وقال القرطبى : وعن على – رضى الله عنه – قال : اجتمعت قريش بعد وفاة أبى طالب بثلاث : فأرادوا قتل رسول الله – ﷺ – فأقبل هذا يجؤه – أى يضربه – ، وهذا يُتَلْتِلُهُ – أى يخركه تحريكا شديدا – فلم يغثه أحد إلا أبو بكر وله ضفيرتان ، فأقبل يجأ هذا ويتلتل ذا ، ويقول بأعلى صوته : ويلكم .. أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ، والله إنه لرسول

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ٧ ص ١٣١.

الله ، فقطعت إحدى ضفيرتي أبي بكر يومئذ (١) .

ثم يحكى القرآن الكريم أن ذلك الرجل المؤمن ، لم يكتف بالإنكار على قومه قصدهم موسى بالقتل بل أخذ في محاولة إقناعهم بالعدول عن هذا القصد بشتى الأساليب والحجج فقال : ﴿ وإن يك كاذبا فعليه كذبه ، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم .. ﴾ .

أى : أنه قال لهم : إن كان موسى – على سبيل الفرض – كاذبا فيها يقوله ويفعله فعليه وحده يقع ضرر كذبه ، وليس عليكم منه شىء ، وإن كان صادقا فيها يقوله ويفعله ، فلا أقل من أن يصيبكم بعض الذى يعدكم به من سوء عاقبة مخالفة ما أتاكم به من عند ربه ..

فأنت ترى أن الرجل كان فى نهاية الحكمة والإنصاف وحسن المنطق ، فى مخاطبته لقومه ، حيث بين لهم أن الأمر لا يخرج عن فرضين ، وكلاهما لا يوجب قصد موسى – عليه السلام – بالقتل .

ورحم الله صاحب الكشاف . فقد أجاد عند تفسيره لهذه الآية فقال ما ملخصه : وقوله : ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجَلًا أَن يَقُولُ رَبّي الله ... ﴾ هذا إنكار عظيم منه ، وتبكيت شديد لهم ، كأنه قال : أترتكبون الفعلة الشنعاء التي هي قتل نفس محرمة ، وما لكم علة قط في ارتكابها إلا كلمة الحق التي نطق بها وهي قوله ﴿ رَبّي الله ﴾ ..

ثم أخذ في الاحتجاج عليهم على طريقة التقسيم فقال : لا يخلو من أن يكون كاذبا أو صادقا ، فإن يك كاذبا فعليه يعود كذبه ولا يتخطاه ضرره ، وإن يك صادقا يصبكم بعض ما يعدكم به إن تعرضتم له .

فإن قلت : لم قال : ﴿ بعض الذي يعدكم ﴾ وهو – أى موسى – نبى صادق ، لابد لما يعدهم أن يصيبهم كله لا بعضه ؟

قلت: لأنه احتاج في مقاولة خصوم موسى ومنا كريه ، إلى أن يلاوصهم – أى يحايلهم – ويداريهم ، ويسلك معهم طريق الإنصاف في القول ويأتيهم من جهة المناصحة ، فجاء بما علم أنه أقرب إلى تسليمهم لقوله ، وأدخل في تصديقهم له وقبولهم منه ، فقال ﴿ وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ﴾ وهو كلام المنصف في مقاله ، غير المشتط فيه ، ليسمعوا منه ولا يردوا عليه ، وذلك أنه حين فرضه صادقا ، فقد أثبت أنه صادق في جميع ما يعد ، ولكنه أردفه بقوله : ﴿ يصبكم بعض الذي يعدكم ﴾ ليهضمه بعض حقه في ظاهر الكلام ، فيريهم أنه ليس

<sup>(</sup>١) راجع تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ٣٠٨.

بكلام من أعطاه حقه وافيا ، فضلا عن أن يتعصب له ، وتقديم الكاذب على الصادق أيضا من هذا القبيل .. (۱) .

ثم أرشد الرجل المؤمن الحصيف قومه إلى سنة من سنن الله التى لا تتغير فقال : ﴿ إِن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب ﴾ .

أى: إن سنة الله - تعالى - قد اقتضت أنه - سبحانه - لا يهدى الى الحق والصواب، من كان مسرفا فى أموره، متجاوزا الحدود التى شرعها الله - تعالى - ومن كان كذابا فى إخباره عن الله - تعالى - ، ولو كان موسى مسرفا أو كذابا ، لما أيده الله - تعالى - بالمعجزات الباهرة . وبالحجج الساطعة الدالة على صدقه .

فالجملة الكريمة إرشاد لهم عن طريق خفى إلى صدق موسى فيها يبلغه عن ربه ، وتعريض عا عليه فرعون من ظلم وكذب .

قال الجمل في حاشيته: فالجملة الكريمة كلام ذو وجهين نظرا لموسى وفرعون.

الوجه الأول: أن هذا إشارة الى الرمز والتعريض بعلو شأن موسى ، والمعنى : إن الله هدى موسى إلى الإتيان بالمعجزات الباهرة ، ومن هداه الله إلى ذلك لا يكون مسرفا ولا كذابا .

الوجّه الثانى : أن يكون المراد أن فرعون مسرف فى عزمه على قتل موسى . وكاذب فى ادعائه الألوهية ، واقه لايهدى من كان كذلك .. (١٠) .

ثم أخذ في تذكيرهم بنعم الله عليهم ، وفي تحذيرهم من نقمه فقال : ﴿ يَا قَوْمُ لَكُمُ الْمُلْكُ اللَّهِ مَا اللَّهِ إِنْ جَاءِنَا ﴾ .

أى: وقال الرجل المؤمن لقومه – أيضا –: يا قوم، أى: يا أهلى وياعشيرتى ، أنتم اليوم لكم الملك ، حالة كونكم ظاهرين ، أى : غالبين ومنتصرين فى أرض مصر ، عالين فيها على بنى إسرائيل قوم موسى .

وإذا كان أمرنا كذلك ، فمن يستطيع أن ينصرنا من عذاب الله ، إن أرسله علينا ، بسبب عدم شكرنا له ، واعتدائنا على خلقه .

وإنما نسب إليهم ما يسرهم من الملك والظهور في الأرض دون أن يسلك نفسه معهم ، وسلك نفسه معهم في موطن التحذير ، تطبيبا لقلوبهم ، وإيذانا بأنه ناصح أمين لهم ، وأنه لا

<sup>(</sup>١١) رَابِعِ تَفْسَيرِ الْكَشَافَ حِدِنَا ص ١٦٢.

<sup>(</sup> ۲۰) حاشية الجنيل على الجلالين جـ ٤ ص ١٣ .

يهمه سوى منفعتهم ومصلحتهم ..

وهنا نجد القرآن الكريم يخبرنا بأن فرعون بعد أن استمع إلى نصيحة الرجل المؤمن ، أخذته العزة بالإثم ، وقال ما يقوله كل طاغية معجب بنفسه : ﴿ مَا أَرِيكُم إِلَّا مَا أَرَى ، وما أَهديكُم إِلاَّ سَبِيلِ الرشاد ﴾ .

أى : قال فرعون لقومه ، فى رده على نصيحة الرجل المؤمن : يا قوم لا أشير عليكم ولا أخبركم إلا بما أراه صوابا وخيرا ، وهو أن أقتل موسى – عليه السلام – وما أهديكم برأيى هذا إلا إلى طريق السداد والرشاد .

وغرض فرعون بهذا القول ، التدليس والتمويه على قومه . وأنه ما يريد إلا منفعتهم ، مع أن الدافع الحقيقى لقوله هذا ، هو التخلص من موسى حتى يخلو له الجو فى تأليه نفسه على جهلة قومه ، فإنهم كانوا كها قال – تعالى – فى شأنهم : ﴿فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين ﴾ .

ولكن الرجل المؤمن لم يسكت أمام هذا التدليس والتمويه الذى نطق به فرعون ، بل استرسل فى نصحه لقومه . وحكى القرآن عنه ذلك فقال : ﴿ وقال الذى آمن يا قوم ، إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب .. ﴾ .

أى قال لهم : يا قوم إنى أخاف عليكم إذا تعرضتم لموسى - عليه السلام - بالقتل أو بالتكذيب ، أن ينزل بكم عذاب مثل العذاب الذى نزل على الأمم الماضية التي تحزبت على أنبيائها ، وأعرضت عن دعوتهم ، فكانت عاقبتها خسرا ..

فالمراد بالأحزاب: تلك الأمم السابقة التي وقفت من أنبيائها موقف العداء والبغضاء. وكأن تلك الأمم من حزب، والأنبياء من حزب آخر..

والمراد باليوم هنا : الأحداث والوقائع والعقوبات التي حدثت فيه .فالكلام على حذف مضاف .

أى: أخاف عليكم مثل حادث يوم الأحزاب.

وقوله : ﴿ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ... ﴾ بدل أو عطف بيان من قوله ﴿ مثل يوم الأحزاب ﴾ .

والدأب : العادة الدائمة المستمرة يقال : دأب فلان على كذا ، إذا داوم عليه وجد فيه ، ثم غلب استعاله في الحال والشأن والعادة .

أى : أخاف عليكم أن يكون حالكم وشأنكم كحال قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم

كقوم لوط ، فهؤلاء الأقوام كذبوا أنبياءهم فدمرهم الله - تعالى - تدميرا ، فاحذروا أن تسيروا على نهجهم بأن تقصدوا موسى - عليه السلام - بالقتل أو الإيذاء ، فينزل بكم العذاب مثل ما نزل بهم .

﴿ وما الله ﴾ - تعالى - ﴿ يريد ظلها للعباد ﴾ أى : فها أنزله - سبحانه - بهم من عذاب ، إنما هو بسبب إصرارهم على شركهم . وعلى الإعراض عن دعوة أنبيائهم ، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون .

ثم يواصل الرجل المؤمن تذكير قومه بأهوال يوم القيامة فيقول : ﴿ وياقوم إنى أخاف عليكم يوم التناد ﴾ .

أخاف عليكم يوم القيامة الذي يكثر فيه نداء أهل الجنة لأهل النار . ونداء أهل النار لأهل الجنة ، ونداء الملائكة لأهل السعادة وأهل الشقاوة .

فلفظ « التناد » - بتخفيف الدال وحذف الياء - تفاعل من النداء، يقال : تنادى القوم ، إذا نادى بعضهم بعضا ..

وقوله : ﴿ يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ... ﴾ بدل من يوم التناد . أى : أخاف عليكُم من أهوال يوم القيامة ، يوم تنصرفون عن موقف الحساب والجزاء فتتلقاكم النار بلهييها وسعيرها ، وتحاولون الهرب منها فلا تستطيعون . لأنه لا عاصم لكم ولا مانع في هذا اليوم من عذاب الله - تعالى - وعقابه .

﴿ ومن يضلل الله فها له من هاد ﴾ أى : ومن يضلله الله – تعالى – عن طريق الحق بسبب سوء استعداده ، واستحبابه العمى على الهدى . فها له من هاد يهديه إلى الصراط المستقيم .

وهكذا نجد الرجل المؤمن بعد أن خوف قومه من العذاب الدنيوى ، أتبع ذلك بتخويفهم من العذاب الألخروى .

ثم ذكرهم بعد ذلك بما كان من أسلافهم مع أحد أنبيائهم فقال : ﴿ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فهازلتم في شك مما جاءكم به ، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ﴾ .

والذى عليه المحققون أن المراد بيوسف هنا: يوسف بن يعقوب - عليها السلام - والمراد بجيئه إليهم: مجيئه إليهم : مجيئه إلى آبائهم، إذ بين يوسف وموسى - عليها السلام - أكثر من أربعة قرون، فالتعبير في الآية الكريمة من باب نسبة أحوال الآباء إلى الأبناء لسيرهم على منوالهم وعلى طريقتهم في الإعراض عن الحق.

أى : ولقد جاء يوسف – عليه السلام – إلى آبائكم من قبل مجىء موسى إليكم ، وكان مجيئه إلى آبائكم مصحوبا بالمعجزات والبينات ، والآيات الواضحات الدالة على صدقه .

﴿ فَهَازَلْتُم فِي شَكَ مُمَا جَاءَكُم بِه ﴾ أي : فها زال آباؤكم في شك مما جاءهم به من البينات والهدى ، كشأنكم أنتم مع نبيكم موسى - عليه السلام - .

♦ حتى إذا هلك ♦ أى: مات يوسف - عليه السلام - .

﴿ قلتم ﴾ أى : قال آباؤكم الذين أنتم من نسلهم ﴿ لن يبعث الله من بعده رسولا ﴾ فهم قد كذبوا رسالته في حياته ، وكفروا بمن بعده من الرسل بعد موته ، لأنهم نفوا أن يكون هناك رسول من بعده .

فأنت ترى أن الرجل المؤمن يحذر قومه من أن يسلكوا مسلك آبائهم ، في تكديب رسل الله ، وفي الإعراض عن دعوتهم .

قال ابن كثير: قوله - تعالى - : ﴿ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ﴾ يعنى : أهل مصر ، قد بعث الله فيهم رسولا من قبل موسى ، وهو يوسف - عليه السلام - ، كان عزيز أهل مصر ، وكان رسولا يدعو إلى الله أمته القبط، فها أطاعوه تلك الساعة إلا لمجرد الوزارة . والجاه الدنيوى . ولهذا قال : ﴿ فهازلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ﴾ أى : يئستم فقلتم طامعين : ﴿ لن يبعث الله من بعده رسولا ﴾ وذلك لكفرهم وتكذيبهم (١٠٠٠).

وقوله: ﴿ كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ﴾ أى: مثل ذلك الإضلال الفظيع، يضل الله – تعالى – من هو مسرف في ارتكاب الفسوق والعصيان، ومن هو مرتاب في دينه. شاك في صدق رسوله، لاستيلاء الشيطان والهوى على قلبه.

ثم بين لهم أن غضب الله - تعالى - شديد ، على الذين يجادلون في آياته الدالة على وحدانيته وعلى كمال قدرته ، وعلى صدق أنبيائه ، بغير حجة أو دليل فقال ﴿ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا....

وقوله: ﴿ الذين يجادلون ... ﴾ مبتدأ، وخبره قوله - تعالى - : ﴿ كبر مقتا .. ﴾ والفاعل ضمير يعود إلى الجدال المفهوم من قوله ﴿ يجادلون ﴾ أى : كبر جدالهم و﴿ مقتا ﴾ تمييز محول عن الفاعل ، أى : عظم بغضا جدالهم عند الله وعند المؤمنين .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ ٧ ص ١٣٣.

أى : الذين يجادلون فى آيات اقه الدالة على وحدانيته ، وعلى صدق أنبيائه بغير دليل أو برهان أتاهم من اقه – تعالى – عن طريق رسله ، هؤلاء الذين يفعلون ذلك ، كبر وعظم بغضا جدالهم عند اقه – تعالى – وعند الذين آمنوا .

قال الجمل : وهذه الصفة - وهي الجدال بالباطل بدون برهان - موجودة في فرعون وقومه ، ويكون الرجل المؤمن قد عدل عن مخاطبتهم إلى الاسم الغائب ، لحسن محاورته لهم ، والمرز ذلك في صورة تذكرهم فلم يخصهم بالخطاب .

وفى قوله : ﴿ كَبِّر ﴾ ضرب من التعجب والاستعظام لجدالهم'' .

وقوله : ﴿ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ﴾ أى : مثل ذلك الطبع العجيب ، يطبع الله - تعالى - ويختم بالكفر والعمى على قلب كل إنسان متكبر عن الاستهاع للحق ، متطاول ومتجبر على خلق الله - تعالى - بالعدوان والإيذاء .

ومع هذا النصح الزاخر بالحكم الحكيمة ، والتوجيهات السليمة، والإرشادات القويمة من الرجل المؤمن لقومه .. ظل فرعون سادرا في غيه ، مصرا على كفره وضلاله .. إلا أن الرجل المؤمن لم ييأس من توجيه النصح بل أخذ يذكر وينذر ويبشر .. ويحكى القرآن الكريم كل ذلك فيقول :

وَقَالَ فِرْعَوْنُ

يَنهَمَنُ أَبْنِ لِي صَرِّحًا لَعَ لِيَ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبِ الْ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَ إِنِي لَأَظُنُهُ كَذِبًا السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَ إِنِي لَأَظُنُهُ كَذِبًا وَكَ ذَيْنَ لِفِرْعَوْنَ شُوّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَصَاكَ لَلْكُ ذُيْنَ لِفِرْعَوْنَ شُوّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْهُ فِرْعَوْنَ اللَّهِ فَي بَابٍ ﴿ وَمَا كَيْهُ وَقَالَ ٱلَّذِي وَمَا كَيْهُ وَمِأْتَ بِعُونِ أَهْدِ كُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ اللَّهُ مَا مَنْ عُولِ آلْهُ فِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَادِ اللَّهُ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعِلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

<sup>. (</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ ٤ ص ١٥.

دَارُٱلْقَكَرَارِ ١٠٠ مَنْعَمِلَ سَيْتَةً فَلَا يُجَزَيَّ إِلَّامِثُلُهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَر أَوْأَنْثَ وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُولَكَهَكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ ٥ ﴿ وَيَنْفُومِ مَالِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (اللهُ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُورَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَمَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفّرِ اللهُ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنَيّ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَتَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ مَ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ لِنَّ فَوَقَىٰ اُلَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ١٠٠ النَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالُعَذَابِ اللهُ

والمراد بالصرح في قوله - تعالى - : ﴿ وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا ... ﴾ البناء العالى المكشوف للناس ، الذي يرى الناظر من فوقه ما يريد أن يراه ، مأخوذ من التصريح بمعنى الكشف والإيضاح .

والأسباب : جمع سبب ، وهو كل ما يتوصل به إلى الشيء ، والمراد بها هنا : أبواب السهاء وطرقها ، التي يصل منها إلى ما بداخلها .

أى : وقال فرعون لوزيره هامان : ياهامان ابن لى بناء ظاهرا عاليا مكشوفا لا يخفى على

الناظر وإن كان بعيدا عنه ، لعلى عن طريق الصعود على هذا البناء الشاهق أبلغ الأبواب الخاصة بالسموات ، فأدخل منها فأنظر الى إله موسى .

والمراد بالظن في قوله ﴿ وإني لأظنه كاذبا ﴾ اليقين لقوله – تعالى – في آية أخرى : ﴿ وقال فرعون يأيها الملأ ماعلمت لكم من إله غيرى فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين ﴾(١).

فقوله − كها حكى القرآن عنه − : ﴿ ما علمت لكم من إله غيرى ﴾ قرينة قوية على أن المراد بالظن في الآيتين : اليقين والجزم ، بسبب غروره وطغيانه .

أى : وإنى لأعتقد وأجزم بأن موسى كاذبا فى دعواه أن هناك إلها غيرى لكم ، وفى دعواه أنه رسول إلينا .

وكرر لفظ الأسباب لأن اللفظ الثانى يدل على الأول ، والشيء إذا أبهم ثم أوضح ، كان تفخيا لشأنه ، فلما أراد تفخيم ما أمل بلوغه من أسباب السموات أبهمها ثم أوضحها . وقوله : ﴿ فأطلع ﴾ قرأه الجمهور بالرفع عطفا على ﴿ أبلغ ﴾ فيكون في حيز الترجى . وقرأه بعض القراء السبعة بالنصب فيكون جوابا للأمر في قوله : ﴿ ابن لي صرحا .. ﴾ .

ولاشك أن قول فرعون هذا بجانب دلالته على أنه بلغ الغاية فى الطغيان والفجور والاستخفاف بالعقول ، يدل – أيضا – على شدة خداعه ، إذ هو يريد أن يتوصل من وراء هذا القول إلى أنه ليس هناك إله سواه ولو كان هناك إله سواه لشاهده هو وغيره من الناس .

قال الإمام ابن كثير : وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح ، الذى لم ير فى الدنيا بناء أعلى منه ، وإنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيها قاله ، من أن هناك إلها غير فرعون .. (1) .

وقال الجمل في حاشيته ما ملخصه: وقول فرعون هذا المقصود منه التلبيس والتمويه والتخليط على قومه توصلا لبقائهم على الكفر، وإلا فهو يعرف حقيقة الإله، وأنه ليس في جهة، ولكنه أراد التلبيس، فكأنه يقول لهم: لو كان إله موسى موجودا لكان له محل، ومحله إما الأرض وإما السهاء، ولم نره في الأرض، فيبقى أن يكون في السهاء، والسهاء لا يتوصل

<sup>(</sup>١) سورة القصص آية ٣٨.

<sup>(</sup>۲) تفسیر این کثیر جـ ٦ ص ٢٤٨.

إليها إلا بسلم ..(١) .

ثم بين – سبحانه – أن مكر فرعون هذا مصيره إلى الخسران فقال : ﴿ وَكَذَلَكَ زَيْنَ لَفُوعُونَ سُوءً عَمَلُهُ ، وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب ﴾ .

والتباب : الهلاك والحسران ، يقال : تب الله – تعالى – فلانا ، أى : أهلكه ، وتبت يدا فلان ، أى : خسرتا ومنه قوله – سبحانه – : ﴿تبت يدا أبي لهب وتب ... ﴾ .

أى : ومثل ذلك التزيين القبيح، زين لفرعون سوء عمله ، فرآه حسنا ، لفجوره وطغيانه ، وصد عن سبيل الهدى والرشاد ، لأنه استحب العمى على الهدى . وما كيد فرعون ومكره وتلبيسه واحتياله فى إبطال الحق ، إلا فى هلاك وخسران وانقطاع .

ثم حكى القرآن الكريم أن الرجل المؤمن قد تابع حديثه ونصائحه لقومه ، بعد أن استمع إلى ما قاله فرعون من باطل وغرور فقال : ﴿ وقال الذي آمن ياقوم اتبعون .. ﴾ أي : فيها أن ضحكم به ، وأرشدكم إليه .

- ﴿ أهدكم سبيل الرشاد ﴾ أى : اتبعونى فيها نصحتكم به ، فإن فى اتباعكم لى هدايتكم إلى الطريق الذي كله صلاح وسعادة وسداد . أما اتباعكم لفرعون فيؤدى بكم إلى طريق الغى والضلال .
- ﴿ يا قوم إنما هذه الدنيا متاع ...﴾ أى : هذه الدنيا متاع زائل مها طالت أيامه .. ﴿ وإن الآخرة ﴾ وحدها ﴿ هى دار القرار ﴾ أى : هى الدار التى فيها البقاء والدوام والخلود .
- ﴿ من عمل سيئة ﴾ في هذه الدنيا ﴿ فلا يجزى ﴾ في الآخرة ﴿ إلا مثلها ﴾ كرما من الله تعالى وعدلا .
- ﴿ وَمَنَ عَمَلُ صَالِحًا مِن ذَكِرَ أَوْ أَنْثَى وَهُو مَوْمِنَ ﴾ بالله تعالى إيمانا حقا .
- ﴿ فَأُولَئُكُ ﴾ المؤمنون الصادقون ﴿ يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ﴾ أي :
- يرزقون فيها رزقا واسعا هنيئا ، لا يعلم قدره إلا الله تعالى ، ولا يحاسبهم عليه محاسب . فقد تفضل – سبحانه – على عباده . أن يضاعف لهم الحسنات دون السيئات .
- ثم استنكر موقف قومه منه فقال: ﴿ وِيا قوم مالى أُدعوكم الى النجاة ﴾ من العذاب

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ، ٤ ص ١٦.

الدنيوى والأخروى ، بأن آمركم بالايمان والعمل الصالح ، وأنهاكم عن قتل رجل يقول ربى الله ، وقد جاءكم بالبينات من ربكم ، وهو موسى – عليه السلام – .

وأنتم ﴿ تدعونني إلى النار ﴾ أى : تدعونني لما يوصل إلى النار وهو عبادة غير اقه – تعالى – ، والموافقة على قتل الصالحين أو إيذائهم ..

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم كرر نداء قومه ؟ ولم جاء بالواو في النداء الثالث دون الثاني ؟ .

قلت: أما تكرير النداء ففيه زيادة تنبيه لهم ، وإيقاظ عن سنة الغفلة ، وفيه: أنهم قومه وعشيرته .. ونصيحتهم عليه واجبة ، فهو يتحزن لهم ، ويتلطف بهم ، ويستدعى بذلك أن لا يتهموه - فإن سرورهم سروره ، وغمهم غمه - وأن ينزلوا على تنصيحه لهم ، كما كرر إبراهيم - عليه السلام - في نصيحة أبيه قوله: ﴿ يَا أَبِتَ ﴾ في سورة مريم .

وأما المجىء بالواو العاطفة فى النداء الثالث دون الثانى ، فلأن الثانى داخل على كلام هو بيان للمجمل ، وتفسير له فأعطى الداخل عليه حكمه فى امتناع دخول الواو . وأما الثالث : فداخل على كلام ليس بتلك المثابة(" .

وقوله : ﴿ تدعونني لأكفر باقه وأشرك به ما ليس لى به علم ... ﴾ بدل من قوله : ﴿ وتدعونني إلى النار ﴾ وتفسير وبيان له .

أى : أنا أدعوكم إلى النجاة من النار ، وأنتم تدعوننى إلى الإشراك بالله – تعالى – وإلى الكفر به ، مع أنى أعلم علم اليقين أنه – سبحانه – لا شريك له ، لا فى ذاته ولا فى صفاته .

وقوله : ﴿ وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ﴾ بيان للفرق الشاسع بين دعوته لهم ودعوتهم له .

فهم يدعونه إلى الشرك والكفر ، وإلى عبادة آلهة قد قام الدليل القاطع على بطلانها ، وهو يدعوهم إلى عبادة اقه - تعالى - وحده ، الغالب لكل ما سواه ، الواسع المغفرة لمن تاب إليه بعد أن عصاه ..

ثم يؤكد لهم بصورة لا تقبل الشك أو التردد أن ما يطلبونه منه هو الباطل وأن ما يطلبه منهم هو الحق فيقول : ﴿ لا جرم أن ما تدعونني إليه ، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ...﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جدع ص ١٦٨.

وجرم : فعل ماض بمعنى حق وثبت ووجب . وقد وردت هذه الكلمة في القرآن في خمسة مواضع ، وفي كل موضع جاءت متلوة بأنَّ واسمها .

وجمهور النحاة على أنها مركبة من « لا » و« جرم » تركيب خمسة عشر . ومعناها بعد هذا التركيب معنى الفعل حق وثبت ، والجملة بعدها هي الفاعل لهذا الفعل ..

ومن النحاة من يرى أن « لا » نافية للجنس ، و« جرم » اسمها ، وما بعدها خبرها .

أى : حق وثبت لدى بما لا يقبل الشك ، أن آلهتكم التى تدعوننى لعبادتها آلهة باطلة ، لاوزن لها ولا قيمة لا في الدنيا ولا في الآخرة ..

﴿ وأن مردنا ﴾ جميعا ﴿ إلى اقه ﴾ – تعالى – وحده ﴿ وأن المسرفين ﴾ أى : المستكثرين من المعاصى في الدنيا ﴿ هم أصحاب النار ﴾ في الآخرة .

ثم نصح نصائحه الحكيمة الغالية بقوله : فستذكرون ياقوم ما أقول لكم من حق وصدق .

- ﴿ وأفوض أمرى الى اقه ﴾ تعالى وحده لكى يعصمنى من كل سوء.
- ﴿ إِنَ اللهَ ﴾ تعالى ﴿ بصير بالعباد ﴾ لا يخفى عليه شيء من أقوالهم أو أفعالهم ، وسيجازى يوم القيامة كل نفس بما كسبت .

وقوله - تعالى - : ﴿ فوقاهُ الله سيئات ما مكروا ﴾ بيان للعاقبة الطيبة التي أكرمه الله - سبحانه - بها بعد صدوعه بكلمة الحق أمام فرعون وجنده ..

أى : فكانت نتيجة إيمان هذا الرجل ، وجهره بكلمة الحق ، ونصحه لقومه ، أن وقاه الله - تعالى - ما أراده الظالمون به من أذى وعدوان ومن مكر سيئي ..

﴿ وحاق بآل فرعون ﴾ أى : ونزل وأحاط بفرعون وقومه ﴿ سوء العذاب ﴾ بأن أغرقهم الله - تعالى - في اليم ، وجعلهم عبرة لمن يعتبر .

ثم بين - سبحانه - سوء مصيرهم بعد موتهم ، وعند قيام الساعة ، فقال : ﴿ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ .. والغدو : أول النهار . والعشى : آخره ، وجملة : ﴿ النار يعرضون عليها .. ﴾ بدل من قوله - تعالى - ﴿ سوء العذاب ﴾ . بعرض أرواح فرعون وملئه على النار بعد موتهم وهم فى قبورهم فى الصباح والمساء ، ﴿ ويوم تقوم الساعة ﴾ يقال لملائكة العذاب : ﴿ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ وهو عذاب جهنم وبئس المصير مصيرهم .

قال القرطبي : والجمهور على أن هذا العرض في البرزخ واحتج بعض أهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله – تعالى – : ﴿ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ﴾ مادامت الدنيا ..

قال مجاهد وغيره : هذه الآية تدل على عذاب القبر في الدنيا ألا تراه يقول – سبحانه – عن عذاب الآخرة : ﴿ أَدخلُوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ .

وفى الحديث عن ابن مسعود : إن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار ، تعرض على النار بالغداة والعشى ، فيقال : هذه داركم .. (١٠) .

هذا ، والمتأمل في هذه الآية الكريمة ، يرى أن القرآن قد ساق على لسان مؤمن آل فرعون ، أسمى الأساليب وأحكمها في الدعوة إلى الحق ، فقد بدأ نصحه بنهى قومه عن قتل موسى – عليه السلام – ثم ذكرهم بنعم اقه عليهم ، وبسوء عاقبة الظالمين ، وبأن نعيم الدنيا زائل ، أما نعيم الآخرة فباق ، وبأن ما يدعوهم إليه هو الحق ، وبأن ما يدعونه إليه هو الباطل .

ثم ختم تلك النصائح الغالية بتفويض أمره إلى الله فقال : ﴿ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمرى إلى الله ، إن الله بصير بالعباد ﴾ فكانت نتيجة هذا التفويض ، أن وقاه الله - تعالى – من سوء مكر أعدائه ، ونجاه من شرورهم ، وأن جعل مكرهم السيئ يحيق بهم .

ثم حكى – سبحانه – جانبا مما يدور بين أهل النار من مجادلات ، وكيف أن كل فريق منهم يطلب من الملائكة تخفيف العذاب عنه ، ولكن لا يجابون إلى طلبهم ، ولا تقبل معذرتهم ، وأن سنة الله قد اقتضت أن ينصر عباده الصالحين في الدنيا والآخرة قال – تعالى – :

وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الشُّعَفَةُ وَاللَّذِينَ السَّتَحَبِّرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلْ الشَّعَفَةُ وَلَى عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ لَكُمْ تَبَعَا فَهَلْ النَّهُ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ لَكُمْ تَبَعَا فَهَلْ النَّهُ مَنْ فَاللَّهُ عَنْ فَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلْ

<sup>(</sup>١) راجع تغمير القرطبي جد ١٥ ص ٢١٨.

جَهَنَّمَ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُعَفِقْ عَنَّا يَوْمَا مِنَ الْعَذَابِ الْ قَالُواْ اَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم مِالِبِينَتِ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَوُا الْحَكَفِرِينَ إِلَا فِي ضَلَالٍ بَلَيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَوُا الْحَكَفِرِينَ إِلَا فِي ضَلَالٍ بَلَيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعُواْ الْحَكَفِرِينَ إِلَا فِي ضَلَالٍ اللَّهِ فَالْمَا لَكَ مَدُواْ فِي الْمَعَوْدِ اللَّهِ فَالْمَا لَكَ مَدُواْ فِي الْمَعَوْدَ اللَّهُ مَا الْمَا لَكُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَه

و ﴿ إِذَ ﴾ في قوله – تعالى – : ﴿ وإذ يتحاجون في النار ﴾ متعلق بمحذوف تقديره : اذكر ، أى : واذكر – أيها الرسول الكريم – لقومك ليعتبروا ويتعظوا وقت أن يتخاصم أهل النار فيها بينهم .

﴿ فيقول الضعفاء ﴾ منهم ﴿ للذين استكبروا ﴾ في الدنيا وكانوا رؤساء وقادة :

﴿ إنا كنا لكم تبعا ﴾ أى إنا كنا في الدنيا تابعين لكم ، ومنقادين لهواكم ومسخرين لخدمتكم .. والاستفهام في قوله - تعالى - : ﴿ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ﴾ للطلب المصحوب بالرجاء والاستجداء ..

أى : هذا هو حالنا أمامكم ، وقد كنا فى الدنيا منقادين لكم انقياد العبد لسيده ، فادفعوا عنا شيئا من هذا العذاب المهين الذى نزل بنا ، فطالما دافعنا عنكم فى الدنيا وسرنا وراءكم بدون تفكير أو معارضة ..

وقوله ﴿ نصيبا ﴾ منصوب بفعل مقدر يدل عليه قوله ﴿ مغنون ﴾ أى : فهل أنتم تدفعون عنا جزءا من العذاب الذي نحن فيه ، وتحملون عنا نصيبا منه .

وهنا يرد عليهم المستكبرون ، بضيق وملل . ويحكى القرآن ذلك فيقول ﴿ قال الذين استكبروا ﴾ أى للضعفاء .

﴿ إنا كل فيها ﴾ أى : إنا نحن وأنتم جميعا فى جهنم ، فكيف ندفع عنكم شيئا من العذاب ، وإننا لو كانت عندنا القدرة على دفع شيء من العذاب ، لدفعناه عن أنفسنا .

ولفظ ﴿ كُلُّ ﴾ مبتدأ ، وفيها متعلق بمحذوف خبر ، والجملة من المبتدأ والخبر ، خبر إن .

وجملة : ﴿ إِن الله قد حكم بين العباد ﴾ من جملة الرد ، أى : إن الله – تعالى – قد حكم بين العباد بحكمه العادل ، فجعل للمؤمنين الجنة ، وجعل للكافرين النار وقدر لكل منا ومنكم عذابا لا تغنى فيه نفس عن نفس شيئا .

وبعد أن يئس الكل من نصرة بعضهم لبعض ، اتجهوا جميعا نحو خزنة جهنم لعلهم يشفعون لهم عند ربهم ، ويحكى القرآن : ذلك فيقول : ﴿ وقال الذين في النار ، لخزنة جهنم ﴾ وهم الملائكة المكلفون بتعذيب الكافرين .

قالوا لهم : ﴿ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ﴾ أى : ادعوا ربكم أن يخفف عنا يوما واحدا من الأيام الكثيرة التي ينزل علينا العذاب فيها بدون انقطاع ، لعلنا في هذا اليوم نستطيع أن نلتقط أنفاسنا التي مزقها العذاب الدائم .

وهنا يرد عليهم خزنة جهنم بقولهم : ﴿ أُو لَمْ تَكَ تَأْتَيْكُمْ رَسَلَكُمْ بِالْبِينَاتَ ﴾ أَى : قالوا لهم على سبيل التوبيخ والتأنيب : أو لم تك رسلكم فى الدنيا تنذركم بسوء مصير الكافرين ، وتأتيكم بالمعجزات الواضحات الدالة على صدقهم .

﴿ قالوا بلى ﴾ أى : الكافرون لخزنة جهنم : بل أتونا بكل ذلك فكذبناهم .

وهنا رد عليهم الخزنة بقولهم : مادام الأمر كها ذكرتم من أن الرسل قد نصحوكم ولكنكم أعرضتم عنهم ﴿ فادعوا ﴾ ماشئتم فإن الدعاء والطلب والرجاء لن ينفعكم شيئا .

﴿ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾ أى : وما دعاء الكافرين وتضرعهم إلا في ضياع وخسران .

ثم بين – سبحانه – سنة من سننه التي لا تتخلف فقال : ﴿ إِنَا لَنْنُصُرُ رَسَلْنَا ، وَالَّذِينَ آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ﴾ .

والأشهاد : جمع شاهد ، وعلى رأسهم الأنبياء الذين يشهدون على أممهم يوم القيامة بأنهم

قد بلغوهم دعوة الله ، والملائكة الذين يشهدون للرسل بالتبليغ ، وللمؤمنين بالإِيمان وللكافرين بالكفر ، وكل من يقوم يوم القيامة للشهادة على غيره يكون من الأشهاد .

أى : لقد اقتضت سنتنا التي لا تتخلف أن ننصر رسلنا والمؤمنين في الدنيا بالحجة الدامغة التي تزهق باطل أعدائهم ، و بالتغلب عليهم ، وبالانتقام منهم .

وأن ننصرهم في الآخرة كذلك بأن نجعل لهم الجنة ، والنار لأعدائهم .

قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ فَي الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ﴾ أى: في الدنيا والآخرة ، يعنى أنه ينصرهم في الدارين جميعا بالحجة والظفر على أعدائهم ، وإن غلبوا في الدنيا في بعض الأحايين امتحانا من الله ، فالعاقبة لهم ، ويتيح الله من يقتص من أعدائهم ولو بعد حين (1) .

وما ذكره صاحب الكشاف فإننا نراه واقعا في سيرة الرسول - على - وفي سيرة أتباعه فلقد هاجر النبي - على - من مكة وليس معه سوى أبي بكر الصديق ، وعاد إليها بعد ثهاني سنوات فاتحا غازيا ظافرا ، ومن حوله الآلاف من أصحابه .

والمؤمنون قد يُغْلَبون - أحيانا - ويُعْتَدى عليهم .. ولكن العاقبة لابد أن تكون لهم . متى داوموا على التمسك بما يقتضيه إيمانهم من الثبات على الحق ، ومن العمل الصالح ..

وعبر - سبحانه - عن يوم القيامة ، بيوم يقوم الأشهاد ، للإشعار بأن نصر الرسل والمؤمنين في هذا اليوم سيكون نصرا مشهودا معلوما من الأولين والآخرين ، لا ينكره منكر . ولا ينازع فيه منازع .

وقوله : ﴿ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ﴾ . أى : وننصرهم يوم القيامة يوم يقدم الظالمون أعذارهم لكى نعفو عنهم . فلا يقبل منهم عذر واحد ، لأنها أعذار ساقطة . وجاءت في غير وقتها .

ولا منافاة بين هذه الآية وبين قوله - تعالى - : ﴿ ولا يؤذن لهم فيعتذرون ﴾ لأن المقصود منها واحد . وهو أنهم ليس لهم عذر مقبول حتى يلتفت إليهم ، وإنما عذرهم مرفوض رفضا تاما .

﴿ ولهم اللعنة ﴾ من الله – تعالى – ومن عباده المؤمنين ﴿ ولهم ﴾ – أيضا – ﴿ سوء الدار ﴾ وهي جهنم وسوؤها ما يسوء فيها من العذاب ، فالإضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف . أي : ولهم الدار السوءي .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ١٧٢.

وفى هاتين الآيتين مافيها من البشارة السارة العظيمة للمؤمنين ومن الإهانة التي ليس بعدها إهانة للكافرين .

ثم ساق - سبحانه - مثالا من نصره لرسله ولعباده المؤمنين . فقال - تعالى - : ﴿ ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ، هدى وذكرى لأولى الألباب ﴾ .

أى : والله لقد آتينا عبدنا ونبينا موسى ما يهندى به من المعجزات والصحف والشرائع . وأورثنا من بعده قومه بنى إسرائيل الكتاب وهو التوراة . لكى ينتفعوا بإرشاداته وأحكامه وتوجيهاته .

وفعلنا ما فعلنا من أجل أن يكون ذلك الكتاب هداية وذكرى لأصحاب العقول السليمة فقوله - تعالى - ﴿ هدى وذكرى ﴾ مفعول لأجله . أو هما مصدران في موضع الحال . أى : وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب ، حالة كونه هاديا ومذكرا لأولى الألباب . لأنهم هم الذين يتذكرون ويعتبرون دون غيرهم .

ثم ختم – سبحانه الآيات الكريمة بأمر النبى – ﷺ – بالصبر على أذى أعدائه . فقال : ﴿ فاصبر إن وعد الله حق .. ﴾ .

أى : إذا كان الأمر كما ذكرنا لك - أيها الرسول الكريم - من أننا سننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ﴿ ويوم يقوم الأشهاد .. ﴾ فاصبر على ما أصابك من أعدائك ، فإن ما وعدك الله - تعالى - به من النصر ثابت لاشك فيه ، و حق لا باطل معه .

﴿ واستغفر لذنبك ﴾ فإن استغفارك هذا وأنت المعصوم من كل ما يغضبنا - يجعل أمتك تقتدى بك في ذلك ، وتسير على نهجك في الإكثار من فعل الطاعات .

وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار ﴾ أى : وبجانب استغفارك من الذنوب ، أكثر من تسبيح ربك ومن تنزيهه عن كل مالا يليق به عند حلول الليل ، وعند تباكير الصباح ، فإن هذا الاستغفار ، وذلك التسبيح ، خير زاد للوصول إلى السعادة والفوز في الدنيا والآخرة .

قال الإمام الرازى ما ملخصه: واعلم أن مجامع الطاعات محصورة فى قسمين: التوبة عما لا ينبغى ، والاشتغال بما ينبغى ، والأول مقدم على الثانى بحسب الرتبة الذاتية . فوجب أن يكون مقدما عليه فى الذكر ..

أما التوبة عا لا ينبغى ، فنراها فى قوله - تعالى - : ﴿ واستغفر لذنبك ﴾ . وأما الاشتغال بما ينبغى ، فنراه فى قوله - تعالى - ﴿ وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار ﴾ .

والتسبيح عبارة عن تنزيه الله – تعالى – عن كل ما لايليق به،والعشى والإبكار ، قيل صلاة العصر وصلاة الفجر . وقيل : الإبكار عبارة عن أول النهار إلى النصف . والعشى عبارة عن النصف إلى آخر النهار ، فيدخل فيه كل الأوقات ، وبالجملة فالمراد منه المواظبة على ذكر الله . وأن لا يفتر اللسان عنه .. (۱) .

ثم تعود السورة الكريمة مرة أخرى إلى توبيخ الذين يجادلون في آيات الله بغير حجة أو برهان ، وتبين الأسباب التي حملتهم على ذلك ، وترشد إلى العلاج من شرورهم ، وتنفى المساواة بين الكافر والمؤمن ، وتدعو المؤمنين إلى الإكثار من التضرع إلى الله - تعالى - فتقول :

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي ءَايِكَتِ ٱللَّهِ بِعَنْ يُرِسُلُطُ نِ أَتَى لَهُمَّ إِن فِي صُدُودِهِمْ إِلَّاكِ بُرُّ مَّاهُم بِهُ لِغِيلَةٍ فَأَسْتَعِذْ بِأَلَّهِ إِنَّهُ الْمُوالسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٥ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَمَا يَسَتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّن لِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيَّءُ قَلِي لَامَّانَتَذَكَّرُونَ ٥ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَئِكِنَّ أَكُثَّ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 🐠

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازى جـ٧ ص ٣٢١.

والمراد بالمجادلة في قوله - تعالى - : ﴿ إِنَ الذَينَ يَجَادُلُونَ فِي آيَاتَ الله بغير سلطان أتاهم .. ﴾ المجادلة بالباطل بدون حجة أو دليل ، أما المجادلة لإحقاق الحق والكشف عنه .. فهي محمودة ، لأنها تهدى إلى الخير والصلاح ..

قال صاحب الكشاف : فأما الجدال في آيات الله ، لإيضاح ملتبسها ، وحل مشكلها ، ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها ورد أهل الزيغ عنها ، فأعظم جهاد في سبيل الله .. (') .

وجملة ﴿ إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ﴾ خبر إن ، والكبر بمعنى التكبر والتعالى والتعاظم على الغير .

والمعنى : إن الذين يجادلون فى آيات الله – تعالى – الدالة على وحدانيته وصدق رسله ، وليس عندهم دليل أو برهان على صحة دعواهم ..

هؤلاء المجادلون بالباطل ما حملهم على ذلك إلا التكبر والتعاظم والتطلع إلى الرياسة وإلى أن تكون النبوة فيهم أو فيمن ييلون إليهم .. وهم جميعا لن يصلوا إلى شيء من ذلك ، ولن يبلغوا ما تتوق إليه نفوسهم المريضة ، لأن العطاء والمنع بيد الله – تعالى – وحده .

وصدق الله إذ يقول : ﴿ مَا يَفْتَحَ الله للناس مِن رَحَمَةً فَلَا مُسَكَ لَمَّا ، ومَا يُسَكَ فَلَا مُرْسَلُ لَهُ مِن بَعْدُهُ وَهُو الْهِزْيْزِ الْحَكِيمِ ﴾ (٢) .

فالآية الكريمة تبين أن على رأس الأسباب التي حملت هؤلاء المجادلين بالباطل على جدالهم . هو حبهم للتكبر والتعالى ...

قال الآلوسى : قوله : ﴿ بغير سلطان أتاهم ... ﴾ أى : بغير حجة فى ذلك أتتهم من جهته – تعالى – وتقييد المجادلة بذلك مع استحالة إتيان الحجة ، للإيذان بأن المتكلم فى أمر الدين ، لابد من استناده إلى حجة واضحة وبرهان مبين ، وهذا عام فى كل مجادل مبطل ..

وقوله : ﴿ مَا هُمُ بَبِالغِيهُ ﴾ صفة لقوله ﴿ كَبِر ﴾ أى ما هُم بَبِالغي موجب الكبر ومقتضيه ، وهو متعلق إرادتهم من دفع الآيات أو من الرياسة أو النبوة .. " .

وقوله - سبحانه -: ﴿ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير ﴾. إرشاد منه - تعالى - إلى ما يقى من شرور هؤلاء المجادلين بالباطل .

أى : هذا هو حال المجادلين بالباطل وهذا هو الدافع إلى جدالهم ، وما دام هذا هو حالهم ،

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر آية ٢.

<sup>(</sup> ٣ ) تفسير الآلوسي جـ ٢٤ ص ٧٨ .

فالتجىء إلى اقه – تعالى – أيها الرسول الكريم – لكى يحفظك من شرورهم وكيدهم ، إنه – تعالى – هو السميع لكل شيء ، البصير بما ظهر وخفى من شئون عباده .

ثم بين - سبحانه - للناس من طريق المشاهدة صغر حجمهم بالنسبة إلى بعض خلقه - تعالى - فيقول : ﴿ لِحَلَق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ .

أى : لخلق السموات والأرض ابتداء وبدون مثال سابق ، أكبر وأعظم من خلق الناس . ومما لاشك فيه أن من قدر على خلق الأعظم ، فهو على خلق ما هو أقل منه أقدر وأقدر ، ولكن أكثر الناس لاستيلاء الغفلة والهوى عليهم ، لا يعلمون هذه الحقيقة الجلية .

وقوله - تعالى - ﴿ أكبر من خلق الناس ﴾ إنما هو من باب تقريب الأشياء إلى الفهم . فمن المعروف بين الناس أن معالجة الشيء الكبير أشد من معالجة الشيء الصغير . وإن كان الامر بالنسبة إلى الله - تعالى - لا تفاوت بين خلق الكبير وخلق الصغير ، إذ كل شيء خاضع لإرادته كما قال - سبحانه - : ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ﴾ .

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: كيف اتصل قوله ﴿ لَخَلَقَ السَّمُواتُ وَالأَرْضُ .. ﴾ عا قبله ؟ .

قلت : إن مجادلتهم في آيات الله كانت مشتملة على إنكار البعث . وهو أصل المجادلة ومدارها ، فَحُجُّوا بخلق السموات والأرض لأنهم كانوا مقرين بأن الله خالقهم ، وبأنها خلق عظيم لا يقادر قدره ، وخلق الناس بالقياس إلى خلقها شيء قليل ، فمن قدر على خلقها مع عظمها . كان على خلق الإنسان مع ضآلته أقدر .. (١) .

وقوله - تعالى - ﴿ وما يستوى الأعمى والبصير ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ... ﴾ نفى لعدم المساواة بين الأخيار والأشرار . والمتقين والفجار ..

أى : كما أنه لا يصح فى عرف أى عاقل المساواة بين الأعمى والبصير . كذلك لا تصح المساواة بين المؤمنين الذين قدموا فى دنياهم العمل الصالح ، وبين الكافرين والفاسقين الذين لطخوا حياتهم بالعمل السيئ ، والفعل القبيح ..

ولفظ « قلیلا » فی قوله – تعالی – ﴿ قلیلا ما تتذکرون ﴾ مفعول مطلق ، وهو صفة لموصوف محذوف ، و « ما » مزیدة للتأکید . أی · تذکرا قلیلا تتذکرون .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ١٧٤.

ثم أكد - سبحانه - مجىء الساعة فى الوقت الذى يختاره - تعالى - فقال : ﴿ إِنَّ السَّاعَةُ لاَ رَبِّ فَيَهَا ﴾ أى : لا ريب ولاشك فى مجيئها فى الوقت الذى يشاؤه - عز وجل - ﴿ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ﴾ بذلك لغفلتهم وقصور نظرهم ، واستحواذ الشيطان عليهم ..

ثم أمر – سبحانه – عباده المؤمنين أن يكثروا من التضرع اليه بالدعاء فقال : ﴿ وقال ربكم ادعونى أستجب لكم ... ﴾ .

أى : وقال ربكم - أيها المؤمنون - تضرعوا إلى بالدعاء ، وتقربوا إلى بالطاعات ، أستجب لكم ، ولا أخيب لكم رجاء .

ولا تنافى بين تفسير الدعاء هنا بالسؤال والتضرع إلى الله - تعالى - ، وبين تفسيره بالعبادة ، لأن الدعاء هو لون من العبادة ، بل هو مخها كها جاء في الحديث الشريف .

والإنسان الذي التزم في دعائه الآداب والشروط المطلوبة ، كان دعاؤه جديرا بالإجابة ، فقد حكى لنا القرآن الكريم في آيات كثيرة ، أن الأنبياء والصالحين ، عندما دعوا الله - تعالى - أجاب لهم دعاءهم ، ومن ذلك قوله - تعالى - ﴿ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ﴾ (١) .

ثم بين – سبحانه – سوء عاقبة الذين يتكبرون عن طاعة الله وعن دعائه فقال : ﴿ إِنَّ الذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنَ الذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنَ طاعتى ، وعن التقرب إلى بما يرضينى ، سيدخلون يوم القيامة نار جهنم حالة كونهم أذلاء صاغرين .

فقوله : ﴿ دَاخَرِينَ ﴾ من الدخور بمعنى الانقياد والخضوع يقال : دخر فلان يدخر دخور ﴿ إِذَا ذَلُ وَهَانَ .

هذا ، وقد ذكر الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية جملة من الأحاديث التي تتصل بموضوع الدعاء فارجع إليه إن شئت(").

وبعد أن بين - سبحانه - مصير الذين يستكبرون عن عبادته ، أتبع ذلك ببيان ألوان من النعم التي أنعم بها على عباده ، كنعمة الساء والأرض ، ونعمة خلق الإنسان ورزقه من

<sup>(</sup>١) لمعرفة آداب الدعاء وشروطه وفضله .. راجع كتابنا « الدعاء » طبع مجمع البحوث الإسلامية .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير جد ٧ ص ١٤٢.

الطيبات ، ونعمة الليل والنهار .. فقال - تعالى - :

ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَكَ لَكُمُ ٱلَّيْ لَالِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَلَكِنَّ أَكْ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَالْحِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ اللهُ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِءَايَنِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ ٱللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاةَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ مَّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰكُمِينَ ٣٠ هُوَٱلْحَيُّ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّاهُوَفَادَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُثَلِّهِ مُثَلِّهِ مُ قُلَّ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيَنَاتُ مِن رَّبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَّابِثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواۤ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَي مِن قَبَلُ وَلِنَبَلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ هُوَالَّذِى يُحِيءَ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ١٠٠٠

فقوله − تعالى − : ﴿ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ﴾ بيان لنعمتى الليل والنهار اللتين أنعم بها - سبحانه - على الناس .

أى : الله – تعالى – هو وحده الذى جعل لكم – أيها الناس – الليل لتسكنوا فيه ، وتستريحوا من عناء العمل بالنهار وهيأه لهذه الاستراحة بأن جعله مظلما ساكنا ...

وجعل لكم بقدرته وفضله النهار مبصرا ، أى : جعله مضيئا مسفرا ، بحيث تبصرون فيه ما تريدون إبصاره من الأشياء المتنوعة .

قال صاحب الكشاف: قوله: ﴿ مبصرا ﴾ هو من الإسناد المجازى لأن الإبصار في الحقيقة لأهل النهار.

فإن قلت : لم قرن الليل بالمفعول له ، والنهار بالحال ؟ وهلا كانا حالين أو مفعولا لهما . فيراعى حق المقابلة ؟

قلت: هما متقابلان من حيث المعنى ، لأن كل واحد منها يؤدى مؤدى الآخر ، ولأنه لو قال : لتبصروا فيه فاتت الفصاحة التى فى الإسناد المجازى ، ولو قيل : ساكنا - والليل يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة ، الا ترى إلى قولهم : ليل ساج وساكن لا ريح فيه - لم تتميز الحقيقة من المجاز (١٠) .

وقوله : ﴿ إِنَ الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴾ بيان لموقف أكثر الناس من نعم الله – تعالى – عليهم .

أى : إن الله - تعالى - لصاحب فضل عظيم على الناس جميعا ، ولكن أكثرهم لا يشكرونه على آلائه ونعمه ، لغفلتهم وجهلهم واستيلاء الأهواء والشهوات عليهم .

وقال – سبحانه – ﴿ لذو فضل ﴾ بالتنكير للإشعار بأنه فضل لا تحيط به عبارة أو وصف .

واسم الإِشارة فى قوله – تعالى – : ﴿ ذَلَكُمُ اللهُ رَبِكُمُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو خَالَقَ كُلُّ شَيءَ .. ﴾ يعود إلى من سبقت صفاته ونعمه وهو الله – عز وجل – .

و﴿ ذَلَكُم ﴾ مبتدأ ، وما بعده أخبار متعددة .

أى : ذلكم الذى أعطاكم من النعم ما أعطاكم هو الله - تعالى - ربكم خالق كل شيء في هذا الوجود . لا إله إلا هو في هذا الكون ..

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ ٤ ص ١٧٦.

وقوله - تعالى - : ﴿ فأنى تؤفكون ﴾ تعجيب من انصرافهم - بعد هذه النعم - عن الحق إلى الباطل ، وعن الشكران إلى الكفران .

أى ؛ فكيف تنقلبون عن عبادته – سبحانه – إلى عبادة غيره ، مع أنه – عز وجل – هو الخالق لكل شيء ، وهو صاحب تلك النعم التي تتمتعون بها .

وقوله - تعالى - : ﴿ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون ﴾ بيان لحال الذين وقفوا من نعم الله - تعالى - موقف الجحود والكفران .

ويؤفك هنا : بمعنى القلب والصرف عن الشيء ، من الأفك - بالفتح - مصدر أفكه عن الشيء بمعنى صرفه عنه - وبابه ضرب - ومنه قوله - تعالى - : ﴿ قالوا أَجْنَتْنَا لِتَأْفَكُنَا عَنْ اللَّهُ عَنْ عَالَكُنّا عَنْ عَالَمُ اللَّهُ عَنْ عَالَمُ اللَّهُ عَنْ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَالَمُ اللَّهُ عَنْ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَالَمُ اللَّهُ ال

والمعنى : مثل ذلك الصرف العجيب من الحق إلى الباطل ، ينصرف وينقلب كل أولئك الذين انتكست عقولهم ، والذين كانوا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا يجحدون ويكفرون .

وبعد أن بين - سبحانه - مظاهر نعمه عن طريق الزمان - الليل والنهار - أتبع ذلك ببيان نعمه عن طريق المكان - الأرض والسهاء - فقال : ﴿ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا ﴾ أى : جعل الأرض مكانا لاستقراركم عليها ، والسعى فيها .

﴿ والسهاء بناء ﴾ أى : وجعل لكم السهاء بمنزلة القبة المبنية المضروبة فوق رءوسكم ، فأنتم ترونها بأعينكم مرفوعة فوقكم بغير عمد .

قال الآلوسى قوله : ﴿ والسهاء بناء ﴾ أى : قبة ، ومنه أبنية العرب لقبابهم التى تضرب . وإطلاق ذلك على السهاء على سبيل التشبيه ، وهو تشبيه بليغ . وفيه إشارة لكرويتها . وهذا بيان لفضله - تعالى - المتعلق بالكان بعد بيان فضله المتعلق بالزمان (١٠) .

وقوله : ﴿ وصوركم فأحسن صوركم ﴾ بيان لفضله - تعالى - المتعلق بذواتهم .

أى : جعل لكم الأرض مستقرا ، والسهاء بناء ، وصور أشكالكم في أحسن تقويم . وأجمل هيئة . كما قال – تعالى – : ﴿ لقد خلقنا الإِنسان في أحسن تقويم ﴾ .

- ﴿ ورزقكم من الطيبات ﴾ أي : ورزقكم من الرزق الطيب الحلال المستلذ .
- ﴿ ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ﴾ أى : ذلكم الذى أعطاكم تلك النعم المتعلقة

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٤ ص ٨٣.

بزمانكم . ومكانكم . وذواتكم .ومطعمكم ومشربكم . هو الله ربكم الذى تولاكم بتربيته ورعايته في جميع أطوار حياتكم . فتبارك الله - تعالى - وتعاظم في ذاته وفي صفاته . فهو رب العالمين ومالك أمرهم .

- ﴿ هو الحي ﴾ أي : هو − سبحانه − المنفرد بالحياة الدائمة الباقية ..
- ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ﴾ إذ لا موجود يدانيه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله .
- ﴿ فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ﴾ أى : فاعبدوه عبادة خالصة لوجهه الكريم ، وأطيعوه طاعة لا مكان معها للتردد أو التكاسل ، حالة كونكم قائلين : الحمد لله رب العالمين .

قال ابن جرير : كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال لا إله إلا الله ، أن يتبعها بقوله : ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ عملا بهذه الآية'' .

ثم لقن الله - تعالى - نبيه - ﷺ - الرد الذي يوبخ به المشركين فقال : ﴿ قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي.... .

أى: قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء المشركين الذين يطلبون منك مشاركتهم في عبادة المتهم: قل لهم إنى نهيت من ربى وخالقى ومالك أمرى عن عبادة غيره - تعالى - ، والسبب في ذلك أن كل الدلائل والبراهين التي أكرمني - سبحانه - بها ، تشهد وتصرح بأن المستحق للعبادة هو الله - تعالى - وحده .

فقوله : ﴿ لما حجاءنى البينات من ربى ﴾ بيان السبب الذى من أجله نهاه ربه عن عبادة غيره ، وهذه البينات تشمل دلائل التوحيد العقلية والنقلية .

وقوله ﴿ وأمرت أن أسلم لرب العالمين ﴾ أى : إنى بعد أن نهانى ربى عن عبادة غيره ، أمر نى بأن أسلم وجهى إليه بالعبادة والطاعة ، إذ هو وحده رب العالمين ومالك أمرهم .

ثم بين - سبحانه - مظاهر قدرته في خلق الإنسان في أطوار مختلفة ، فقال - تعالى - : 
 هو الذي خلقكم من تراب ﴾ أي : خلق أباكم آدم من تراب ، وأنتم فرع عنه .
 ثم من نطفة ﴾ وأصل النطفة : الماء الصافى . أو القليل من الماء الذي يبقى في الدلو أو القربة ، وجمعها نطف ونطاف . يقال : نطفت القربة إذا تقاطر ماؤها بقلة .

 <sup>(</sup>۲) تفسیر ابن جریر جـ ۲٤ ص ٥٣.

والمراد بها هنا : المنى الذى يخرج من الرجل ، ويصب فى رحم المرأة ، ﴿ ثم من علقة ﴾ والعلقة قطعة من الدم المتجمد .

﴿ ثم يخرجكم طفلا ﴾ أى : ثم يخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا صغارا ، بعد أن تكامل خلقكم فيها . فقوله : ﴿ طفلا ﴾ اسم جنس يصدق على القليل والكثير .

ثم ﴿ لتبلغوا أشدكم ﴾ بعد ذلك ، بعد أن تنتقلوا من مرحلة الطفولة إلى المرحلة التي تكتمل فيها أجسامكم وعقولكم .

﴿ ثم لتكونوا شيوخا ﴾ بعد ذلك ، بأن تصلوا إلى السن التى تتناقص فيها قوتكم والجملة الكريمة معطوفة على قوله ﴿ لتبلغوا ﴾ ، أو معمولة لمحذوف كالجمل التى تقدمتها ، أى : ثم يبقيكم لتكونوا شيوخا .

﴿ ومنكم من يتوفى من قبل ﴾ أى : ومنكم من يدركه الموت من قبل أن يدرك سن الشيخوخة ، أو سن الشباب ، أو سن الطفولة .

وقوله – تعالى – : ﴿ ولتبلغوا أجلا مسمى ﴾ معطوف على مقدر . أى : فعل ذلك بكم لكى تعيشوا ، ولتبلغوا أجلا مسمى تنتهى عنده حياتكم ، ثم تبعثون يوم القيامة للحساب . والجزاء .

وقوله: ﴿ ولعلكم تعقلون ﴾ أى: ولعلكم تعقلون عن ربكم أنه هو الذى يحيبكم يوم القيامة كها أماتكم ، وكها أنشأكم من تلك الأطوار المتعددة وأنتم لم تكونوا قبل ذلك شيئا مذكورا .

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات الزاخرة بكثير من النعم بقوله - تعالى - ﴿ هو الذي يحيى ﴾ من يريد إحياءه ﴿ ويميت ﴾ من يشاء إمانته.

﴿ فإذا قضى أمرا ﴾ أى : فإذا أراد إبراز أمر من الأمور إلى هذا الوجود ﴿ فإنما يقول له ﴾ أى لهذا الأمر ﴿ كن فيكون ﴾ فى الحال بدون توقف على سبب من الأسباب ، أو علة من العلل .

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ما يسلى النبى - على أصابه من المشركين ، بأن بين له سوء عاقبتهم يوم القيامة ، وبأن أمره بالصبر على كيدهم ، وبشره بأن العاقبة ستكون له ولأتباعه .. فقال - تعالى - :

أَلُوْتَرَإِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصِّرَفُونَ ٣ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ ، رُسُلَنَآ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اذِ ٱلْأَغَلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ١٠٠ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيسُ جَرُونَ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُواْ عَنَّا بَل لَمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَفرينَ اللهُ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمُ تَمْرَجُونَ ١٠٠٥ أَدْخُلُواْ أَبُورَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيمَّ أَفَيِلُسَ مَثْوَىٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَـدَاللَّهِ حَقُّ فَكَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُ مِمَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِتَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجِكَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقَّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ 🕲

والاستفهام في قوله – تعالى – : ﴿ أَمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ يَجَادُلُونَ فِي آيَاتَ الله ... ﴾ للتعجب من أحوال هؤلاء المشركين . حيث أنكروا الحق الواضح وانساقوا وراء الأوهام والأباطيل . والمعنى : انظر – أيها الرسول الكريم – إلى أحوال المشركين ، وتعجب من سلوكهم

الذميم ، حيث جادلوا في الآيات الدالة على وحدانية الله وقدرته بدون علم أو حجة . وقوله : ﴿ أَنَّى يَصُرُفُونَ ﴾ أَى : انظر كيف يَصُرُفُونَ عَنَ آيَاتَ الله الموجبة للإِيَّانَ بَهَا . إلى الجحود والتكذيب والجدال بالباطل فيها ؟

لقد كان من المنتظر منهم أن يهتدوا إلى الحق بعد أن وصل إليهم .. ولكنهم عموا وصموا عنه . لانطاس بصائرهم ، واستحواذ الشيطان عليهم .

وقوله : ﴿ الذين كذبوا بالكتاب .. ﴾ بدل من قوله ﴿ الذين يجادلون في آيات الله ﴾ . أى : تعجب من هؤلاء الذين كذبوا بالقرآن الكريم . الذي أنزلناه إليك – يامحمد – لتخرجهم به من الظلمات إلى النور .

وكذبوا – أيضا – ﴿ بما أرسلنا به رسلنا ﴾ من سائر الكتب والمعجزات . فهم لم يكتفوا بالتكذيب بك بل أضافوا إلى ذلك تكذيبهم بكل كتاب ورسول .

وقوله – تعالى – : ﴿ فسوف يعلمون ﴾ وعيد شديد لهم على تكذيبهم بالرسل وبكتبهم ، أى : فسوف يعلمون سوء عاقبة تكذيبهم لأنبياء الله – تعالى – ولكتبه التي أنزلها عليهم .

ثم فصل - سبحانه - هذا الوعيد ، وبين ما أعده لهم من عذاب فقال : ﴿ إِذِ الْأَعْلَالُ فِي أَعْنَاقُهُمُ وَالسَّلَ لِسَحِبُونَ ﴾ .

و « إذ » هنا ظرف بمعنى « إذا » وهو متعلق بيعلمون ، وعبر - سبحانه - بالظرف الدال على المضى ، للدلالة على تحقق الخبر ، حتى لكأن العذاب قد نزل بهم فعلا .

والأغلال: جمع غل - بضم الغين - وهو القيد يوضع في اليد والعنق فيجمعها. والسلاسل: جمع سلسلة، وهي ما يربط بها الجاني على سبيل الإذلال له.

والحميم : الماء البالغ أقصى درجات الحرارة .

ويسجرون : مأخوذ من سجر التنور ، إذا ملأه بالوقود .

والمعنى : فسوف يعلمون سوء عاقبة تكذيبهم وجدالهم بالباطل يوم القيامة ، وقت أن توضع الأغلال والقيود في أعناقهم ، ثم يسحبون ويجرون إلى الحميم بعنف وإهانة ، ثم يلقى بهم في النار التي تمتلئ بهم ، ويكونون وقودا لها .

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: وهل قوله: ﴿ فسوف يعلمون . إذ الأغلال .. ﴾ إلا مثل قولك: سوف أصوم أمس ؟ . قلت : المعنى على إذا ، إلا أن الأمور المستقبلة لما كانت في أخبار الله – تعالى – متيقنة مقطوعا بها ، عبر عنها بلفظ ما كان ووجد . والمعنى على الاستقبال .. (۱) .

وقوله - تعالى - : ﴿ ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون ﴾ تبكيت وتأنيب لهم . أى : ثم قيل بعد هذا العذاب المهين لهم : أين تلك الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله ، لكى تدفع عنكم شيئا من العذاب الأليم الذى نزل بكم ؟ .

وقوله ﴿ قالوا ضلوا عنا ، بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا ...﴾ حكاية لجوابهم الذي يدل على حسرتهم وبؤسهم .

أى : قالوا : ذهبوا وضاعوا وغابوا عنا ولم نعد نعرف لهم طريقا ، ولاهم يعرفون عنا طريقا ، ثم أضربوا عن هذا القول توهما منهم أن هذا الإضراب ينفعهم فقالوا : بل لم نكن نعبد من قبل فى الدنيا شيئا يعتد به ، وإنما كانت عبادتنا لتلك الآلهة أوهاما وضلالا ..

وقوله – تعالى – : ﴿ كذلك يضل الله الكافرين ﴾ أى مثل هذا الضلال البين والتخبط الواضح ، يضل الله – تعالى – الكافرين ، ويجعلهم يتخبطون في إجابتهم على السائلين لهم .

ثم بين – سبحانه – الأسباب التي أدت بهم الى هذا العذاب المهين فقال : ﴿ ذَلَكُم بَمَا كُنتُم تَفْرَحُونَ فِي الأَرْضُ بَغِيرِ الحَق ، وبما كُنتُم تمرحُونَ ، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ، فبئس مثوى المتكبرين ﴾

وقوله: ﴿ تمرحون ﴾ من المرح وهو التوسع في الفرح مع الأشر والبطر.

أى : ذلكم الذى نزل بكم من العذاب ، بسبب فرحكم وبطركم في الأرض بالباطل ، وبسبب مرحكم وأشركم وغروركم فيها .

وحق عليكم أن يقال لكم بسبب ذلك: ادخلوا أبواب جهنم المفتوحة أمامكم ، حالة كونكم خالدين فيها خلودا أبديا ، فبئس ﴿ مثوى ﴾ أى : مكان ﴿ المتكبرين ﴾ عن قبول الحق جهنم .

وقال - سبحانه - ﴿ فبئس مثوى المتكبرين ﴾ ولم يقل فبئس مدخل المتكبرين ، للإشارة إلى خلودهم في جهنم ، إذ الثواء معناه الإقامة الدائمة ، مأخوذ من ثوى فلان بالمكان إذا أقام به إقامة دائمة .

ثم ذكر الله - تعالى - لنبيه - ﷺ - الوصية بالصبر فقال : ﴿ فَاصِبْرُ إِنْ وَعَدَّ اللَّهُ حَقٍّ ،

<sup>.</sup> ۱۷۸ منسير الكشاف جـ ٤ ص ۱۷۸ .

فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فإلينا يرجعون ♦ .

وقوله : ﴿ فَإِمَا نَرِينَكَ ﴾ أصله : فإن نَرِك ، فزيدت « ما » لتوكيد « إن » الشرطية ، وجوابها محذوف ، وقوله ﴿ أو نتوفينك ﴾ جوابه ﴿ فإلينا يرجعون ﴾ .

والمعنى : إذا كان حال هؤلاء المشركين كها ذكرنا لك يا محمد ، فاصبر على جدالهم بالباطل ، إن وعد الله – تعالى – بتعذيبهم وبنصرك عليهم حق .

فإن نرك بعض الذى نعدهم به من القتل والأسر والهزيمة فبها ونعمت ، أو نتوفينك قبل ذلك فإلينا مرجعهم يوم القيامة ، فنجازيهم بما يستحقون من عقاب .

فالآية الكريمة تأمر النبى - ﷺ – بمداومة الصبر ، وتحض على تبليغ ما أنزل إليه من ربه بدون كلل أو ملل ، ثم بعد ذلك يترك النتائج لله – تعالى – يسيرها كيف يشاء ، فإما أن يطلعه على ما توعد به أعداءه ، وإما أن يتوفاه قبل ذلك .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ﴾ (١) .

ثم ساق - سبحانه - تسلية أخرى للرسول - ﷺ - فقال: ﴿ ولقد أرسلنا رسلا ... ﴾ أى : رسلا كثيرين ﴿ من قبلك ﴾ أى من قبل إرسالك إلى الناس .

﴿ منهم من قصصنا عليك ﴾ كنوح وهود وصالح وابراهيم . وغيرهم .

﴿ ومنهم من لم نقصص عليك ﴾ أخبارهم وأحوالهم لأن حكمتنا قد اقتضت ذلك . كما قال – تعالى – في آية أخرى : ﴿ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ، وكلم الله موسى تكليها ﴾ " .

والمراد بالآية في قوله - تعالى - ﴿ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ﴾ المعجزة الخارقة الدالة على صدقه فيها يبلغه عن ربه.

أى: وما صح وما استقام لرسول من الرسل أن يأتى بمعجزة من عند نفسه، وإنما يأتى بها بإذن الله – تعالى – لرسله لتأييدهم فى بإذن الله – تعالى – لرسله لتأييدهم فى دعوتهم .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٦٤.

﴿ فإذا جاء أمر الله ﴾ أى: فإذا جاء الوقت الذى حدده – سبحانه – لعذاب أعدائه ﴿ قضى بالحق ﴾ أى: قضى بين الناس جميعا بالحق، فينجى – سبحانه – بقضائه العادل عباده المؤمنين .

﴿ وخسر هنالك المبطلون ﴾ أى: وخسر - عند مجىء أمر اقه ، عند القضاء بين خلقه - المبطلون، وهم الذين ماتوا مصرين على كفرهم أو فسوقهم عن أمره .

وكها قال – تعالى – فى آيات أخرى منها قوله – تعالى – : ﴿ وَقَهُ مَلُكُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ . ويوم تقوم السَّاعة يومئذ يخسر المبطلون ﴾ .

ثم بين - سبحانه - في أواخر هذه السورة الكريمة، جانبا آخر من نعمه على عباده، ووبخ الفاسقين على عدم اعتبارهم بأحوال من سبقهم من الأمم، وهددهم بأنهم عند مجىء العذاب إليهم لن ينفعهم إيمانهم .. فقال - تعالى - :

## مُشْرِكِينَ ﴿ فَالَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْأَبَأْسَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقوله - تعالى - ﴿ الله الذي جعل لكم الأنعام .. ﴾ بيان لنعمة أخرى من نعمه التي تتعلق بما سخره - سبحانه - لخدمة الإنسان من دواب، بعد بيانه قبل لكثير من النعم التي تتعلق بالليل والنهار، والسهاء والأرض ... الخ .

والأنعام : جمع نعم ، وأطلق على الإبل والبقر والغنم، قالوا والمراد بها هنا : الإبل خاصة ؛ لأن معظم المنافع التي ذكرت هنا توجد فيها .

أى: الله - تعالى - هو الذي خلق لكم بقدرته الإبل ﴿ لتركبوا منها ومنها تأكلون ﴾ أي لتركبوا بعضا منها، ولتأكلوا بعضا آخر منها. فمن في الموضعين للتبعيض.

﴿ ولكم فيها منافع ﴾ أخرى غير الأكل وغير الركوب، كالانتفاع بألبانها وأوبارها وجلودها ...

﴿ ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ﴾ أي: ومن منافعها - أيضا - أنكم تستعملونها في الأمور الهامة كحمل الأثقال، والانتقال عليها من مكان إلى مكان ..

كها قال - تعالى - ﴿ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم ﴾ (١) .

﴿ وعليها وعلى الفلك تحملون ﴾ أى: وعلى هذه الإبل فى البر وعلى السفن فى البحر تجملون .

كها قال − تعالى −: ﴿ والذي خلق الأزواج كلها وجعل ِلكم من الفلك والأنعام ما تركبون ﴾'' .

هذا، ولا مانع من أن يكون المراد بالأنعام هنا مايشمل الإِبل والبقر والغنم، وإلى هذا المعنى ذهب الإِمام ابن كثير، فقد قال: يقول – تعالى – ممتنا على عباده بما خلق لهم من الأنعام! وهى: الإِبل والبقر والغنم، فالإِبل تركب وتؤكل وتحلب، ويحمل عليها الأثقال في

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف الآية ١٢.

الأسفار والرحال إلى البلاد النائية، والأقطار الشاسعة، والبقر تؤكل ويشرب لبنها، وتحرث عليها الأرض، والغنم تؤكل ويشرب لبنها، والجميع تجز أوبارها وأصوافها وأشعارها. فيتخذ منه الأثاث والثياب والأمتعة .. »(١).

وقوله – تعالى – : ﴿ ويريكم آياته فأى آيات الله تنكرون ﴾ تعجب من غفلتهم عن هذه الآيات المبثوثة في الكون . والتي تدل جميعها على وحدانية الله – تعالى – وقدرته .

ولفظ « أي » منصوب بقوله « تنكرون » وقدم وجوبا لأن له صدر الكلام .

أى: أنه – سبحانه – فى كل وقت وحين يريكم آياته الدالة على قدرته ووحدانيته، فقولوا لى . أية تلك الآيات تنكرون دلالتها على ذلك .

إنها جميعاً تنطق وتصرح بوجوب إخلاص العبادة لله - عز وجل - فكيف جحدتموها أو غفلتم عنها مع وضوحها ؟

فالآية الكريمة توبيخ شديد لأولئك الذين استحبوا العمى على الهدى مع أن كل شيء في هذا الكون يدعوهم إلى الإيمان باقه الواحد القهار.

ثم وبخهم - سبحانه - مرة أخرى لعدم اتعاظهم بمصارع الغابرين فقال: ﴿ أَفَلَمْ يَسْيُرُوا فَيُ الْأَرْضُ، فَيَنْظُرُوا كَيْفُ كَانِ عَاقِبَةُ الذِّينِ مِنْ قَبِلُهُمْ .. ﴾ .

أى: أقبعوا في بيوتهم . فلم يسيروا في أقطار الأرض . فينظروا كيف كانت عاقبة الأمم المكذبة من قبلهم ، كقوم صالح وقوم لوط ، وقوم شعيب وغيرهم .

فالاستفهام للتوبيخ والتأنيب، والفاء في قوله: ﴿ أَفَلَم .. ﴾ للعطف على مقدر . ثم فصل - سبحانه - حال الذين كانوا من قبل كفار مكة فقال: ﴿ كانوا أكثر منهم ﴾ أى: في العدد ﴿ وأشد قوة ﴾ أى في الأبدان والأجسام ﴿ وآثارا في الأرض ﴾ أى: وكانوا أظهر منهم في العمران والحضارة والغني .

﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهِمَ مَا كَانُوا يُكْسِبُونَ ﴾ أي أن هؤلاء الغابرين عندما حل بهم عذابنا لم تغن عنهم شيئا كثرتهم أو قوتهم أو أموالهم ... بل أخذناهم أخذ عزيز مقتدر في زمن يسير .

ثم بين - سبحانه - موقف هؤلاء الجاحدين من رسلهم فقال: ﴿ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم .. ﴾ .

أى: فحين جاء الرسل إلى هؤلاء الجاهلين، فرحوا بما لديهم من العلوم الدنيوية كالتجارة

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٧ ص ١٤٧.

والزراعة .. واغتروا بتلك القشور التي كانوا يسمعونها بمن كانوا يزعمون أنهم على شيء من العلم الديني، واستهزأوا بما جاءهم به الرسل من علوم تهدى إلى الرشد، وتدعو إلى إخلاص العبادة لله . واعتقدوا - لغبائهم - وانطاس بصائرهم - أنه لا علم أنفع من علومهم ففرحوا بها ..

ورحم الله صاحب الكشاف فقد فصل القول عند تفسيره لهذه الآية فقال: قوله: ﴿ فرحوا بما عندهم من العلم ﴾ فيه وجوه :

منها : أنه أراد العلم الوارد على سبيل التهكم في قوله - تعالى - : ﴿ بل ادارك علمهم في الآخرة ﴾ وعلمهم في الآخرة أنهم كانوا يقولون لانبعث ولا نعذب .

ومنه: أن يريد علم الفلاسفة والدهريين عن بنى يونان، وكانوا إذا سمعوا بوحى الله: دفعوه وصغروا علم الأنبياء إلى علمهم .

ويجوز أن يريد بما فرحوا به من العلم: علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها، كها قال – تعالى – ﴿ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ﴾ فلها جاءهم الرسل بعلوم الديانات .. لم يلتفتوا إليها وصغروها واستهزءوا بها، واعتقدوا أنه لا أنفع وأجلب للفوائد من علمهم، ففرحوا به »(۱).

ويبدو لنا أن هذا الرأى الأخير الذى ذكره صاحب الكشاف، هو أقرب الآراء إلى الصواب .

وقوله - سبحانه - : ﴿ وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون ﴾ بيان لما نزل بهم من عذاب بسبب تكذيبهم لرسلهم، واستهزائهم بهم . أى : ونزل بهؤلاء الكافرين العذاب الأليم بسبب استهزائهم برسلهم، وإعراضهم عن دعوتهم .

ثم بين - سبحانه - حالهم عندما أحاط بهم العذاب فقال: ﴿ فَلَمَا رَأُوا بِأَسْنَا ﴾ أي عاينوا عذابنا النازل بهم .

﴿ قالوا ﴾ بفزع وخوف﴿ آمنا باقه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ﴾ أى: وكفرنا بما كنا به مشركين في الدنيا من عبادة لغير اقه −تعالى− واعتباد على سواه .

وقد بين - سبحانه - أن إيمانهم هذا لن ينفعهم لأنه جاء في غير وقته فقال ﴿ فلم يك ينفعهم إيمانهم ﴾ شيئا من النفع لأنه إيمان جاء عند معاينة العذاب، والإيمان الذي يدعى في هذا

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الكشاف جـ ٤ ص ١٨١.

الوقت لا قيمة له، لأنه جاء في وقت الاضطرار لافي وقت الاختيار.

ولفظ « سنة » في قوله − تعالى − : ﴿ سنة الله التي قد خلت في عباده .. ﴾ منصوب على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف .

أى: سن اقه - تعالى - ذلك، وهو عدم نفع الإيمان عند حلول العذاب سنة ماضية في الناس، بحيث لا تتخلف في أي زمان أو مكان.

﴿ وخسر هنالك الكافرون ﴾ أى: في هذا الوقت الذي ينزل الله – تعالى – فيه العذاب على الكافرين يخسرون كل شيء، بحيث لا تنفعهم لا أموالهم ولا أولادهم ولا آلهتهم التي كانوا يتوهمون شفاعتها.

وبعد: فهذا تفسير وسيط لسورة « غافر » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لعباده:

وصلى اقه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم –

کتبه الراجی عفو ربه د . محمد سید طنطاوی

القاهرة - مدينة نصر - مساء الثلاثاء ٩ من المحرم سنة ١٤٠٦ ٢٤ / ٩ / ١٩٨٥ م نفسير سور لا و مرس لات

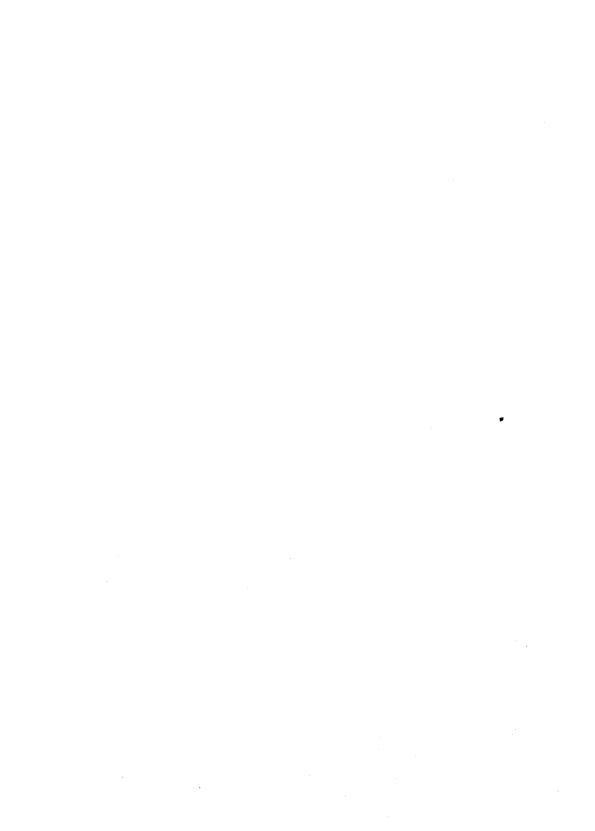

## بِسَـِمِ ٱللهُ ٱلرَّهُ إِن الرَّحِسِمِ

## مقدمة وتمهيد

١ - سورة « فصلت » هي السورة الحادية والأربعون في ترتيب المصحف ، أما ترتيبها في النزول فكان بعد سورة « غافر » .

وهى من السور المكية الخالصة ، وعدد آياتها ثنتان وخمسون آية في المصحف البصرى والشامى ، وثلاث وخمسون في المصحف المكي والمدنى ، وأربع وخمسون في المصحف الكوفي . وسورة «فصلت» تسمى – أيضا بسورة السجدة ، وحم السجدة ، وبسورة المصابيح ، وبسورة الأقوات (۱) .

٢ - والذي يقرأ هذه السورة الكريمة بتدبر وتأمل ، يراها في مطلعها تمدح القران الكريم :
 وتذكر موقف المشركين منه ومن الرسول - ﷺ - وتلقن الرسول - ﷺ - الجواب الذي يكبتهم ، وتهددهم بالعذاب الأليم .

قال - تعالى - : ﴿ حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ﴾ .

٣ - ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن مظاهر قدرة الله - تعالى - ، عن طريق بيان خلقه للأرض وما اشتملت عليه من جبال وأقوات ، وعن طريق خلق السهاء بطبقاتها المتعددة ،
 وعن طريق تزيين السهاء الدنيا بمصابيح وحفظها .

قال – تعالى – : ﴿ قل أَثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض في يومين ، وتجعلون له أندادا ، ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها ، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى السهاء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين ﴾ .

٤ - وبعد أن هدد الله - تعالى - مشركى مكة بالعذاب الذي أصاب من قبلهم قوم عاد

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآلوسي جـ ٢٤ ص ٩٤.

وثمود ، وفصل لهم موقف هؤلاء الأقوام من رسلهم وكيف أنهم عندما كذبوا رسلهم واستحبوا العمى على الهدى ، أخذتهم صاعقة العذاب الهون ..

بعد كل ذلك تحدثت عن أحوالهم السيئة يوم يحشرون للحساب يوم القيامة ، وكيف أن حواسهم تشهد عليهم في هذا اليوم العصيب .

ولنتدبر قوله – تعالى – : ﴿ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون . حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم : لم شهدتم علينا ، قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ﴾ .

0 - وكعادة القرآن الكريم في قرنه الترغيب بالترهيب أو العكس ، وفي بيان عاقبة الأخيار والأشرار ، أتبعت السورة الحديث عن المشركين وسوء عاقبتهم ، بالحديث عن المؤمنين وحسن مصيرهم ، فقال - تعالى - : ﴿ إِن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ، ولكم فيها ما تدعون . نزلا من غفور رحيم ﴾ .

٦ - ثم ساقت سورة « فصلت » أنواعاً من الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته ، قال '- تعالى - : ﴿ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ﴾ .

﴿ وَمِن آيَاتُهُ أَنْكُ تَرَى الأَرْضَ خَاشَعَةً فَإِذَا أَنْزِلْنَا عَلَيْهَا المَاءِ اهْتَرْتَ وَرَبَّتَ إِن الذِّي أحياها لمحيى الموتى ، إنه على كل شيء قدير ﴾ .

٧ - ثم أخذت السورة في تسلية الرسول - ﷺ - وفي إقامة الأدلة الساطعة على أن هذا القرآن من عند الله .

قال – تعالى – : ﴿ ما يقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك ، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم . ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا : لولا فصلت آياته ، أأعجمي وعربي ، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ، وهو عليهم عمى ، أولئك ينادون من مكان بعيد ﴾ .

٨ - ثم ختم - سبحانه السورة الكريمة ، ببيان أن مرد علم قيام الساعة إليه - تعالى - وحده ، وببيان طبيعة الإنسان في حالتي اليسر والعسر ، وببيان أن حكمته - سبحانه - اقتضت أن يطلع الناس في كل وقت على بعض من آياته الدالة على وحدانيته وقدرته . قال

- تعالى - ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء محيط كه .

اله على دل سىء سهيد . ١٠ إنهم في مريه من لغاء ربهم ، ١١ إنه بكل سىء عيط ﴿ . ٩ - وبعد: فهذا عرض إجمالي لسورة فصلت، ومنه نرى: أنها اهتمت بإقامة الأدلة على وحدانية الله – تعالى – ، وبأن الرسول – على – صادق فيها يبلغه عن ربه ، وبأن يوم القيامة حق لا ريب فيه .

كما اهتمت بالحديث عن مصارع الغابرين الذين استحبوا العمى على الهدى وببيان أحوالهم يوم القيامة ... وببشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وأحسنوا القول والدعوة إلى الله ... بأحسن البشارات وأفضلها ..

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات : وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاهرة – مدينة نصر

صباح الاربعاء: ١٠ من المحرم ١٤٠٦ هـ

۱۹۸٥/۹/۲٥

د . محمد سید طنطاوی<sup>ا</sup>

## التفسير

قال الله - تعالى - :

بِسَسِسِ القَّالَحَيْنِ الْحَيْنِ الْرَحْنِ الرَّحِيمِ الْمَالَحَيْنِ الْحَيْنِ الْمَحْمِنَ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ الْمَا كَنَا الْمَعْمِنَ الرَّحْنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنَ الرَّحْمَنِ الْمَا الْمَا

سورة « فصلت » من السور التي بدئت ببعض حروف التهجي .

والرأى الراجح في هذه الحروف أنها جيء بها للإيقاظ والتنبيه على أن هذا القرآن من عند الله – تعالى – ، بدليل أنه مؤلف من جنس الحروف التي يتخاطب بها المشركون ، ومع ذلك فقد عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله .

وقوله : ﴿ تنزيل من الرحمن الرحيم ﴾ بيان لمصدر هذا القرآن ، وقوله ﴿ تنزيل ﴾ خبر لمبتدأ محذوف . أى : هذا القرآن ليس أساطير الأولين – كها زعم الجاحدون الجاهلون – وإما هو منزل من عند الله – تعالى – صاحب الرحمة العظيمة الدائمة .

إذ لفظ « الرحمن » بمعنى عظيم الرحمة ، لأن فعلان صيغة مبالغة فى كثرة الشيء وعظمته ، أما صيغة فعيل فتستعمل فى الصفات الدائمة ككريم ، فكأنه – تعالى – يقول : هذا الكتاب منزل من الله – تعالى – العظيم الرحمة الدائمة .

قال بعض العلماء : وإنما خص هذان الوصفان بالذكر ، لأن الخلق في هذا العالم كالمرضى المحتاجين ، والقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية ، وعلى كل ما يحتاج إليه الأصحاء من الأغذية . فكان أعظم النفع من الله على هذا العالم إنزال القرآن الناشىء عن رحمته ولطفه بخلقه(۱).

ثم أثنى – سبحانه – على هذا القرآن الذى أنزله بمقتضى رحمته وحكمته فقال : ﴿ كَتَابِ فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ، بشيرا ونذيرا ﴾ .

ومعنى : ﴿ فصلت آياته ﴾ : ميزت في ألفاظها بفواصل ومقاطع ، وميزت في معانيها الاشتهالها على أنواع متعددة من المعاني الحكيمة .

وقوله ﴿ قرآنا ﴾ منصوب على المدح ، أو على الحال من كتاب ، و﴿ عربيا ﴾ صفة للقرآن .

وقوله ﴿ لقوم يعلمون ﴾ متعلق بفصلت .

أى : هذا القرآن منزل من عند الله - تعالى - الذى وسعت رحمته كل شيء ، وهو كتاب فصلت آياته ووضحت وميزت من حيث ألفاظها تفصيلا بليغا ، إذ اشتملت على فواصل ومقاطع فيها بينها ليسهل فهمه وحفظه .

وفصلت آياته من حيث معانيها تفصيلا حكيها . إذ بعضها جاء لبيان ذاته وصفاته وأفعاله – تعالى – ، وبعضها اشتمل على ألوان من نعمه التى لا تحصى ، وبعضها جاء بأسمى أنواع الهدايات والآداب والأحكام والقصص والمواعظ ، وبعضها جاء لتبشير المؤمنين بحسن الثواب ، ولإنذار الكافرين بسوء العقاب .

وخص – سبحانه – الذين يعلمون بالذكر ، لأنهم هم الذين ينتفعون بما اشتمل عليه هذا الكتاب من تفصيل لآياته شامل لألفاظها ومعانيها .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٢٨.

قال صاحب الكشاف : قوله : ﴿ لقوم يعلمون ﴾ أى لقوم عرب يعلمون ما نزل عليهم من الآيات المفصلة المبينة بلسانهم العربي ، لا يلتبس عليهم شيء منه .

فإن قلت : بم يتعلق قوله : ﴿ لقوم يعلمون ﴾ ؟

قلت : يجوز أن يتعلق بتنزيل ، أو بفصلت ، أى : تنزيل من الله لأجلهم . أو فصلت آياته لهم . وأجود أن يكون صفة مثل ما قبله وما بعده ، أى : قرآنا عربيا كائنا لقوم عرب ؛ لئلا يفرق بين الصلات والصفات ..(١) .

وقوله - تعالى - : ﴿ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ﴾ بيان لموقف الناس من هذا القرآن المنزل من الرحمن الرحيم .

والمراد بالأكثر هنا: الكافرون الذين لاينتفعون بهدايات القرآن الكريم.

أى : هذا القرآن أنزلناه إليك لتخرج الناس به من الظلمات إلى النور ، فأعرض أكثرهم عن هداياته لاستحواذ الشيطان عليهم ، فهم لا يسمعون سماع تدبر واتعاظ ، وإنما يسمعون بقلوب قاسية ، وعقول خالية من إدراك معانيه ، ومن الاستجابة له .

ونفى - سبحانه - سباعهم له ، مع أنهم كانوا يسمعون من الرسول - ﷺ - ومن أصحابه ، لأنهم لما سمعوه ولم يؤمنوا به .. صار سباعهم بمنزلة عدمه .

ثم حكى - سبحانه - أقوالهم التي تدل على توغلهم في الكفر والعناد فقال : ﴿ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه ، وفي آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب ، فاعمل إننا عاملون ﴾ ، والأكنة : جمع كنان وهو الغطاء للشيء . و﴿ وقر ﴾ الصمم الذي يحول بين الإنسان وبين سهاع ما يقال له .

والحجاب : من الحجب بمعنى الستر لأنه يمنع المشاهدة ، ومنه قيل للبواب حاجب ، لأنه يمنع من الدخول .

أى : وقال الكافرون للنبى - على سبيل تيئيسه من إيمانهم : إن قلوبنا قد كستها أغطية متكاثفة جعلتها لا تفقه ما تقوله لنا ، وما تدعونا إليه ، وإن آذاننا فيها صمم يحول بيننا وبين ساع حديثك ، وإن من بيننا ومن بينك حاجزا غليظا يحجب التواصل والتلاقى بيننا وبينك ، وما دام حالنا وحالك كذلك فاعمل ما شئت فيها يتعلق بدينك ، ونحن من جانبنا سنعمل ما شئنا فيها يتعلق بديننا .

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جدة ص ١٨٤.

وهذه الأقوال التى حكاها القرآن عنهم ، تدل على أنهم قوم قد بلغوا أقصى درجات الجعود والعناد : فقلوبهم قد أغلقت عن إدراك الحق ، وأساعهم قد صمت عن ساعه ، وأشخاصهم قد أبت الاقتراب من شخص الرسول - على ألذى يحمل لهم الخير والنور ، وما حملهم على ذلك إلا اتباعهم للهوى والشيطان .

وصدق الله إذ يقول : ﴿ فَلَمَا زَاغُوا أَزَاغُ الله قَلُوبُهُمْ وَالله لا يَهْدَى الْقُومُ الْفَاسْقَينَ ﴾ .

ثم لقن الله – تعالى – رسوله – ﷺ – الجواب الذي يرد به عليهم فقال : ﴿ قُلْ إِنَمَا أَنَا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد ﴾ .

أى: قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء الجاحدين: إنما أنا بشر مثلكم في الصفات البشرية أوجدني الله - تعالى - بقدرته كها أوجدكم ، وينتهى نسبى ونسبكم إلى آدم - عليه السلام - إلا أن الله - تعالى - قد اختصنى بوحيه ورسالته - وهو أعلم حيث يجعل رسالته - وأمرنى أن أبلغكم أن إلهكم وخالقكم .. هو إله واحد لاشريك له ، فعليكم أن تخلصوا له العبادة والطاعة .

وقوله : ﴿ فاستقيموا إليه واستغفروه ﴾ أى : فالزموا الاستقامة فى طريقكم إليه - تعالى – بالإيمان به وطاعته والإخلاص فى عبادته .

وقوله – تعالى – : ﴿ .. وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ تهديد لهم بسوء المصير إذا استمروا على عنادهم وشركهم .

والويل : لفظ دال على الشر أو الهلاك ، وهو مصدر لافعل له من لفظه ، والمراد به هنا : الدعاء عليهم بالخزى والهلاك .

أى: فهلاك وخزى وعقابِ شديد لهؤلاء المشركين ، الذين لا يؤتون الزكاة ، أى: لا يؤمنون بها ، ولا يخرجونها إلى مستحقيها ، ولا يعملون على تطهير أنفسهم بأدائها .. وفضلا عن كل ذلك فهم بالآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب كافرون .

قال ابن كثير : والمراد بالزكاة ها هنا : طهارة النفس من الأخلاق المرذولة .. وقال قتادة : يمنعون زكاة أموالهم ، واختاره ابن جرير ..

وفيه نظر ، لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة ، وهذه الآية مكية . اللهم إلا أن يقال : لا يبعد أن يكون أصل الزكاة – وهو الصدقة – كان مأمورا به في ابتداء البعثة ، كقوله – تعالى – : ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين

أمرها في المدينة ، ويكون هذا جمعا بين القولين ..(١) .

وقال بعض العلماء: قد استدل بعض علماء الأصول بهذه الآية الكريمة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، لأنه – تعالى – صرح فى هذه الآية الكريمة ، بأنهم مشركون ، وأنهم كافرون بالآخرة ، وقد توعدهم – سبحانه – بالويل على كفرهم بالآخرة ، وعدم إيتائهم الزكاة ، سواء أقلنا إن الزكاة فى الآية هى زكاة المال المعروفة ، أو زكاة الأبدان عن طريق فعل الطاعات ، واجتناب المعاصى .

ورجع بعضهم – أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأبدان – لأن السورة مكية وزكاة المال المعروفة إنما فرضت في السنة الثانية من الهجرة .

وعلى أية حال فالآية تدل على خطاب الكفار بفروع الإسلام .

أعنى امتثال أوامره واجتناب نواهيه ، ومادلت عليه هذه الآية من أنهم مخاطبون بذلك ، وأنهم يعذبون على الكفر والمعاصى ، جاء موضحا فى آيات أخر كقوله – تعالى – :

﴿ ما سلككم فى سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين ، وكنا نخوض مع الخائضين ..﴾(\*)

وخص – سبحانه – من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة . لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله ، وهو شقيق روحه ، فإذا بذله للمحتاجين ، فذلك أقوى دليل على استقامته ، وصدق نيته .

وقوله - تعالى - : ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أُجر غير ممنون ﴾ بيان لحسن عاقبة المؤمنين ، بعد بيان سوء عاقبة الكافرين .

أى : إن الذين آمنوا إيمانا حقا وعملوا الأعمال الصالحات ، لهم أجر عظيم غير ﴿ ممنون ﴾ أى غير مقطوع عنهم ، من مننت الحبل إذا قطعته ، أو غير منقوص عما وعدهم الله به ، أو غير ممنون به عليهم ، بل يعطون ما يعطون من خيرات جزاء أعمالهم الصالحة في الدنيا ، فضلا من الله – تعالى – وكرما .

ثم أمر الله - تعالى - رسوله - ﷺ - أن يوبخ هؤلاء المشركين على إصرارهم على

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير جـ٧ ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير أضواء البيان جـ ٧ ص ١١٤ للشيخ محمد أمين الشنقيطي .

كفرهم ، مع أن مظاهر قدرة الله - تعالى - المائلة أمام أعينهم تدعوهم إلى الإيمان ، فقال - تعالى - :

فَلْ الْمِنْ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال الإمام الرازى ما ملخصه: اعلم أنه - تعالى - لما أمر نبيه - على - أن يقول المناس: ﴿ قُلُ إِنَمَا أَنَا بَشَرَ مَثَلَكُم يُوحَى إلى ...﴾ أردفه بما يدل على أنه لا يجوز إثبات الشركة بينه - تعالى - وبين هذه الأصنام في الإلهية والمعبودية، وذلك بأن بين كهال قدرته وحكمته في خلق السموات والأرض في مدة قليلة .. والاستفهام في قوله ﴿ أَنْنَكُم لَتَكُفُرُونَ ... ﴾ بمعنى الإنكار، وهو لإنكار شيئين: الكفر بالله .. وجعل الأنداد له (۱) والمعنى: قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء المشركين على سبيل الإنكار لأفعالهم: أثنكم لتكفرون بالله - تعالى - الذي خلق الأرض في يومين .

قال الآلوسى : وإن واللام في قوله ﴿ أَنْنَكُم لَتَكَفُّرُونَ ﴾ لتأكيد الإِنكار .. وعلق – سبحانه – كفرهم بالاسم الموصول لتفخيم شأنه – تعالى – واستعظام كفرهم به .

<sup>(</sup>۱) تفسير الفخر الرازي جـ۷ ص ٣٤٠.

واليوم في المشهور عبارة عن زمان كون الشمس فوق الأفق ، وأريد منه ها هنا الوقت مطلقا ، لأنه لا يتصور ذلك قبل خلق السهاء والكواكب والأرض نفسها ، ثم إن ذلك الوقت يحتمل أن يكون أقل منه أو أكثر ، والأقل أنسب بالمقام ..(") .

قال سعيد بن جبير – رضى الله عنه – إن الله – تعالى – قادر على أن يخلق هذا الكون كله فى لحظة ، ولكنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام ، ليعلم خلقه التثبت والتأنى فى الأمور .

وقوله : ﴿ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ﴾ معطوف على قوله ﴿ تَكَفَرُونَ ﴾ وداخل معه في حكم الإنكار .

والأنداد : جمع ند وهو مثل الشيء يضاده وينافره ويتباعد عنه . وأصله من ند البعير إذا نفر وذهب على وجهه شاردا .

أى : وتجعلون له أمثالا ونظراء تعبدونها من دونه ، وتسمونها – زورا وكذبا – آلهة ، وجمع – سبحانه – الأنداد باعتبار واقعهم ، لأنهم كانوا يعبدون آلهة شتى ، فمنهم من عبد الأصنام ، ومنهم من عبد الكواكب .

واسم الإشارة في قوله ﴿ ذلك رب العالمين ﴾ يعود إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة .

أى : ذلك الموصوف بتلك القدرة الباهرة ، رب العالمين جميعاً ، وخالق جميع المخلوقات ، والمتولى لتربيتها دون سواه .

وقوله : ﴿ وجعل فيها رواسى من فوقها .. ﴾ معطوف على ﴿ خلق الأرض في يومين ﴾ .

والرواسى : جميع راس من الرسو – بفتح الراء وسكون السين – بمعنى الثبات والاستقرار في المكان ، يقال : رسا الشيء إذا ثبت واستقر . وهو صفة لموصوف محذوف .

أى : وجعل فيها جبالا رواسى من فوقها ، لكى تستقر وتثبت ، ولا تميد أو تضطرب بكم . وقال – تعالى – : ﴿ من فوقها ﴾ لبيان الواقع ، إذ وجود الجبال من فوق الأرض ، ومشاهدة الإنسان لذلك بعينيه ، يزيده إقناعا بقدرة الله – تعالى – الباهرة وحكمته البليغة .

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٤ ص ٩٩.

﴿ وبارك فيها ﴾ أى : وجعلها مباركة زاخرة بأنواع الخيرات والمنافع ، عن طريق الزروع والثهار المبثوثة فوقها ، والمياه التي تخرج من جوفها . والكنوز التي تحصل من باطنها . ﴿ وقدر فيها أقواتها ﴾ والأقوات : جمع قوت . والمراد بها أرزاق أهل الأرض وما يصلحهم .

أى : وجعل أقوات أهلها التى يجتاجون إليها فى معايشهم ومنافعهم ، على مقادير محددة معينة ، بحيث نشر فى كل قطر من أقطارها أقواتا تناسب أهله ، وبذلك يتبادل الناس المنافع فيها بينهم ، فيعمر الكون ، ويزيد الاتصال والتعارف فيها بينهم .

قال ابن جرير: بعد أن ذكر جملة من الأقوال في معنى هذه الآية: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله - تعالى - أخبر أنه قدر في الأرض أقوات أهلها ، وذلك ما يقوتهم من المغاش. ولم يخصص - جل ثناؤه - بقوله ﴿ وقدر فيها أقواتها ﴾ أنه قدر فيها قوت ، بل عم الخبر عن تقديره جميع الأقوات ..(۱).

وقوله – تعالى – : ﴿ فِي أَرْبِعَةَ أَيَامَ ﴾ متعلق بمحذوف يدل ، عليه ما قبله .

أى : خلق الأرض ، وجعل فيه رواسى من فوقها ، وبارك فيها . وقدر فيها أقواتها فى تمام أربعة أيام . أربعة أيام .

وقوله – سبحانه – : ﴿ سواء للسائلين ﴾ تأكيد لما دلت عليه الآية الكريمة من أن خلق كل من الأرض وما فيها وما عليها قد حدث في أربعة أيام .

قال الآلوسى : وقيدت الأيام الأربعة بقوله : ﴿ سواء ﴾ فإنه مصدر مؤكد لمضمر هو صفة الأيام . أى : استواء .

وقوله - تعالى - : ﴿ للسائلين ﴾ متعلق بمحذوف وقع خبرا لمبتدأ محذوف ، أى : هذا الحصر في أربعة ، كائن للسائلين عن مدة خلق الأرض ، وما فيها .. (") .

وقال الجمل في حاشيته : فإن قيل لم جعلت مدة خلق الأرض بما فيها ، ضعف مدة خلق السموات، مع كون السهاء أكبر من الأرض وأكثر مخلوقات وعجائب ؟

قلت : للتنبيه على أن الأرض هي المقصودة بالذات لما فيها من الثقلين ومن كثرة المنافع ، فزادت مدتها ليكون ذلك أدخل في المنة على ساكنيها ، وللاعتناء بشأنهم وشأنها – أيضا –

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن جریر جـ ۲۶ ص ٦٣.

<sup>(</sup>۲) تفسیر الآلوسی جـ ۲۶ ص ۱۰۱ .

زادت مدتها لما فيها من الابتلاء بالمعاصي والمجاهدات والمعالجات .. (١٠) .

ثم بين - سبحانه - جانبا من مظاهر قدرته فى خلق السهاء ، فقال : ﴿ ثم استوى إلى السهاء وهى دخان .. ﴾ .

ومعنى استوائه – سبحانه – إلى السهاء ، ارتفاعه إليها بلا كيف أو تشبيه أو تحديد ، لأنه - سبحانه – منزه عن ذلك .

والدخان : ما ارتفع من لهب النار . والمراد به هنا : ما يرى من بخار الأرض أو بخار الماء ويصح أن يكون معنى : ﴿ ثم استوى إلى الساء ﴾ : تعلقت إرادته – تعالى – بخلقها .

قال الآلوسى: قوله: ﴿ ثم استوى إلى السهاء ﴾ أى: قصد إليها وتوجه، دون إرادة تأثير فى غيرها، من قولهم: استوى إلى مكان كذا، إذا توجه إليه لا يلوى على غيره... وقوله: ﴿ وهى دخان ﴾ أى أمر ظلهانى، ولعله أريد بها مادتها التى منها تركبت. " . وقوله - تعالى - : ﴿ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها ... ﴾ بيان لما وجهه

- وموله - للهاي : هو قلمان ما وللمراض الليا طوعا أو قرما ... هه بيان لما وجها -- سبحانه – إليهها من أوامر .

والمرَّاد بإتيانهها : انقيادهما التام لأمره - تعالى - .

أى: فقال - سبحانه - للساء وللأرض أخرجا ما خلقت فيكما من المنافع لمصالح العباد، فأنت ياساء، أبرزى ما خلقت فيك من شمس وقمر ونجوم .. وأنت يا أرض أخرجى ما خلقت فيك من نبات وأشجار وكنوز.

قال الفخر الرازى : والمقصود من هذا القول : إظهار كال القدرة ، أى : اثنيا شئتها أو أبيتها ، كما يقول الجبار لمن تحت يده : لتفعلن هذا شئت أو لم تشأ ، ولتفعلنه طوعا أو كرها ، وانتصابهها على الحال ، بمعنى طائعين أو مكرهين .. ".

وقوله : ﴿ قالتا أتينا طائعين ﴾ بيان لامتنالها التام لأمره - تعالى - .

أى : قالتا : فعلنا ما أمرتنا به منقادين خاضعين متسجيبين لأمرك ، فأنت خالقنا وأنت مالك أمرنا .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الآلوسي جـ ٢٤ ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير الفخر الرازى جبـ ٧ ص ٣٥٣.

قال القرطبى : وقوله : ﴿ قالتا أتينا طائعين ﴾ فيه وجهان : أنه تمثيل لظهور الطَّاعة منها ، حيث انقادا وأجابا فقام مقام قولها . ومنه قول الراجز :

امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويسدا ملأت بطني

يعنى : ظهر ذلك فيه .

وقال أكثر أهل العلم: بل خلق الله - تعالى - فيهها الكلام فتكلمنا كها أراد - سبحانه -(۱).

وجمعها - سبحانه - جمع من يعقل ، لخطابها بما يخاطب به العقلاء .

ثم فصل - سبحانه - بديع صنعه في خلق السموات فقال : ﴿ فقضاهن سبع سموات في يومين ... ﴾ . أى : ففرغ من خلقهن وتسويتهن على أبدع صورة وأحكم صنع في مقدار يومين .

والضمير في قوله ﴿ فقضاهن ﴾ إما راجع إلى الساء على المعنى لأنها سبع سموات ، وإما مبهم يفسره ما بعده وهو سبع سموات .

وقوله : ﴿ وأوحى في كل سياء أمرها ﴾ أى : وأوحى في كل منها ما أراده وما أمر به ، وخلق فيها ما اقتضته حكمته من الملائكة ومن خلق لا يعلمه إلا هو – سبحانه – .

وقوله: ﴿ وزينا السهاء الدنيا بمصابيح وحفظا ﴾ أى: وزينا السهاء الدنيا أى القريبة منكم – بكواكب مضيئة ، وحفطناها حفظا عظيها من الاختلال والاضطراب والسقوط ﴿ ذلك ﴾ الذى ذكرناه لكم من خلق السموات والأرض ، وخلق ما فيهها .

﴿ تقدير العزيز العليم ﴾ أى : تقدير الله – القاهر − لكل شيء . والعليم بما ظهر وبما بطن في هذا الكون .

وقد أخذ العلماء من هذه الآيات الكريمة أن خلق الأرض وما عليها من جبال ومن أقوات للعباد قد تم في أربعة أيام ، وأن خلق السموات كان في يومين فيكون مجموع الأيام التي خلق الله - تعالى - فيها السموات والأرض وما بينها ستة أيام .

وقد جاء ذلك في آيات متعددة ، منها قوله – تعالى – : ﴿ إِن رَبَكُمُ اللَّهِ الذِّي خَلَقَ السمواتُ والأرضُ في ستة أيام ﴾ ..(") .

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ١٥ ص ٣٤٤.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الأعراف الآية ٥٤ .

وقوله – سبحانه – ﴿ ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينها في ستة أيام وما مسنا من لغوب .. ﴾ (١) .

كما أخذ العلماء منها – أيضا – : أن خلق الأرض متقدم على خلق السموات بدليل قوله – تعالى – بعد حديثه عن خلق الأرض ، ثم استوى إلى السهاء وهي دخان .

وبدليل قوله - تعالى - في آيه أخرى : ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ، ثم استوى إلى السهاء فسواهن سبع سموات ﴾ " .

وعلى هذا الرأى سار جمهور العلماء ، وردوا على من قال بأن خلق السموات متقدم على خلق الأرض ، لأن الله - تعالى - يقول في سورة النازعات : ﴿ أَأَنتُم أَشَدَ خَلْقًا أُم السّاء بناها . رفع سمكها فسواها ، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها ﴾ أى : بسطها .

ردوا عليهم بما روى عن ابن عباس من أنه سئل عن الجمع بين الآيات التي معنا ، وبين آيات سورة النازعات فقال : إنه - تعالى - خلق الأرض أولا غير مدحوة ثم خلق السهاء ، ثم دحا الأرض بعد ذلك ، وجعل فيها الرواسي والأنهار وغيرهما .

أى: أن أصل خلق الأرض كان قبل خلق السهاء، ودحوها بجبالها وأشجارها كان بعد خلق السهاء، وردوا عليهم – أيضا – بأن لفظ « بعد » فى قوله – تعالى – ﴿ والأرض بعد ذلك دحاها ﴾ بمعنى مع أى: والأرض مع ذلك بسطها ومهدها لسكنى أهلها فيها.

وردوا عليهم – أيضا – بأنه – تعالى – لما خلق الأرض غير مدحوة ، وهي أهل لكل ما فيها كان كل ما فيها كأنه قد خلق بالفعل لوجود أصله فيها .

قال بعض العلماء : والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع ، - وإن لم يكن موجودا بالفعل - قوله - تعالى - : ﴿ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ... ﴾ .

فقوله : ﴿ خلقناكم ثم صورناكم ﴾ أى : بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذى هو أصلكم™ .

كما أخذ منها العلماء أن وجود هذا الكون ، بتلك الصورة البديعة ، المتمثلة في هذه الأرض

<sup>(</sup>١) سورة ق الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان جـ ٧ ص ١٠٢ للشيخ الشنقيطي .

وما أقلت . وفي هذه السموات وما أظلت .. من أكبر الأدلة التي تحمل العقلاء على إخلاص العبادة لله الواحد القهار .

وبعد هذا الحديث المتنوع عن مظاهر قدرة الله في هذا الكون ، انتقلت السورة إلى تهديد المشركين ، وإنذارهم بأن عاقبتهم ستكون كعاقبة الظالمين الذين سبقوهم ، فقال – تعالى – : ﴿

فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذُرْتُكُو صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةٍ عَادِوَثَمُودَ اللهِ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُمِنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ أَلَّاتَعْبُدُوٓ أَ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوالْوَشَلَةَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَيْهِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ ـ كَنفِرُونَ ٣٠ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ وَقَالُواْمَنَ أَشَدُّ مِنَّاقُوَّةً أَوَلَمْ مَرُوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّمِنَّهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِكِتِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَى وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ اللهُ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ وَنَعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهُ

ذكر المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآيات والتي قبلها روايات تتعلق بما بين النبي - ﷺ - وبين بعض المشركين ، منها ما ذكره محمد بن كعب القرظى قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة قال يوما لقريش - ورسول الله ﷺ - جالس في المسجد وحده : يامعشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه ، وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها .

فقالوا : بلى يا أبا الوليد ، فقم إليه فكلمه . فقام إليه عتبة فقال : « يامحمد ، يابن أخى ، إنك منا حيث قد علمت من السلطة – أى من الشرف – فى العشيرة وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ، فرقت به جماعتهم ، وسفهت به أحلامهم ، وعبت به آلهتم ودينهم ، وكفرت به من مضى من آبائهم ، فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل بعضها .

ثم قال: إن كنت – يابن أخى – تريد مالا أعطيناك من المال حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت تريد ملكا جعلناك ملكا علينا .. وإن كان الذى يأتيك رئيا تراه – أى ترى بعض الجن – طلبنا لك الطب حتى تبرأ .

فلما فرغ عتبة قال - على الفرغت ياأبا الوليد ؟» قال : نعم . قال : « فاسمع منى » قال : « فاسمع منى » قال : أفعل . فتلا عليه النبي - عليه النبي - من أول سورة « فصلت » .

- وفي رواية أنه لما بلغ قوله - تعالى - : ﴿ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل
 صاعقة عاد وثمود ... ﴾ قال له عتبة : حسبك ما عندك غير هذا .

ثم عاد عتبة إلى أصحابه ، فقال بعضهم لبعض : لقد جاءكم عتبة بوجه غير الذى ذهب به ، فلما جلس إليهم قالوا له : ماوراءك ياأبا الوليد ؟

فقال: لقد سمعت من محمد - ﷺ - قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر، ولا بالشعر، ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها لى، خُلُوا بين الرجل وبين ماهو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ.

فقالوا: لقد سحرك محمد - ﷺ - فقال: « هذا رأيى فيه فاصنعوا ما بدا لكم »<sup>(۱)</sup>. فقوله - تعالى - : ﴿ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ﴾ تهديد لهؤلاء المشركين، بعد أن وضح الحق لهم في أكمل صورة..

والصاعقة - كما يقول ابن جرير - : كل أمر هائل رآه الرائى أو عاينه أو أصابه . حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب وذهاب عقل ، يكون مصعوقا.. " .

والمراد بها هنا : العذاب الشديد الذي أنزله الله – تعالى – على قوم عاد وثمود فصعقهم وأهلكهم .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير جـ٧ ص ١٥٢.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن جریر جـ۱ ص ۲۹۰.

والمعنى : قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء المشركين لقد أقمت لكم الأدلة الناصعة على وحدانية الله - تعالى - وعلى عظيم قدرته ، وعلى أنى رسول من عنده ، وصادق فيها أبلغه عنه .

- ﴿ فَإِنْ أَعْرِضُوا ﴾ عن دعوتك ، ولجوا في طغيانهم ، واستمروا في كفرهم وعنادهم .
- ﴿ فقل ﴾ لهم على سبيل التحذير : لقد ﴿ أَنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ﴾ .

وخص - سبحانه - عادًا وثمود بالذكر ، لأن مشركى قريش يعرفون ما جرى لهؤلاء الظالمين . إذ قوم عاد كانوا بالأحقاف - أى بالمكان المرتفع الكثير الرمال - فى جنوب الجزيرة العربية ورسولهم هو هود - عليه السلام - .

وأما ثمود فهم قوم صالح – عليه السلام – ، ومساكنهم كانت بشهال الجزيرة العربية ، ومازالت آثارهم باقية، وأهل مكة كانوا يمرون عليها في طريقهم إلى بلاد الشام للتجارة.

والضمير / في قوله - تعالى - : ﴿ إِذْ جَاءَتُهُمُ الرَّسُلُ مِنْ بَيْنُ أَيْدِيهُمْ وَمِنْ خَلَفْهُمْ ، أَلَا تَعْبَدُوا إِلَا الله ... ﴾ يعود إلى قوم عاد وثمود .

والمراد بالرسل : هود وصالح – عليهما السلام – من باب إطلاق الجمع على الاثنين ، أو من باب إدخال من آمن بهما معهما في المجيء إلى هؤلاء الأقوام لدعوتهم إلى عبادة الله وحده .

وقوله : ﴿ إِذْ جَاءَتُهُمُ الرَّسِلُ ... ﴾ حال من قوله ﴿ صَاعَقَةُ عَادُ وَثَمُودُ ﴾ وقوله ﴿ مَنْ بِينَ أَيْدِيهُمْ وَمِنْ خَلِفْهُمْ ﴾ متعلق بجاءتهم .

والمراد بالجملة الكريمة : أن الرسل بذلوا كل جهدهم فى إرشاد قوم عاد وثمود إلى الحق ولم يتركوا وسيلة إلا اتبعوها معهم وبينوا لهم بأساليب متعددة حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة الكافرين .

وقوله : ﴿ أَن لا تعبدوا إلا الله ﴾ بيان لما نصح به الرسل أقوامهم و« أن » يصح أن تكون مصدرية ، أى : بأن لا تعبدوا إلا الله ، ويصح أن تكون محففة من الثقيلة ، واسمها ضمير شأن محذوف . أو تفسيرية لأن مجىء الرسل يتضمن قولا .

أى جاء الرسل إلى قوم عاد وثمود بكل دليل واضح على وجوب إخلاص العبادة لله ، ولم يتركوا وسيلة إلا اتبعوها معهم ، وقالوا لهم : اجعلوا عبادتكم لله - تعالى - وحده .

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : قوله : ﴿ إِذْ جَاءَتُهُمُ الرَّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهُمْ وَمِنْ خَلْفُهُمْ ... ﴾ . أى : أتوهم من كل جانب ، واجتهدوا بهم ، واعملوا فيهم كل حيلة ، فلم يروا منهم إلا العتو والإعراض ، كما حكى الله - تعالى - عن الشيطان أنه قال : ﴿ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ... ﴾ يعنى لآتينهم من كل جهة ، ولأعملن فيهم كل حيلة .

وعن الحسن : أنذروهم بعذاب الله الدنيوى والأخروى .

وقيل معناه : إذ جاءتهم الرسل من قبلهم ومن بعدهم ، بمعنى أن هودا وصالحا قد أمروهم بالإيمان بها وبجميع الرسل الذين من قبلهم والذين من بعدهم ، فكأن الرسل جميعا قد جاءوهم(١٠) .

وقوله - تعالى - : ﴿ قالوا لو شاء ربنا الأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون ﴾ حكاية للرد السيئ الذي رد به قوم عاد وثمود على رسلهم .

ومفعول المشيئة محذوف أى : قال هؤلاء الكافرين لرسلهم على سبيل التكذيب لهم ، والتهكم بهم . أنتم لستم رسلا ، ولو شاء اقه - تعالى - أن يرسل إلينا رسلا لأرسل ملائكة ، ومادام الأمر كذلك فإنا بما أرسلتم به - أيها الرسل - كافرون ، وإلى ما تدعونا إليه مكذبون .

والسبب الذي حمل هؤلاء الجاهلين على هذا القول: زعمهم أن الرسل لا يكونون من البشر، مع أن كل عقل سليم يؤيد أن الرسول لا يكون إلا من البشر كها قال - تعالى -:
﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم .. ﴾ .

ثم فصل - سبحانه - بعد ذلك حال كل فريق منهم ، وبين ما نزل به من عذاب مهين فقال : ﴿ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ... ﴾ أى • هذا هو قولهم على سبيل الإجمال لرسلهم ، وإليك جانبا من حال قوم عاد ، ومن أقوالهم الباطلة .

إنهم قد استكبروا فى الأرض بغير الحق . واغتروا بما بين أيديهم من نعم ، وقالوا على سبيل التباهى والتفاخر والتكبر : من أشد منا قوة .

وقید استکبارهم فی الأرض بأنه بغیر الحق . لبیان واقعهم ، حیث کانوا کها وصفهم اقه – تعالی : – تعالی - فی آیات أخری متجبرین متعالین علی غیرهم ، ومن ذلك قوله – تعالی :

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جدة ص ١٩١.

﴿ أُتبنون بكل ربع آية تعبثون . وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون . وإذا بطشتم بطشتم جبارين ﴾ .

الاستفهام في قوله - تعالى - الذي حكاه عنهم ﴿ من أشد منا قوة ﴾ للإنكار والنفي . أي : لا أحد أقوى منا ، فنحن في استطاعتنا أن ندفع كل عذاب ينزل بنا ، وهذا هو الشعور الكاذب الذي يشعر به الطفاة الجاهلون في كل زمان ومكان .

وقد رد الله - تعالى - عليهم وعلى أمثالهم ردا منطقيا حكيها يخرس ألسنتهم فقال : ﴿ أُو لَمْ يَرُوا أَنْ الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ، وكانوا بآياتنا يجحدون ﴾ .

أى : أعموا وصموا عن الحق، ولم يعلموا أن الله – تعالى – الذى أوجدهم من العدم، هو – سبحانه – أشد منهم قوة وبأسا .

إنهم لغرورهم وجهالاتهم نسوا كل ذلك ، وكانوا بآياتنا الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا يجحدون ، ويعاندون وينكرون الحق الذي جاءتهم به رسلهم .

ثم حكى - سبحانه - ما نزل بهم من عذاب بسبب إصرارهم على كفرهم ، وبسبب غرورهم وبطرهم فقال : ﴿ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ، لنذيقهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا... .

ولفظ « صرصرا » من الصر - بفتح الصاد - وهو شدة الحر ، أو من الصر - بكسر الصاد - وهو شدة البرد الذي يقبض البدن ، أو من الصرة التي هي الصيحة المزعجة ، ومنه قوله - تعالى - ﴿ فَأَقبلت امرأته في صرة... ﴾ أي : في صيحة .

ولا مانع من أن تكون هذه الريح التي أرسلها الله - تعالى - عليهم ، قد اجتمع فيها الصوت الشديد المزعج ، والبرد الشديد القاتل .

وقوله : ﴿ نحسات ﴾ جمع نحسة – بفتح النون وكسر الحاء – صفة مشبهة من نحس – كفرح وكرم – ضد سعد .

أى : فأرسلنا على قوم عاد ريحا شديدة الهبوب والصوت ، وشديدة البرودة أو الحرارة فى أيام نحسات أو مشئومات نكدات عليهم بسبب إصرارهم على كفرهم وفعلنا ذلك معهم لنذيقهم العذاب المخزى لهم فى الحياة الدنيا .

- ﴿ ولعذاب الآخرة أخزى ﴾ أي : أشد خزيا وإهانة لهم من عذاب الدنيا .
- ﴿ وهم لا ينصرون ﴾ أى : وهم لا يجدون أحدا يدفع عنهم هذا العذاب بحال من الأحوال .

ثم بين – سبحانه – بعد ذلك ، حال ثمود وما نزل بهم من عذاب فقال : ﴿ وأما ثمود فهديناهم ... ﴾ .

أى : وأما قوم ثمود الذين أرسلنا إليهم نبينا صالحا ، فبينا لهم عن طريقه سبيل الرشاد وسبيل الغني . فالمراد بالهداية هنا : البيان والإرشاد والدلالة على الخير .

و فاستحبوا العمى على الهدى € أى: فاختاروا الكفر على الإيمان، وآثروا الغى على الرشد.

فالمراد بالعمى هنا الكفر والضلال، والمراد بالهداية الإيمان والطاعة .

﴿ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ﴾ أى: فكانت نتيجة إيثارهم الكفر على الإيمان، وتصميمهم على ذلك.. أن أنزلنا عليهم الصاعقة التى أهلكتهم، والعذاب المبين الذى أبادهم، بسبب ما اكتسبوه من ذنوب وقبائح.

وقد حكى - سبحانه - ما أنزله بعاد وثمود من عذاب فى آيات كثيرة، منها قوله - تعالى - : ﴿ كذبت ثمود وعاد بالقارعة . فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع ليال وثهانية أيام حسوما . فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ﴾(١) .

وقد ذكر بعضهم أن الأيام النحسات التى نزل فيها العذاب على قوم عاد، كانت فى أواخر شهر شُوال، وأن أولها كان فى يوم الأربعاء، وآخرها – أيضا – كان فى يوم الأربعاء، ولذا صار بعض الناس يتشاءم من هذا اليوم.

والحق أن ما ذكروه في هذا الشأن لا دليل عليه، ولا يلتفت إليه، وأن ما أصاب هؤلاء إنما كان بشؤم كفرهم ومعاصيهم .

قال بعض العلياء بعد أن ذكر بعض الآثار التي ذكروها في أن يوم الأربعاء يوم نحس:
« فهذه الروايات وأمثالها لا تدل على شؤم يوم الأربعاء على من لم يكفر بالله ولم يعصه،
لأن أغلبها ضعيف، وما صح معناه منها فالمراد ينحسه شؤمه على أولئك الكفرة العصاة الذين أهلكهم الله فيه بسبب كفرهم ومعاصيهم »(").

ثم بين - سبحانه - فضله على المؤمنين، ورحمته بهم فقال: ﴿ ونجينا الذين آمنوا .. ﴾ أى ونجينا الذين آمنوا .. ﴾ أى ونجينا الذين آمنوا من عذاب الدنيا ومن العذاب الآخرة .

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة الآيات من ٤ - ٧. (٢) تفسير أضواء البيان جـ ٧ ص ١٧٤ للشيخ الشنقيطي.

﴿ وكإنوا يتقون ﴾ أى: يتقون الله – تعالى – ، ويصونون أنفسهم عن كل ما لا يرضيه . ثم بين – سبحانه – بعد ذلك جانبا من أحوال الظالمين يوم القيامة ، يوم تشهد عليهم أسهاعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ، يوم يعلمون أن ما جاءهم به رسلهم حق لاريب فيه ، فقال – تعالى – :

ويوم يحشر

والظرف في قوله: ﴿ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ﴾ متعلق بمحذوف تقديره: اذكر .

وقوله، ﴿ يوزعون ﴾ من الوزع وأصله الكف، تقول: وزع فلان فلانا عن الشيء، أي: كفه ومنعه عنه . ومنه قول الشاعر:

ولن يزع النفس اللجوج عن الهوى من الناس، إلا وافر العقل كامله والمراد هنا: أن يكف أولهم ويمنع عن التحرك حتى يرد آخرهم فيلحق بأولهم، بحيث يجتمعون جميعا للحساب ثم يدعون إلى نار جهنم.

والمعنى: واذكر – أيها العاقل – يوم يحشر أعداء الله جميعا إلى النار، بعد أن حوسبوا على أعها السيئة ﴿ فهم يوزعون ﴾ أى: فهم يحبسون فى هذا اليوم العصيب حتى يلحق آخرهم بأولهم، ويكفون جميعا عن الحركة حتى يقضى الله – تعالى – بقضائه العادل فيهم.

والتعبير بقوله: ﴿ أعداء اقه ﴾ يدل على ذمهم، وعلى أن ما أبهم من عذاب مهين . إنما هو بسبب عداوتهم قه - تعالى - ولرسله - صلوات اقه عليهم - ، حيث أعرضوا عن الحق الذى جاءهم به الرسل من عند بهم .

والتعبير بقوله ﴿ يوزعون ﴾ يشعر بأنهم يحبسون ويمنعون عن الحركة بغلظة وزجر .

ثم بين − سبحانه − أحوالهم عندما يعرضون على النار فقال: ﴿ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ﴾ .

والمراد بشهادة هذه الأعضاء عليهم: أنها تنطق - بإذن الله - تعالى - وتخبر بما اجترحوه من سيئات، وبما فعلوه من قبائح.

قال صاحب الكشاف ما ملخصه: « فإن قلت « ما » فى قوله: ﴿ حتى إذا ما جاءوها ﴾ ما هى ؟ .

ُ قلت: مزيدة للتأكيد، ومعنى التأكيد فيها: أن وقت مجيثهم النار لا محالة أن يكون وقت الشهادة عليهم، ولا وجه لأن يخلو منها ...

فإن قلت: كيف تشهد عليهم أعضاؤهم وكيف تنطق؟.

قلت: الله - عز وجل - ينطقها ... بأن يخلق فيها كلاما ..

وشهادة الجلود بالملامسة للحرام، وما أشبه ذلك بما يفضى إليها من المحرمات. وقيل: المراد بالجلود الجوارح – وقيل: هو كناية عن الفروج .. "".

ثم حكى - سبحانه - ما يقوله هؤلاء الكافرون لجوارحهم على سبيل التوبيخ والتعجيب فقال: ﴿ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا .. ﴾ .

أى: وقال هؤلاء الكافرون لجلودهم التي تشمل جميع جوارحهم بتعجب وذهول: لماذا شهدتم علينا مع أننا ما دافعنا إلا عنكم. لكي ننقذكم من النار؟.

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جدع ص ١٩٥٠.

وهنا ترد عليهم جوارحهم بقولها − كها حكى سبحانه عنها − ﴿ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء .. ﴾ .

أى: قالوا فى الرد عليهم: أنطقنا اقه – تعالى – الذى أنطق كل شىء بقدرته التى لا يعجزها شىء ﴿ وهو ﴾ – سبحانه – الذى ﴿ خلقكم أول مرة ﴾ ولم تكونوا شيئا مذكورا .

﴿ وإليه ﴾ وحده ﴿ ترجعون ﴾ فيحاسبكم على أعمالكم، ويحكم فيكم بحكمه العادل .

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية عددا من الأحاديث، منها ما جاء عن أنس بن مالك – رضى اقه عنه – قال: ضحك رسول اقه – في – ذات يوم وتبسم فقال: « ألا تسألون عن أى شيء ضحكت » ؟ قالوا : يارسول اقه، من أى شيء ضحكت ؟ قال: « عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة ، يقول: أى ربى ، أليس قد وعدتنى أن لا تظلمنى ؟ قال: بلى . فيقول اقه – تعالى – : أو ليس قال: بلى . فيقول اقه – تعالى – : أو ليس كفى بى شهيدا . وبالملائكة الكرام الكاتبين ؟ قال: فيردد هذا الكلام مرارا قال: فيختم على فيه ، وتتكلم أرگانه بما كان يعمل . فيقول: بعدا لكن وسحقا ، فعنكن كنت أجادل » " .

وشبيهه بهذه الآية قوله – تعالى – : ﴿ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ، وتشهد أرجلهم ، بما كانوا يكسبون ﴾" .

ثم حكى - سبحانه - ما سيقال لهؤلاء الكافرين يوم القيامة من جهته - تعالى - أو من جهة جوارحهم التى شهدت عليهم فقال - تعالى - : ﴿ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ﴾ .

وقوله : ﴿ تستترون ﴾ من الاستتار بمعنى الاستخفاء ، « وما » نافيه . وقوله : ﴿ أَن يشهد عليكم .. ﴾ في موضع نصب على نزع الخافض أى : من أن يشهد عليكم .. أو مفعول لأجله .

أى : مخافة أو خشية أن يشهد عليكم سمعكم .

والمعنى : أن جوارحهم تقول لهم يوم القيامة على سبيل التبكيت : أنتم – أيها الكافرون – لم تكونوا في الدنيا تخفون أعهالكم السيئة ، خوفا من أن نشهد عليكم ولكنكم كنتم تخفونها

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ۷ ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة يس الآية ٦٥.

لاعتقادكم أن الله – تعالى – لا يعلم ما تخفونه من أعمالكم ، ولكنه يعلم ما تظهرونه منها . وما حملكم على هذا الاعتقاد الباطل إلا جهلكم بصفات الله – تعالى – وكفركم باليوم

وما عملكم على هذا الاعتقاد الباطل إذ جهلكم بطقات الله – لغاني – وتفريم باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء ، واستبعادكم أننا سنشهد عليكم .

قال القرطبى : قوله - تعالى - : ﴿ وَمَا كُنتُم تَسْتَثَرُونَ أَنْ يَشَهَدُ عَلَيْكُمُ سَمَعُكُمُ ... ﴾ يجوز أن يكون من قول الله - تعالى - لهم ، أو الملائكة .

وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود قال : اجتمع عند البيت ثلاثة نفر ، قرشيان وثقفى ، 
- أى شخص من قبيلة ثقيف - أو ثقفيان وقرشى ، قليل فقه قلوبهم ، كثير شحم بطونهم . 
فقال أحدهم : أترون الله - تعالى - يسمع ما نقول : فقال الآخر : يسمع إن جهرنا ولايسمع إن أخفينا .

فأنزل الله ⁄− عز وجل − : ﴿ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ﴾ .

فالآية الكريمة تنعى على المشركين جهالاتهم الفاضحة ، حيث ظنوا أن الله – تعالى – لا يعلم الكثير من أعالهم ، وتنبه المؤمنين إلى أن من الواجب عليهم أن يعلموا أن الله – تعالى – معهم ، ولا يخفى عليه شىء من أقوالهم أو أفعالهم ، وأنه – سبحانه – يعلم السر ، وأخفى ورحم الله من قال :

إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت. ولكن قل : على رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه ، يغيب

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة ظن هؤلاء الكافرين الجاهلين فقال : ﴿ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ﴾ .

و﴿ ذَلَكُم ﴾ اسم إشارة يعود إلى ظنهم السابق ، وهو مبتدأ ، وقوله ﴿ أرداكم ﴾ خبره . أى : وذَلَكُم الظن الذي ظننتموه بربكم ، وهو أنه – سبحانه – لا يعلم كثيرا بما تعملونه سرا ، هذا الظن ﴿ أرداكم ﴾ أى : أهلككم ، يقال ردى فلان – كصدى – إذا هلك ﴿ فأصبحتم ﴾ أيها الكافرون من الخاسرين لكل شيء في دنياكم .

﴿ فإن يصبروا ﴾ عن العذاب ﴿ فالنار مثوى لهم ﴾ أى : فالنار هى المكان المعد لثوائهم فيه ، ولبقائهم به بقاء أبديا . يقال : ثوى فلان بالمكان إذا أقام به إقامة دائمة .

﴿ وإن يستعتبوا فها هم من المعتبين ﴾ أى : وإن يطلبوا الرضا عنهم ، فها هم من المرضى عنهم ، وإنما هم من المغضوب عليهم ، أو وإن يطلبوا منا الرجوع إلى ما يرضينا بأن نعيدهم

إلى الدنيا، فها هم من المجابين إلى ذلك.

قال القرطبى: وأصل الكلمة من العنب - بفتح العين وسكون التاء - وهى المُوْجِدَة، يقال: عتب عليه يعتب - كضرب يضرب - إذا وَجَدَ عليه . فإذا فاوضه فيا عتب عليه فيه، قيل : عاتبه ، فإذا رجع إلى مسرتك فقد أعتب . والاسم العتبى ، وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرى العاتب قال الشاعر :

فإن أك مظلوما فعبدا ظلمت وإن تك ذا عتبى فمثلك يعتب ألم وبذلك نرى هذه الآيات الكريمة ، قد بينت الأحوال السيئة التي يكون عليها الكافرون يوم القيامة ، والمجادلات التي تدور بينهم وبين جوارحهم في هذا اليوم العسير عليهم . ثم بين - سبحانه - جانبا من الأسباب التي أوقعتهم في هذا المصير الأليم ، ومن الأقوال السيئة التي كانوا يتواصون بها فيها بينهم ، وعن عاقبة هذا التواصي الأثيم فقال - تعالى - :

## وقيضًا أَنْ رُ

قُرنَآءَ فَزَيّنُوا لَهُم مَّابِيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَاخَلَفُهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْفَوْلُ فِي أَمْدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّن الْفِينِ وَأَلِا نَسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمِنذَا الْقُرْءَانِ كَانُوا خَسِرِينَ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَانَتُ مَعُوا لِمِنذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوَ إِفِيهِ لَعَلَّكُو تَعْلِبُونَ ۞ فَلَنُدِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسَوا اللَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ذَاكُ جَزَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ذَاكُ جَزَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ذَاكُ حَزَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَقَالَ اللَّذِينَ الْمَالِيَ الْمَالَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١١) تفسير القوطين جد ١٥ من ١٥٤.

قال الجمل ما ملخصه : قوله : ﴿ وقيضنا ... ﴾ أى : سببنا وهيأنا وبعثنا لهم قرناء يلازمونهم ويستولون عليهم استيلاء القيض على البيض . والقيض قشر البيض ..

والتقييض - أيضا - التيسير والتهيئة ، تقول قيضت لفلان الشيء ، أي : هيأته ويسرته له ..(١)

والقرناء : جَمع قرين ، وهو الصديق الملازم للشخص الذى لا يكاد يفارقه ، وله تأثير عليه والمراد بما بين أيديهم : شهوات الدنيا وسيئاتها . والمراد بما خلفهم : ما يتعلق بالآخرة من بعث وحساب وثواب وعقاب .

والمعنى: إن حكمتنا قد اقتضت أن نهيئ ونسبب لهؤلاء المشركين قرناء سوء، هؤلاء القرناء يزينون لهم القبيح من أعمال الدنيا التي يعيشون فيها ، كما يزينون لهم إنكار ما يتعلق بما خلفهم من أمور الآخرة ، كتكذيبهم بالبعث والحساب والجزاء .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ وَمَن يَعْشَ عَن ذَكُرَ الرَّحْنَ نَقَيْضَ لَهُ شَيْطَانَا فَهُو لَهُ قَرِينَ . وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ﴾" .

وقوله - تعالى - : ﴿ وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ...﴾ بيان لما ترتب على استجابتهم لقرناء السوء ، وانقيادهم لهم انقياد التابع للمتبوع .

أى : وثبت عليهم القول الذى قاله − سبحانه − لإبليس ، وتحقق مقتضاه وهو قوله − تعالى − : ﴿ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ﴾ أأ

وقوله : ﴿ فَي أَمِم ﴾ في محل نصب على الحال من الضمير في ﴿ عليهم ﴾ أى : وثبت عليهم العذاب . حالة كونهم داخلين في جملة أمم كافرة جاحدة ، قد مضت من قبلهم ، وهذه الأمم منها ما هو من الجن ، ومنها ما هو من الإنس .

وجملة ﴿ إنهم كانوا خاسرين ﴾ تعليل لاستحقاقهم العذاب . والضمير لكفار قريش ولغيرهم من الأمم السابقة التي هلكت على الكفر .

ثم حكى – سبحانه – ما تواصى به المشركون فيها بينهم فقال : ﴿ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ﴾ .

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٣٩.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الزخرف الآيتان ٣٦ ، ٣٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة « ص » آية ٨٥ .

وقوله : ﴿ والغوا فيه ﴾ من اللغو ، وهو الكلام الساقط الذي لا فائدة فيه يقال : لغا فلان في كلامه يلغو ، إذا نطق بكلام ساقط لا خير فيه .

ويبدو أن هذا الكلام قد قاله الزعهاء من كفار مكة لأتباعهم ، فقد ورد عن ابن عباس أنه قال : قال أبو جهل - لأتباعه - : إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه ، حتى لا يدرى ما يقول .

أى : وقال زعاء الكفر لأتباعهم : لا تسمعوا لهذا القرآن الذى يقرأه محمد - راح الله وأصحابه ، ولا تنصتوا إليه ، بل ابتعدوا عن قارئيه ، والغوا فيه أى : وأظهروا عند قراءته أصواتكم باللغو من القول ، كالتشويش على القارىء ، والتخليط عليه في قراءته بالتصفيق وبرفع الصوت بالخرافات والهذيان ..

﴿ لِعَلَكُمْ تَغَلَبُونَ ﴾ أى : لعلكم بعملكم هذا تتغلبون على المسلمين ، وتجعلونهم ينصرفون عن قراءة القرآن .

ولاشك أن قولهم هذا دليل واضع على خوفهم من تأثير القرآن في القلوب ، هذا التأثير الذي حمل كثيرا منهم عند سهاعه على الدخول في الإسلام ونبذ الكفر والكافرين .

كها يدل على أنهم لعجزهم عن معارضته ، وعن الإتيان بسورة من مثله ، لجأوا إلى تلك الأساليب السخيفة ، لصرف الناس عن سماع القرآن الكريم .

وقد رد - سبحانه - على فعلهم هذا بما يناسبه من تهديد فقال : ﴿ فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ﴾ .

أى : فو الله لنجعلن الذين كفروا بهذا القرآن والذين شوشوا على قارئيه بالصياح والاستهزاء ، لنجعلنهم يذوقون العذاب الذى يهينهم ، ويحسون به إحساسا أليها . ولنجزينهم فى الآخرة الجزاء المناسب لقبح أعمالهم التى عملوها فى الدنيا .

قال الآلوسى: قوله - تعالى - : ﴿ ولنجزينهم أسوأ الذى كانوا يعملون ﴾ أى : جزاء سيئات أعالهم التى هى فى أنفسها أسوأ ، فأفعل للزيادة المطلقة وقيل : إنه - سبحانه - لا يجازيهم بمحاسن أعالهم كإغاثة الملهوف ، وصلة الأرحام .وإكرام الضيف ... لأن هذه الأعال قد حبطت بسبب كفرهم .. (۱) .

وقال الجمل في حاشيته : وفي هذا تعريض بمن لا يكون عند سياعه لكلام الله خاضعا خاشعا متفكرا متدبرا . وتهديد ووعيد شديد لمن يصدر عنه عند سياعه ما يشوش على القارئ

 <sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢٤ ص ١١٩ .

ويخلط عليه القراءة ، فانظر إلى عظمة القرآن المجيد ، وتأمل في هذا التغليظ والتشديد ، واشهد لمن عظمه وأجل قدره ، وألقى إليه السمع وهو شهيد ، بالفوز العظيم .. ".

واسم الإشارة في قوله - تعالى - : ﴿ ذلك جزاء أعداء الله ... ﴾ يعود إلى ما تقدم من العذاب الشديد المعد لحؤلاء الكافرين ، وهو مبتدأ ، و جملة ﴿ جزاء أعداء الله ﴾ خبره . وقوله ﴿ النار ﴾ بدل أو عطف بيان .

أى : ذلك العذاب الشديد الذي نذيقه للكافرين جزاء عادل لأعداء الله ، وهذا العذاب الشديد يتمثل في النار التي أعدها - سبحانه - لهم .

وجملة : ﴿ لَمْم فيها دار الخلد ﴾ مؤكدة لما قبلها . أي : لهم في تلك النار الإقامة الدائمة الباقية المستمرة ، فهي عِثابة الدار المهيأة لسكنهم الدائم .

وقوله - سبحانه - : ﴿ جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ﴾ بيان لحكم الله العادل فيهم . أى : نجازيهم جزاء أليها بسبب جحودهم لآياتنا الدالة على وحدانيتنا وعلى صدق رسلنا .

ثم صور − سبحانه − أحوالهم وهم يتقلبون فى النار وحكى بعض أقوالهم التى يقولونها وهم فى ذلك العذاب الأليم فقال : ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ على من أضلوهم .

﴿ ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس ... ﴾ أى : قالوا ياربنا أطلعنا على الفريقين اللذين زينوا لنا الكفر والفسوق والعصيان من أفراد الجن والانس ﴿ نجعلها تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ﴾ أى : أرنا إياهم لننتقم منهم ، بأن ندوسها بأقدامنا احتقارا لهم ، وغضبا عليهم ، ليكونا بذلك في أسفل مكان من النار ، وفي أحقره وأكثرهم سعيرا . وهكذا تتحول الصداقة التي كانت بين الزعاء والأتباع في الدنيا ، إلى عداوة تجعل كل

وكعادة القرآن في المقارنة بين عاقبة الأشرار وعاقبة الأخيار ، جاء الحديث عن حسن عاقبة المؤمنين ، بعد الحديث عن سوء مصير الكافرين ، فقال – تعالى – :

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَكَيْبِ أَلَّهُ تُمَّ الْسَتَقَدْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَكَيْبِ كَالُهُ الْمَكَيْبِ كَالْمَا الْمُلَيْبِ كُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجُنَّةِ الْمَكَيْبِ كَالْمُلْكِيْبِ كُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجُنَّةِ

فريق يحتقر صاحبه، ويتمنى له أسوأ العذاب.

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل جـ ٤ ص ٤١.

الدُّنْ الْوَفِ الْآخِرةِ وَ الْكُمْ فِيهَ امَا تَشْتَهِى الْفُسُكُمْ الدُّنْ اوَفِ الْآخِرةِ وَ الْكُمْ فِيهَ امَا تَشْتَهِى اَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى اَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ ﴿ اللَّهُ فَا لَا يَعْفُورِ رَّحِيمٍ ﴿ اللَّهُ وَعَمِلَ صَلَاحًا وَقَالَ وَمَنْ الْحُسَنُ فَوْلَا مِمَّنَ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلَاحًا وَقَالَ إِنَّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَا يُلَقَّ وَلَا سَتَوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ وَلَا اللَّهِ عَلَى مَن الْمُسلِمِينَ ﴿ وَمَا يُلَقَّ لَهُ اللَّهِ وَعَمِلَ صَلَا اللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكُلا السَّيِئَةُ وَلَا اللَّهِ عَلَى مِن الْمُسلِمِينَ ﴿ وَمَا يُلَقَّ لَهُ اللَّهُ وَيَا يَن صَابُوا وَمَا يُلَقَّ لَهَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّي اللَّهُ يَطِي وَهُ وَمَا يُلَقَّ لَهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الل

والمعنى : إن الذين قالوا بكل صدق وإخلاص ربنا الله – تعالى – وحده ، لا شريك له لا فى ذاته ولا فى صفاته .

﴿ ثم استقاموا ﴾ أى : ثم ثبتوا على هذا القول ، وعملوا بما يقتضيه هذا القول من طاعة الله - تعالى - في المنشط والمكره ، وفي العسر واليسر ، ومن اقتداء برسوله - ﷺ - في كل أحواله .

قال صاحب الكشاف : و﴿ ثم ﴾ لتراخى الاستقامة عن الاقرار فى المرتبة وفضلها عليه . لأن الاستقامة لها الشأن كله . ونحوه قوله – تعالى – : ﴿ إِنَمَا المؤمنون الذين آمنوا باقه ورسوله ثم لم يرتابوا ﴾ والمعنى : ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته''

ولقد بين لنا النبى - ﷺ - أن الاستقامة على أمر الله جماع الخيرات ، ففي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلت : يا رسول الله « قل لى في الإسلام قولا لا أسأل

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف خـ٤ ص ١٩٨.

عنه أحدا بعدك » . قال : « قل آمنت باقه ثم استقم ...»<sup>(۱)</sup> .

وقوله - تعالى - : ﴿ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ﴾ بيان للآثار الطيبة التي تترتب على هذا القول المؤيد بالثبات على طاعة الله - تعالى - :

وتنزل الملائكة عليهم بهذه البشارات يشمل ما يكون في حياتهم عن طريق إلهامهم بما يشرح صدورهم ، ويطمئن نفوسهم ، كما يشمل تبشيرهم بما يسرهم عند موتهم وعند بعثهم .

قال الآلوسى: قوله - تعالى - : ﴿ تتنزل عليهم الملائكة ﴾ قال مجاهد: عند موتهم . وعن زيد بن أسلم: عند الموت ، وعند القبر ، وعند البعث ، وقيل : معنى ﴿ تتنزل عليهم ﴾ يمدونهم فيها يعن ويطرأ لهم من الأمور الدينية والدنيوية بما يشرح صدورهم ، ويدفع عنهم الخوف والحزن بطريق الإلهام كها أن الكفرة يغربهم ما قيض لهم من قرناء السوء بتزيين القبائح ."

والخوف : غم يلحق النفس لتوقع مكروه في المستقبل .

والحزن : غم يلحقها لفوات نفع في الماضي .

أى : إن الذين قالوا ربنا الله باعتقاد جازم ، ثم استقاموا على طاعته فى جميع الأحوال ، تتنزل عليهم من ربهم الملائكة ، لتقول لهم فى ساعة احتضارهم وعند مفارقتهم الدنيا ، وفى كل حال من أحوالهم : لا تخافوا - أيها المؤمنون الصادقون - بما أنتم قادمون عليه فى المستقبل ، ولا تحزنوا على ما فارقتموه من أموال أو أولاد .

﴿ وأبشروا ﴾ عما قريب ، بالجنة التي كنتم توعدون بها في الدنيا .

ثم يقولون لهم – أيضا – على سبيل الزيادة فى المسرة : ﴿ نحن أُولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ﴾ .

أى : نحن نصراؤكم على الخير ، وأعوانكم على الطاعة في الحياة الدنيا التي توشكون على مفارقتها ، وفي الآخرة التي هي الدار الباقية ، سنتلقاكم فيها بالتكريم والترحاب .

﴿ ولكم فيها ﴾ أى : في الدار الآخرة ، ما تشتهى أنفسكم ، من أنواع الطيبات التي أعدها لكم خالقكم في جناته .

 <sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٧ ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الآلوسي جـ ٢٤ ص ١٢١.

﴿ ولكم فيها ما تدعون ﴾ أى : ما تتمنوه وتطلبونه ، فقوله ﴿ تدعون ﴾ افتعال من الحاء بمعنى الطلب .

قوله - تعالى - : ﴿ نزلا من غفور رحيم ﴾ حال من قوله : ﴿ ما تدعون ﴾ ، وأصل النزل : ما يقدم للضيف عند نزوله على المضيف من مأكل طيب ، ومشرب حسن ، ومكان فيه راحته .

أى : لكم فى الدار الآخرة جميع ما تطلبونه وما تدعونه ، حال كون هذا المعطى لكم رزقا وضيافة مهيأة لكم من ربكم الواسع المغفرة والرحمة .

ثم سمت السورة الكريمة بعد ذلك بمنازل الذين يقومون بالدعوة إلى الحق بحكمة وإخلاص فقال - تعالى - : ﴿ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين ﴾ .

أى . لا أحد أحسن قولا ، وأعظم منزلة ، ممن دعا غيره إلى طاعة الله – تعالى – وإلى المحافظة على أداء ما كلفه به .

ولم يكتف بهذه الدعوة لغيره ، بل أتبع ذلك بالعمل الصالح الذى يجعل المدعوين يزدادون استجابة له .

﴿ وقال ﴾ : بعد كل ذلك على سبيل السرور والابتهاج والتحدث بنعمة الله ﴿ إننى من المسلمين ﴾ .

أى : من الذين أسلموا وجوههم قه - تعالى - وأخلصوا له القول والعمل .

قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية ، أى : وهو فى نفسه مهتد بما يقوله ، فنفعه لنفسه لازم ومتعد ، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه ، وينهون عن المنكر ويأتونه .. وهذه الآية عامة فى كل من دعا إلى خير ، وهو فى نفسه مهتد .

وقيل المراد بها المؤذنون الصلحاء ... والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم »<sup>(۱)</sup> .

ثم أرشد – سبحانه – إلى ما ينمى روح المحبة والمودة .. بين الداعى والمدعوين بصفة خاصة ، وبين المسلم وغيره بصفة عامة ، فقال : ﴿ ولا تستوى الحسنة ولا الحسنة ولا الحصلة السيئة ، لا في ذواتها ولا في الآثار التي تترتب

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير ابن كثير جـ۷ ص ١٦٨.

عليهها ، إذ الخصلة الحسنة جميلة في ذاتها ، وعظيمة في الآثار الطبية التي تنتج عنها ، أما الخصلة السيئة فهي قبيحة في ذاتها وفي نتائجها .

وقوله - تعالى - : ﴿ ادفع بالتي هي أحسن ﴾ إرشاد منه - تعالى - إلى ما يجب أن يتحلى به عباده المؤمنون .

أى : ما دامت الخصلة الحسنة لا تتساوى مع الخصلة السيئة ، فعليك - أيها المسلم - أن تقابل ذنبه تدفع السيئة إذا جاءتك من المسىء ، بأحسن ما يكن دفعها به من الحسنات ، بأن تقابل ذنبه بالعفو ، وغضبه بالصبر ، وقطعه بالصلة وفظاظته بالساحة .

وقوله - سبحانه - : ﴿ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ﴾ بيان للآثار الجميلة التي تترتب على دفع السيئة بالحسنة .

والولى : هو الصديق المحب الشفيق عليك ، من الولى بمعنى القرب .

والحميم : يطلق في الأصل على الماء الحار ... والمراد به هنا : الصديق الصدوق معك .

أى : أنت إذا دفعت السيئة بالحسنة ، صار عدوك الذى أساء إليك ، كأنه قريب منك ، لأن من شأن النفوس الكريمة أنها تحب من أحسن إليها ، ومن عفا عنها ، ومن قابل شرها بالخير ، ومنعها بالعطاء .

ولما كانت هذه الأخلاق تحتاج إلى مجاهدة للنفس .. عقب - سبحانه - على هذه التوجيهات السامية بقوله : ﴿ وما يلقاها إلا الذين صبروا . وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ﴾ .

والضمير في ﴿ يلقاها ﴾ يعود إلى تلك الخصال الكريمة السابقة ، التي على رأسها الدفع بالتي هي أحسن .

أى : وما يستطيع القيام بتلك الأخلاق العظيمة التي على رأسها الدعوة إلى الله ومقابلة السيئة بالحسنة .. إلا الذين صبروا على المكاره وعلى الأذى .

وما يستطيعها – أيضًا – إلا صاحب الحظ الوافر ، والنصيب الكبير ، من توفيق الله – تعالى – له إلى مكارم الأخلاق .

والمتآمل في هذه الآيات الكريمة يراها قد رسمت للمسلم أحكم الطرق ، وأفضل الوسائل ، التي ترفع درجته عند - خالقه - تعالى - .

تم أرشد - سبحاته - عباده إلى ما يبعدهم عن كيد الشيطان ، فقال : ﴿ وإما ينزغنك مِن النشيطان نزغ قاستعد ياقه إنه هو السميع العليم ﴾ .

والنزغ والنخس والغرز بمعنى واحد. وهو إدخال الإبرة أو طرف العصا في الجلد. المراد به هنا: وسوسة الشيطان وكيده للإنسان.

والمعنى: وإن تعرض لك من الشيطان وسوسة تثير غضبك، وتحملك على خلاف ما أمرك الله - تعالى - به .. فاستعذ باقه، أى: فالتجئ إلى حماه واستجر به من كيد الشيطان في الله المعانه - سبحانه - هو السميع لدعائك، العليم بكل أحوالك، القادر على دفع كيد الشيطان عنك.

فالآية الكريمة ترشد المؤمن إلى العلاج الذي يحميه من وسوسة الشيطان وكيده، ألا وهو الاستعادة بالله السميع لكل شيء، العليم بكل شيء القادر على كل شيء

وبعد هذه البشارات الكريمة، والتوجيهات الحكيمة للمؤمنين .. ساق - سبحانه - أنواعا من الأدلة الكونية الدالة على وحدانيته وقدرته، فقال - تعالى - :

وَمِنْ اَلْتُ اللّهُ الْوَالشّمْسُ وَالْقَمْرُ لَا سَّمُ وُالِلشَّمْسِ اللّهَ الْمَسْمُ وَاللّهَ اللّهُ الللّهُ ا

والمراد بالآيات في قوله – تعالى – : ﴿ وَمَنَ آيَاتُهُ .. ﴾ العلامات الدالة دلالة واضحة على وحدانية الله – تعالى – وقدرته .

أى: ومن آياته على وحدانيته وقدرته – تعالى – وعلى وجوب إخلاص العبادة له، وجود

الليل والنهار والشمس والقمر بتلك الطريقة البديعة، حيث إن الجميع يسير بنظام محكم، ويؤدى وظيفته أداء دقيقاً . كما قال – تعالى – : ﴿ لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ﴾ .

وقوله – تعالى – ﴿ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ، واسجدوا لله الذي خلقهن .. ﴾ نهى عن السجود لغيره – تعالى – وأمر بالسجود له وحده .

أى: لا تسجدوا – أيها الناس – للشمس ولا للقمر ، لأنهها – كغيرهما – من جملة مخلوقات الله – تعالى – ، واجعلوا طاعتكم وعبادتكم لله الذى خلق كل شيء في هذا الكون ، إن كنتم حقا تريدون أن تكون عبادتكم مقبولة عنده – عز وجل – .

فالآية الكريمة تقيم الأدلة على وجوب إخلاص العبادة لله – عز وجل – وتنهى عن عبادة غيره – تعالى – .

قال الجمل: هذا رد على قوم عبدوا الشمس والقمر، وإنما تعرض للأربعة مع أنهم لم يعبدوا الليل والنهار، للإيذان بكمال سقوط الشمس والقمر عن رتبة السجودية لها، بنظمها في المخلوقية في سلك الأعراض التي لا قيام لها بذاتها، وهذا هو السر في نظم الكل في سلك آياته.

وإنما عبر عن الأربع بضمير الإناث – مع أن فيها ثلاثة مذكرة ، والعادة تغليب المذكر على المؤنث – لأنه لما قال : ومن آياته ، فنظم الأربعة في سلك الآيات ، صار كل واحد منها آية فعبر عنها بضمير الإناث في قوله ﴿ خلقهن ﴾ (١) .

ثم بين – سبحانه – أن استكبار الجاهلين عن عبادة الله – تعالى – وحده، لن ينقص من ملكه شيئا فقال: ﴿ فإن استكبروا، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لايسأمون ﴾ .

أى: فإن تكبر هؤلاء الكافرون عن إخلاص العبادة لله - تعالى - فلا تحزن أيها الرسول الكريم - فإن الذين عند ربك من الملائكة . ينزهونه - تعالى - ويعبدونه عبادة دائمة بالليل والنهار وهم لا يسأمون ولا يملون ، لاستلذاذهم لتلك العبادة والطاعة ، وخوفهم من مخالفة أمره - عز وجل - .

فالآية الكريمة تهون من شأن هؤلاء الكافرين، وتبين أنه - تعالى - في غنى عنهم وعن عبادتهم؛ لأن عنده من مخلوقاته الكرام من يعبده بالليل والنهار بدون سأم أو كلل.

١١) حاشية الجمل جـ ٤ ص ٤٤.

والمراد بالعندية في قوله - تعالى - ﴿ عند ربك ﴾ عندية المكانة والتشريف لا عندية المكان .

وقوله ﴿ فالذين عند ربك ﴾ تعليل لجواب الشرط المقدر، أي: فإن استكبروا فدعهم وشأنهم فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار .

وشبيه يهذه الآية قوله - تعالى -: ﴿ وله من في السموات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون 🏈 🗥.

ثم بين - سبحانه - آية أخرى من آياته الدالة على وجوب إخلاص العبادة له فقال: ﴿ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت .. ﴾ . و ﴿ خاشعة ﴾ أي، يابسة جدبة، خشعت الأرض، إذا أجدبت لعدم نزول المطر عليها وقوله: ﴿ اهتزت ﴾ أي: تحركت بالنبات قبل بروزه منها وبعد ظهوره على سطحها

و ﴿ رَبُّتَ ﴾ أي: انتفخت وعلت، لأن النبات إذا قارب الظهور ترى الأرض، ارتفعت له، ثم تشققت عنه . يقال: ربا الشيء إذا زاد وعلا وارتفع، ومنه الربوة للمكان المرتفع من الأرض.

آى: ومن آياته - تعالى - الدالة على وجوب العبادة له وحده ، أنك - أيها العاقل - ترى الأرض يابسة جامدة، فإذا أنزلنا عليها بقدرتنا المطر، تحركت بالنبات، وارتفعت بسببه، ثم تصدعت عنه .

وعني – سبحانه – هنا بقوله ﴿ خاشعة ﴾ لأن الحديث عن وجوب السجود لله – تعالى – وحده، والحديث عن السجود والطاعة يناسبه الخشوع.

وفي سورة الحج قال − سبحانه − : ﴿ وترى الأرض هامدة .. ﴾ لأن الحديث هناك كان عن البعث، وعن إمكانيته، فناسب أن يعبر بالهمود الذي يدل على فقدان الحياة .

قال - تعالى - ﴿ يأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب .. ﴾ " . وقوله - تعالى -: ﴿ إِنَ الذِي أَحِياهَا لَمْحِينِي المُوتَى، إِنَّهُ عَلَى كُلُّ شَيءَ قَدَيْرٌ ﴾ بيان لمظاهر قدرته - عز وجل - .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآيتان ١٩ ، ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ٥.

أى: إن الذى أحياها بنزول المطر عليها، ويخرج النبات منها، لقادر عن أن يحيى الموتى عن طريق البعث والنشور، إنه – سبحانه – على كل شيء قدير.

وبعد هذا الحديث عن مظاهر قدرة الله في هذا الكون، جاءت الآيات بعد ذلك لتهديد الذين يلحدون في آياته – تعالى – ولتمدح القرآن الكريم، ولتسلى النبى – ﷺ – عما لقيه من أعدائه، ولتبين أن من عمل صالحا فثار عمله لنفسه، ومن عمل سيئا فعلى نفسه وحده يجنى .. قال – تعال – :

إِنَّالَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفْهَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ كَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمَّ وَإِنَّهُ لَكِئْبُ عَزِيزٌ اللهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ مَنْ مَنْ مَكِيمِ حَمِيدٍ اللهُ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ ٣ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْءَ ايَنْهُ وَءَانَّا أَعْجَمِيًّ وَعَرَيْقُ قُلُ هُوَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَاتُهُ ۗ وَٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُوهُو عَلَيْهِمْ عَكَمَا أُوْلَيْكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بِعِيدٍ ١٠ وَلَقَدْءَ اللَّيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيدُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِيهِ مُومَنَ أَسَامَ فَعَلَيْهَ أُومَارَيُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ٥ وقوله – تعالى – ﴿ يلحدون ﴾ من الإلحاد وهو الميل عن الاستقامة، والعدول عن الحق.

يقال ألحد فلان في كلامه إذا مال عن الصواب، ومنه اللحد في القبر، لأنه أميل إلى ناحية منه دون الأخرى .

والمعنى: إن الذين يميلون عن الحق في شأن آياتنا بأن يؤولوها تأويلا فاسدا، أويقابلوها باللغو فيها وعدم التدبر لما اشتملت عليه من توجيهات حكيمة ..

هؤلاء الذين يفعلون ذلك: ﴿ لا يخفون علينا ﴾ أى ليسوا بغائبين عن علمنا، بل هم تحت بصرنا وقدرتنا، وسنجازيهم بما يستحقون من عقاب مهما ألحدوا ومالوا عن الحق والصواب.

فالجملة تهديد لهم على تحريفهم الباطل لآيات الله - تعالى - .

ثم بين - سبحانه - البون الشاسع بين عاقبة المؤمنين وعاقبة الكافرين، فقال: ﴿ أَفَمَنْ يَلْقَى فَي النَّارُ خَيْر أَمْ مِن يَأْتَى آمنا يوم القيامة ﴾ ؟ .

والغرض من هذا الاستفهام بيان أن الذين يلحدون فى آيات الله سيكون مصيرهم الإلقاء فى النار، وأن الذين استجابوا للحق وساروا على طريقه وهم المؤمنون، سيأتون آمنين من الفزع يوم القيامة .

قال الآلوسى: « وكان الظاهر أن يقابل الإلقاء فى النار بدخول الجنة، لكنه عدل عنه إلى ما فى النظم الجليل، اعتناء بشأن المؤمنين، لأن الأمن من العذاب أعم وأهم، ولذا عبر عن الأول بالإلقاء الدال على أنه بالاختيار والرضا، مع الأمن ودخول الجنة .. »(1).

وقوله – تعالى – : ﴿ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ﴾ تهديد آخر لهم على إلحادهم .

أى: اعملوا أيها الملحدون ما شئتم من أعمال قبيحة، فإنها لا تخفى على خالقكم - عز وجل - ، لأنه بصير بكم، ومطلع على أفعالكم، وسيجازيكم عليها الجزاء العادل الذي تستحقونه.

فالمقصود من الأمر في قوله − تعالى − ﴿ اعملوا ﴾ التهديد والوعيد .

ثم أضاف - سبحانه - إلى ما سبق تهديدا ثالثا فقال: ﴿ إِن الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكُرِ لِمَا جَاءُهُم ﴾ .

وخبر « إن » هنا محذوف للعلم به مما سبق، أي: إن الذين كفروا بالقرآن الكريم حين

<sup>(</sup>١) تفسير الآلوسي جـ ٢ ص ١٢٧.

جاءهم على لسان رسول اقه - ﷺ -، خاسرون أو هالكون أو معذبون عذابا شديدا . ﴿ وَإِنْهُ ﴾ أي: هذا القرآن الكريم هو الحق الذي جاءهم به - ﷺ -، لعل هذا التدبر يوصلهم إلى الهداية والرشاد ﴿ لكتاب عزيز ﴾ . أي : لكتاب منبع معصوم بعصمة اقه – تعالى - له من كل تحريف أو تبديل .

ثم أكد - سبحانه - هذا المعنى فقال : ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴾ أى : لا يستطيع الباطل أن يتطرق إليه من أى جهة من الجهات ، لا من جهة لفظه ولا من جهة معناه لأن اقه - تعالى - ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ .

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: أما طعن فيه الطاعنون وتأوله المبطلون؟ قلت: بلى ، ولكن الله قد تكفل بحايته عن تعلق الباطل به ، بأن قيض قوما عارضوهم بإبطال تأويلهم ، وإفساد أقاويلهم . فلم يخلوا طعن طاعن إلا ممحوقا ، ولا قول مبطل إلا مضمحلا .(١) .

وقوله : ﴿ تنزيل من حكيم حميد ﴾ أى : هذا الكتاب منزل من لدن الله الحكيم في أقواله وأفعاله ، المحمود على ما أسدى لعباده من نعم لا تحصى .

ثم سلى - سبحانه - نبيه - ﷺ - عا أصابه من أعدائه فقال : ﴿ ما يقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك ﴾ .

أى: لا تحزن - أيها الرسول الكريم - من الأقوال الباطلة التي قالها المشركون في حقك ، فإن ما قالوه في شأنك قد قاله السابقون عليهم في حق رسلهم .

فالآية الكريمة من أبلغ الآيات في تسلية الرسول - ﷺ - لأنها كأنها تقول له ، إن ما أصابك من أذى قد أصاب إخوانك ، فاصبر كها صبروا .

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ﴿ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون . أتواصوا به ، بل هم قوم طاغون ﴾ (١) .

ثم علل - سبحانه - هذه التسلية وهذا التوجيه بقوله: ﴿ إِن رَبِّكَ لَذُو مَعْفَرَةَ وَذُو عَقَابَ أَلِيمٍ ﴾ .

3 }

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف جـ٤ ص ٢٠٢.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الذاريات الآيتان ٥٣ ، ٥٣

أى: ما يقال لك إلا مثل ما قيل لإخوانك من قبلك، ومادام الأمر كذلك .فاصبر كما صبر وا، إن ربك الذى تولاك بتربيته ورعايته، لذو مغفرة عظيمة لعباده المؤمنين وذو عقاب أليم للكفار المكذبين .

ثم رد - سبحانه - على بعض الشبهات التي أثاروها حول القرآن الكريم ردا يخرس ألسنتهم فقال: ﴿ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي .. ﴾ . والأعجمي: يطلق على الكلام الذي لا يفهمه العربي، كما يطلق على من لا يحسن النطق بالعربية . وقوله: ﴿ أأعجمي وعربي ﴾ خبر لمبتدأ محذوف .

أي: ولو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم كما قالوا: هلا أنزل هذا القرآن بلغة العجم.

لو فعلنا ذلك - كما أرادوا - لقالوا مرة أخرى على سبيل التعجب: هلا فصلت ووضحت آيات هذا الكتاب بلغة نفهمها ؟ ثم لأضافوا إلى التعجب والإنكار، تعجبا آخر فقالوا: أقرآن أعجمي ورسول عربي ؟ .

ومقصدهم من هذه الشبهة الداحضة ، إنما هو إنكار الإِيمان به سواء أنزل بلغة العرب أم بلغة العجم .

فهم عند نزوله عربيا قالوا من بين ما قالوا: لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ، ولو نزل بلسان أعجمي، لا عترضوا وقالوا: هلا نزل بلسان عربي نفهمه .

ولو جعلنا بعضه أعجميا وبعضه عربيا لقالوا: أقرآن أعجمي ورسول عربي . وهكذا المعاندون الحاحدون لا يقصدون من وراء جدالهم إلا التعنت والسفاهة .

ثم أمر الله - تعالى - رسول - ﷺ - أن يرد عليهم بالرد الذي يكبتهم فقال: ﴿ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء .. ﴾ .

أى: قل – أيها الرسول الكريم – لهؤلاء الجاحدين: هذا القرآن هو للذين آمنوا إيمانا حقا هداية إلى الصراط المستقيم، وشفاء لما في الصدور من أسقام.

كها قال - سبحانه - في آية أخرى: ﴿ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين .. ﴾ .

ثم بين - سبحانه - موقف الكافرين من هذا الكتاب فقال: ﴿ والذين لا يؤمنون ﴾ أى: بهذا الكتاب، وبمن نزل عليه الكتاب.

﴿ فِي آذانهم وقر ﴾ أي: في آذانهم صمم عن سياع ما ينفعهم.

﴿ وهو عليهم عمى ﴾ أى: وهذا القرآن عميت قلوبهم عن تدبره وعن الاهتداء به . وقوله − تعالى − ﴿ أُولئك يتادون من مكان بعيد ﴾ ذم شنيع لهم على إعراضهم عن هذا القرآن الذى ما أنزله اقة − تعالى − إلا لإخراجهم من الظلمات إلى النور .

أى: أولئك الكافرون الذين لم ينتفعوا بالقرآن مثلهم فى صممهم وانطاس بصائرهم، كمثل من يناديه مناد من مكان بعيد، فهو لايسمع منه شيئا، ولا يعقل عنه شيئا، لوجود المسافة الشاسعة بين المنادى، وبين من وقع عليه النداء.

قال القرطبى: قوله - تعالى - : ﴿ أُولئك ينادون من مكان بعيد ﴾ يقال ذلك لمن لا يفهم من التمثيل .

وحكى أهل اللغة أنه يقال للذى يفهم: أنت تسمع من قريب، ويقال للذى لا يفهم: أنت تنادى من بعيد أى: كأنه ينادى من موضع بعيد منه، فهو لا يسمع النداء ولا يفهمه.

وقال الضحاك: ﴿ ينادون ﴾ يوم القيامة بأقبح أسائهم ﴿ من مكان بعيد ﴾ فيكون ذلك لتوبيخهم وفضيحتهم ..١٠٠ .

ومن يتدبر هذه الآية الكريمة يرى مصداقها فى كل زمان ومكان، فهناك من ينتفع بهذا القرآن، فلا يزيدهم إلا صمها، القرآن قراءة وسباعا وتطبيقا .. وهناك من يستمعون إلى هذا القرآن، فلا يزيدهم إلا صمها، ورجسا إلى رجسهم وعمى على عهم.

ثم بين - سبحانه - زيادة في التسلية لرسوله - ﷺ - ، أن اختلاف الأمم في شأن ما جاء به الرسل شيء قديم فقال - تعالى - : ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه .. ﴾ .

أى: ولقد آتينا نبينا موسى – عليه السلام – كتابه التوارة ليكون هداية ونورا لقومه، فاختلفوا في شأن هذا الكتاب، فمنهم من آمن به، ومنهم من صد عنه .

﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك ﴾ - أيها الرسول الكريم - وهي ألا يعذب المكذبين من أمتك في الدنيا عذابا يستأصلهم ويهلكهم .

لولا ذلك ﴿ لقضى بينهم ﴾ أي: الأهلكهم كما أهلك السابقين من قبلهم .

﴿ وَإِنْهُم ﴾ أَى: كفار قومك ﴿ لفى شك منه مريب ﴾ أَى: لفى شك من هذا القرآن وريبة من أمره، جعلهم يعيشون فى قلق واضطراب.

 <sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جد ١٥ ص ٢٧١.

ثم بين - سبحانه - سنة من سننه التي لا تتخلف فقال: ﴿ من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعلها .. ﴾ .

أى: من عمل عملا صالحا بأن آمن باقه، وصدق بما جاء به رسله، فثمرة عمله الصالح نفسه.

﴿ ومن أساء فعليها ﴾ أى: ومن عمل عملا سيئا، فضرر هذا العمل واقع عليها وحدها ﴿ وماربك بظلام للعبيد ﴾ أى: وليس ربك - أيها الرسول الكريم - بذى ظلم لعباده الذين خلقهم بقدرته، ورباهم بنعمته.

فقوله ﴿ ظلام ﴾ صيغة نسب − كثبار وخباز − وليس صيغة مبالغة .

قال بعض العلماء ما ملخصه: « وفي هذه الآية وأمثالها سؤال معروف، وهو أن لفظة « ظلام » فيها صيغة مبالغة . ومعلوم أن نفى المبالغة لا يستلزم نفى أصل الفعل . فقولك - مثلا - : زيد ليس بقتال للرجال لا ينفى إلا مبالغته في قتلهم، فلا ينافي أنه ربما قتل بعض الرجال .

ومعلوم أن المراد بنفى المبالغة – وهى لفظ ظلام – فى هذه الآية وأمثالها المراد به نفى الظلم من أصله .

وقد أجابوا عن هذا الإشكال بإجابات منها: أن نفى صيغة المبالغة هنا، قد جاء فى آيات كثيرة مادل على أن المراد به نفى الظلم من أصله، ومن ذلك قوله – تعالى – : ﴿ ولا يظلم ربك أحدا ﴾ وقوله – تعالى – : ﴿ إن الله لا يظلم الناس شيئا .. ﴾ .

ومنها: أن المراد بالنفى فى الآية، نفى نسبة الظلم إليه . لأن صيغة فعال تستعمل مرادا بها النسبة ، فتغنى عن ياء النسب .. كقولهم « لبان » أى : ذو لبن ، ونبال أى صاحب نبل ..  $^{(1)}$  .

ثم بين - سبحانه - في أواخر هذه السورة الكريمة، أن علم قيام الساعة إليه - تعالى - وحده، وأن الإنسان لا يسأم من طلب المزيد من الخير فإذا مسه الشريئس وقنط. وأن حكمته - تعالى - قد اقتضت أن يقيم للناس الأدلة على قدرته ووحدانيته من أنفسهم وعن طريق هذا الكون الذي يعيشون فيه فقال - تعالى -:

<sup>(</sup>١) راجع تفسير أضواء اللبيان جـ٧ ص ١٤٠ للشيخ الشنقيطي .

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحَمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓاْءَاذَنَّكَ مَامِنَّامِن شَهِيدٍ ١٠٠٠ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَحِيصٍ ١٠٠ لَايسْتُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوُسُ قَنُوطُ اللهِ وَلَينَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةُ مِنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَالِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَهِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِيٓ إِنَّ لِيعِندَهُۥلَلْحُسْنَيْ فَلَنُنَتِئَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٥ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَن أَعْرَضَ وَنَا يَجَانِهِ وَ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَاآَءٍ عَرِيضٍ اللهِ قُلُ أَرَءَ يَتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ ء مَنْ أَضَلُّ مِتَنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١ سُنُرِيهِمْ ءَايَتِنَافِٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١٠٠ أَلاّ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلاّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّعِيطُ ١٠

وقوله – تعالى – : ﴿ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكهامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه .. ﴾ بيان لانفراد الخالق – عز وجل – بوقت قيام الساعة، وبإحاطة

<sup>( ، )</sup> أول الجزء الخامس والعشرون.

علمه - تعالى - بكل شيء، وإرشاد للمؤمنين إلى مايقولونه إذا ماسئلوا عن ذلك. والأكام: جمع كم - بكسر الكاف - وهو الوعاء الذي تكون الثمرة بداخله.

أى: إلى الله - تعالى - وحده مرجع علم قيام الساعة، وما تخرج ثمرات من أوعيتها الكائنة بداخلها، وما تحمل من أنثى حملا ولا تضعه إلا بعلمه وإرادته - عز وجل - و « من » في قوله ﴿ من ثمرات ﴾ وفي قوله ﴿ من أنثى ﴾ مزيدة لتأكيد الاستغراق . وفي قوله ﴿ من أكمامها ﴾ ابتدائية .

قال الجمل: « فإن قلت: قد يقول الرجل الصالح قولا فيصيب فيه، وكذلك الكهان والمنجمون.

قلت: أما قول الرجل الصالح فهو من إلهام الله ، فكان من علمه – تعالى – الذى يرد إليه ، وأما الكهان والمنجمون فلا يمكنهم القطع والجزم فى شىء ما يقولونه ألبتة ، وإنما غايته ادعاء ظن ضعيف قد لا يصيب . وعلم الله – تعالى – هو العلم اليقين المقطوع به الذى لا يشركه فيه أحد (1) .

ثم بين - سبحانه - تبرُّؤُ المشركين من آلهتهم يوم القيامة فقال : ﴿ ويوم يناديهم آين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد . وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ، وظنوا ما لهم من محيص ﴾ .

والظرف « يوم » منصوب بفعل مقدر ، ومعنى « آذناك » أعلمناك وأخبرناك ، آذن فلان غيره يؤذنه ، إذا أعلمه بما يريد إعلامه به .

والنداء والسؤال إنما لتوبيخهم والتهكم بهم في هذا الموقف العظيم.

والظن هنا بمعنى اليقين .

أى : واذكر - أيها العاقل - لتعتبر وتتعظ يوم ينادى الله - تعالى - المشركين فيقول لهم يوم القيامة : أين شركائى الذين كنتم تعبدونهم من دونى ليقربوكم إلى أو ليشفعوا لكم عندى ؟

﴿ قالوا ﴾ على سبيل التحسر والتذلل: ياربنا لقد ﴿ آذناك ﴾ أى: لقد أعلمناك بأنه مامنا أحد يشهد بأن لك شريكا، فقد انكشفت عنا الحجب، واعترفنا بأنك أنت الواحد القهار.

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل على الجلالين جـ٤ ص ٤٨.

- ﴿ وضل عنهم ﴾ أى : وغاب عن هؤلاء المشركين ، ما كانوا يدعون من قبل أى : ما كانوا يعبدونه في الدنيا من أصنام وغيرها .
- ﴿ وظنوا ما لهم من محيص ﴾ أى : وأيقنوا بأنه لا مهرب ولا منجى لهم من العذاب . يقال : حاص يحيص حيصا ومحيصا إذا هرب .
- وقوله تعالى : ﴿ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ﴾ بيان لما جبل عليه الإنسان من حب للمال وغيره من ألوان النعم . ومن ضيقه بما يخالف ذلك .

ويبدو أن المراد بالإنسان في هذه الآية وأمثالها جنسه الغالب، وإلا فهناك مؤمنون صادقون، إذا رزقهم الله النعم شكروا، وإذا ابتلاهم بالمحن صبروا.

والمراد بالخير ما يشمل المال والصحة والجاه والسلطان وما إلى ذلك بما يشتهى . والسأم : الملل ، يقال سئم فلان هذا الشيء ، إذا مله وضاق به وانصرف عنه . واليأس : أن ينقطع قلب الإنسان عن رجاء الحصول على الشيء ، يقال : يئس فلان من كذا - من باب فهم - ، إذا فقد الرجاء في الظفر به .

والقنوط: أن يظهر أثر ذلك اليأس على وجهه وهيئته ، بأن يبدو منكسرا متضائلا مهموما . فكأن اليأس شيء داخل من أعهال القلب بينها القنوط من الآثار الخارجية التي تظهر علاماتها على الإنسان .

أى : لا يسأم الإنسان ولا يمل ولا يهدأ من طلب الخير والسعة في النعم.

﴿ وإن مسه الشر ﴾ من عسر أو مرض ﴿ فيئوس قنوط ﴾ أى : فهو كثير اليأس والقنوط من رحمة الله – تعالى – وفضله ، بحيث تنكسر نفسه ، ويظهر ذلك على هيئته .

وعبر - سبحانه - بيبوس وقنوط وهما من صيغ المبالغة ، للاشارة إلى شدة حزنه وجزعه عندما يعتريه الشر .

ثم بين - سبحانه - حالة أخرى من حالات هذا الإنسان فقال ﴿ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى ... ﴾ .

أى : ولئن أعطينا هذا الانسان الجحود نعمة منا تتعلق بالمال أو بالصحة أو بغيرهما ، من بعد أن كان فقيرا أو مريضا ... ليقولن على سبيل الغرور والبطر : هذا الذي أعطيته شيء استحقه ، لأنه جاءني بسبب جهدى وعلمي .

ثم يضيف إلى ذلك قوله : ﴿ وما أظن الساعة قائمة ﴾ أى : وما أعتقد أن هناك بعثا أو حسابا أو جزاء .

﴿ ولئن رجعت إلى ربى ﴾ على سبيل الفرض والتقدير ﴿ إن لى عنده للحسنى ﴾ أي : إن لى عنده ما هو أحسن وأفضل مما أنا فيه من نعم في الدنيا .

وقوله - تعالى - ﴿ فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ﴾ بيان للعاقبة السيئة التي يكون عليها هذا الإنسان الجاحد.

أى : فلنعلمن هؤلاء الكافرين بأعالهم السيئة ، ولنرينهم عكس ما اعتقدوه بأن ننزل بهم الذل والهوان بدل الكرامة والحسنى التى أيقنوا أنهم سيحصلون عليها ، ولنذيقنهم عذابا غليظا ، لا يكنهم الفكاك منه أو التقصى عنه لشدته وإحاطته بهم من كل جانب ، فهو كالوثاق الغليظ الذي لا يمكن للإنسان أن يخرج منه .

ثم أكد – سبحانه – ما ذكره من حالات الإنسان فقال : ﴿ وإذا أنعمنا على الإنسان ﴾ بنعمة من نعمنا التي توجب عليه شكرنا وطاعتنا .

﴿ أعرض ونأى بجانبه ﴾ أى : أعرض عن شكرنا وطاعتنا ، وتكبر وتفاخر على غيره وادعى أن هذه النعمة من كسبه واجتهاده .

وقوله ﴿ وَنَأَى بِجَانِيهِ ﴾ كناية عن الانحراف والتكبر والصلف والبطر .

والنأى البعد . يقال : نأى فلان عن مكان كذا ، إذا تباعد عنه .

وقوله – تعالى – : ﴿ وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ﴾ بيان لحالة هذا الإنسان في حالة الشدة والضر .

أى : هكذا حالة هذا الإنسان الجاحد ، في حالة إعطائنا النعمة له يتكبر ويغتر ويجحد . وفي حالة إنزال الشدائد به يتضرع ويتذلل إلينا بالدعاء الكثير الواسع .

وفى معنى هذه الآيات الكريمة ، جاءت آيات كثيرة ، منها قوله - تعالى - : ﴿ كَلَّا إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُلْلِي اللّلْمُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ ال

وقوله – تعالى – : ﴿ إِن الإِنسان خلق هلوعا ، إذا مسه الشر جزوعا ، وإذا مسه الخير منوعا ﴾ .

ثم أمر الله - تعالى - رسوله - ﷺ - أن يو بخ هؤلاء الكافرين على جحودهم وجهالاتهم فقال : ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُم إِنْ كَانَ مِنْ عَنْدُ اللهِ ثُمْ كَفْرَتُم بِهِ ...﴾ . أى قل – أيها الرسول الكريم – لهؤلاء الجاحدين : أخبرونى إن كان هذا القران من عند الله – تعالى – وحده ، ثم كفرتم به مع ظهور الأدلة والبراهين على وجوب الإيمان به .

والاستفهام في قوله – تعالى – : ﴿ من أضل ممن هو في شقاق بعيد ﴾ للنفى والإنكار أى : لا أحد أكثر ضلالا منكم – أيها الكافرون – بسبب معاداتكم للحق ، وابتعادكم عنه ، ونفوركم منه نفورا شديدا .

والشقاق والمشاقة بمعنى المخالفة والمعاداة . من الشق – أى : الجانب – فكأن كل واحد من المتعاديين أو المتخالفين : صار في شق غير شق صاحبه .

ووصف – سبحانه – شقاقهم بالبعد ، للإِشارة بأنهم قد بلغوا في هذا الضلال مبلغا كبيرا ، وشوطا بعيدا .

فالآية الكريمة تجهيل لهؤلاء الكافرين، وحث لهم على التأمل والتدبر.

ثم بين – سبحانه – أن حكمته قد اقتضت أن يطلع الناس فى كل زمان ومكان على دلائل وحدانيته وقدرته، وعلى صدق رسوله – ﷺ – فيها بلغه عنه، فقال: ﴿ سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق .. ﴾ .

والمراد بالآيات في قوله ﴿ آياتنا ﴾: الدلائل والبراهين الدالة على وحدانيته – سبحانه – وعلى صدق رسوله – ﷺ – .

والآفاق: جمع أفق - كأعناق جمع عنق - وهو الناحية والجهة، يقال: أفق فلان يأفق - كضرب يضرب - إذا سار في آفاق الأرض وجهاتها المتعددة.

والمعنى: سنطلع الناس على دلائل وحدانيتنا وقدرتنا فى أقطار السموات والأرض، من شمس وقمر ونجوم، وليل ونهار، ورياح وأمطار، وزرع وثهار، ورعد وبرق وصواعق، وجبال وبحار.

سنطلعهم على مظاهر قدرتنا فى هذه الأشياء الخارجية التى يرونها بأعينهم، كما سنطلعهم على آثار قدرتنا فى أنفسهم عن طريق ما أودعنا فيهم من حواس وقوى، وعقل، وروح، وعن طريق مايصيبهم من خير وشر، ونعمة ونقمة.

ولقد صدق الله – تعالى – وعده، ففى كل يوم بل فى كل ساعة، يطلع الناس على أسرار جديدة فى هذا الكون الهائل، وفى أنفسهم .. وكلها تدل على وحدانيته، – تعالى – وقدرته، وعلى صحة دين الإسلام الذى جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام.

وقوله - تعالى - : ﴿ أُو لَم يَكُفَ بَرَ بِكَ أَنْهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً شَهِيدٌ ﴾ استثناف مسوق لتوبيخ

الكافرين على عنادهم مع ظهور الأدلة على أن ما جاء به الرسول – ﷺ – من عند ربه هو الحق المبين .

والهمزة للإنكار ، والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام ، والباء مزيدة للتأكيد ، وقوله ﴿ بربك ﴾ فاعل كفي .

والمعنى : ألم يغن هؤلاء الجاحدين عن الآيات الموعودة الدالة على صحةهذا الدين ، أن ربك - أيها الرسول الكريم - شهيد على كل شيء ، وعلى أنك صادق فيها تبلغه عنه .. بلى . إن في شهادة ربك وعلمه بكل شيء ما يغنيك عن كل شيء سواه .

ثم بين - سبحانه - في ختام السورة حقيقة أمر أولئك الكافرين فقال : ﴿ أَلَا إِنَّهُم فِي مَرِيةً مِن لقاء ربهم ، أَلَا إِنَّهُ بكل شيء محيط ﴾ .

أى : ألا إن هؤلاء المشركين في مرية وشك وريبة من لقاء ربهم يوم القيامة ، لإنكارهم البعث والحساب والجزاء ...

ألا إنه - سبحانه - بكل شيء محيط إحاطة تامة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السياء .

وسيجمعهم يوم القيامة للحساب والجزاء ، ولن يستطيعوا النجاة من ذلك .

وبعد : فهذا تفسير لسورة « فصلت » نسأل الله – تعالى – أن يجعله خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القاهرة – مدينة نصر

صباح الخميس ٢٥ من المحرم ١٤٠٦ هـ ١٩٨٥/١٠/١٠ م

کتبه الراجی عفو ربه . د . محمد سید طنطاوی

### فهرس إجمالي لتفسير « سورة يس »

| ص          | الآية المفسرة                  | رقم الآية |
|------------|--------------------------------|-----------|
| ٧          | المقدمة                        |           |
| 11         | يس                             | 1         |
| ١٨         | واضرب لهم مثلا                 | ١٣        |
| **         | وجاء من أقُصى المدينة          | ۲.        |
| <b>Y.A</b> | وآية لهم الأرض الميتة أحييناها | ٣٣        |
| 77         | وإذا قيلُ لهم اتَّقُوا         | ٤٥        |
| ٤٢         | إن أصحاب الجنة                 | ٥٥        |
| ٤٧         | اليوم نختم على أفواههم         | ٦٥        |
| ٥-         | وما عُلمناهُ الشُّعرُِ         | 79        |
| ٥٢         | أو لم يروا أنا خلقنا           | ٧١        |
| 00         | أو لم ير الإنسان أنا خلقناه    | YY        |

### فهرس إجمالي لتفسير « سورة الصافات »

| ص      | الآية المفسرة                              | رقم الآية |
|--------|--------------------------------------------|-----------|
| <br>٦٣ | مقدمة وتمهيد                               |           |
| 77     | والصافات صفا                               | 1         |
| 79     | إنا زينا السهاء الدنيا بزينة الكواكب       | ٦ ،       |
| ٧٢     | فاستفتهم أهم أشد خلقا                      | 11        |
| 77     | احشر وا الذين ظلموا وأزواجهم               | **        |
| ٨٢     | إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم | ٤٠        |
| ٨٤     | فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون               | ٥٠        |
| ٨Y     | أذلك خير نزلًا أم شجرة الزقوم              | ٦٣        |
| 11     | ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون             | ٧٥        |
| 94     | وإن من شيعته لإبراهيم                      | ٨٣        |
| 1.7    | ولقد مننا على موسى وهارون                  | 115       |
| ۱.٧    | وإن إلياس لمن المرسلين                     | ۱۲۳       |
| 1.9    | وإن لوطا لمن المرسلين                      | ١٣٣       |
| ١١.    | وإن يونس لمن المرسلين                      | 149       |
| 115    | فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون          | 189       |
| 111    | ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين          | 14.       |
|        |                                            |           |

# فهرس إجمالي لتفسير « سورة ص »

| رقم الصفحة | الآية المفسرة                            | رقم الآية |
|------------|------------------------------------------|-----------|
| 110        | مقلمة                                    |           |
| <b>\YA</b> | ص والقرآن ذي الذكر                       | ١         |
| 127        | كذبت قبلهم قوم نوح                       | ١٢        |
| 181        | اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود      | ۱۷        |
| 108        | وما خلقنا السهاء والأرض وما بينهها باطلا | YY        |
| 104        | ووهبنا لداود سليهان نعم العبد            | ٣٠        |
| 170        | واذکر عبدنا أيوب إذ نادى ربه             | ٤١        |
| ١٧٠        | واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب       | ٤٥        |
| ۱۷۲        | هذا ذكر وإن للمتقينُ لحسن مآب            | ٤٩        |
| ١٧٨        | قل إنما أنا منذر وما من إله إلا اقه      | ٦٥        |

## فهرس إجمالي لتفسير « سورة الزمر »

| رقم الآية    | الآية المفسرة                 | رقم الصفحة   |
|--------------|-------------------------------|--------------|
|              | مقلمة                         | \ <b>A</b> Y |
| ١            | تنزيل الكتاب من الله          | 191          |
| ٥            | خلق السموات والأرض بالحق      | 190          |
| ٨            | وإذا مس الإنسان ضر            | ۲            |
| ١.           | قل يا عباداً الذين آمنوا      | ۲.۳          |
| ۱۷           | والذين اجتنبوا الطاغوت        | 7.7          |
| *1           | ألم تر أن الله أنزل من السهاء | ۲۱.          |
| ۲۳           | الله نزل أحسن الحديث          | <b>۲1</b> ۳  |
| <b>YY</b>    | ولقد ضربنا للناس              | Y 1 Y        |
| 77           | فمن أظلم من كذب على الله      | 771          |
| ` ٣٨         | ولئن سألتهم من خلق            | 440          |
| ٤٥           | وإذا ذكر الله وحده            | ۲۳.          |
| ٥٣           | قل يا عبادي الذين أسرفوا      | 777          |
| ٦.           | ويوم القيامة ترى              | 721          |
| <b>, Y</b> 1 | وسيق الذين كفروا              | 789          |

#### فهرس إجمالي لتفسير « سورة غافر »

| رقم الصفحة | الآية المفسرة                | رقم الآية |
|------------|------------------------------|-----------|
| Y00        | مقدمة وتمهيد                 |           |
| 404        | - حم                         | ١         |
| ۲٦٣        | الذَّين يحملون العرش         | Y         |
| 777        | إن الذين كفروا ينادون        | ١٠        |
| AFY        | هو الذي يريكم آياته          | ۱۳        |
| ***        | ولقد أرسلنا موسى             | ۲۳        |
| 787        | وقال رجل مؤمن                | 44        |
| 79.        | وقال فرعون يا هامان          | ٣٦        |
| 797        | وإذ يتحاجون في النار         | ٤٧        |
| ٣٠١        | إن الذين يجادلون في آيات اقه | ٥٦        |
| 4.0        | إقه الذي جعل لكم الليل       | 71        |
| ٣١٠        | ألم تر إلى الذين يجادلون     | ٦٩        |
| 418        | الله الذي جعل لكم الأنعام    | 79        |

### فهرس إجمالي لتفسير « سورة فصلت »

| رقم الصفحة | الآية المفسرة                | رقم الآية |
|------------|------------------------------|-----------|
| ۳۲۱        | مقدمة وتمهيد                 |           |
| 377        | حم                           | ١         |
| 444        | قل أئنكم لتكفرون             | 9         |
| 220        | فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة | ] 18      |
| 781        | ويوم يحشر أعداء الله         | 19        |
| 720        | وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم  | 70        |
| ٣٤٨        | إن الذين قالوا ربنا الله     | ٣٠        |
| 808        | ومن آياته الليل والنهار      | 44        |
| 807        | إن الذين يلحدون              | ٤٠        |
| 411        | إليه يرد علم الساعة          | ٤٧        |